

ك أمين بن عبد الله الشقاوي، ١٤٣٩ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الشقاوي، أمين بن عبد الله

موسوعة الدرر المنتقاة دروس يومية: الجزء ١١ / أمين بن عبد الله

الشقاوي - الرياض، ١٤٣٩ هـ

۷۸۸ ص؛ ۲۷×۲۲سم.

ردمك: ۳-۹۷۷۷-۲۰۳۰-۸۷۸

١ - الوعظ والإرشاد ٢ - الإسلام - مجموعات أ- العنوان

1849/1944

ديوي ۲۱۳

رقم الإيداع: ١٤٣٩/ ١٤٣٩

ردمك: ٣- ٩٧٨ - ٢ - ٧٣٣٩ و ٢٠٨

# يَمْقُونُ الصِّيعِ مَحَفَوْتُ لِلْمُولِّفِتُ

والالمكه أرادَ طباعَته وَتَى نِعِه مَجَانًا بَعَرُمُوا فَعَة المؤلِّفُ الحَطِّية

الطّنبَّ ت الأَولِث ١٤٣٩هـ - ١٠١٨م

حَوَّال رَقِمْ: ٥٠٤٤٢٠٥٦٠.



﴿ ثُرُوسِ كَنَ يَهُ مُنِيكَ (٧٠) درُسًا لِلتُّمَّاة وَالْخُطْبَاء وَأَنْمُةَ المَسَاخِرِ لِلقِرَاءة عَلَىٰ لمَصَلِّين

> ٳۼٮڐٳ ٳڵڔڲڿٚۯڵؚڡۣٞؠڔٞڂٛڔٛٚڹٛٷۼؖڹڮڔٛٳڛۜ؋ٛٳڸۺۣٞڣؖٳٷؚ<u>ٷۜ</u>

> > العجرتم المحاديث تتشر



\_\_\_

## 

## بنسم ألله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ وَمَن فَيْ وَحِدةٍ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَقُواْ ٱللّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَقُواْ ٱللّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ إِن ﴾ [النساء]. ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَقُواْ ٱللّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ إِن يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِع وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ فَا غَطِيمًا ﴿ اللّهِ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَقَدُ فَاذَ فَوَزًا عَظِيمًا ﴿ اللّهِ ﴿ [الأحزاب].

أما بعد: فهذا هو الجزء الحادي عشر من كتابي موسوعة الدرر المنتقاة، وقد اشتمل على سبعين كلمة نهجت في إعدادها نفس المنهج الذي سلكته في هذه الموسوعة، وقد اشتمل هذا الجزء على موضوعات متنوعة آمل أن تكون مفيدة ونافعة.

أسأل الله تعالى أن يرزقنا السداد في أقوالنا، والصواب

في أعمالنا، والإخلاص في نياتنا، وأن يردنا وإخواننا المسلمين إليه ردًّا جميلًا، وأن يعز دينه، ويعلي كلمته، وينصر عباده المجاهدين الصادقين، وأن يقينا وإياهم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المؤلف الرياض ٢/٩/٢هـ



## وقفات مع حديث: لا حسد إلا في اثنتين

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.. وبعد.

فقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود وللها أن النبي على قال: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْن، رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُو يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا» (۱).

وروى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ضِيَّهُ أن النبي عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ النبي عَلَيْهُ قال: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ، فَقَالَ: لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي فُلانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَا لَا فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي فُلانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا أُوتِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي فُلانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ » (٢).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ٧٣، وصحيح مسلم برقم ٨١٦.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم ٢٦٠٥.

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث سالم عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رهي أن النبي على قال: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ، رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ، وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ، وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ، وَآنَاءَ النَّهَارِ» (۱).

هذه الأحاديث اشتملت على فوائد كثيرة، وحكم عظيمة، منها:

١-قوله ﷺ: لا حسد، الحسد هنا بمعنى الغبطة، وهو أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن تزول عن غيره تلك النعمة.

Y-قوله في الحديث: رجل آتاه الله القرآن، يعني حفظ القرآن وتعليمه للناس، فهو وتلاوته والقيام به في صلاة الليل وتعليمه للناس، فهو مشتغل به قراءةً، وحفظًا، وتعليمًا.

٣-قوله في الحديث: آتاه الله الحكمة، فهو يقضي بها ويعلمها، الحكمة هي البينات من كتاب الله وسنة رسوله عليه، يوفق الله لفهمها من يشاء من عباده، قال تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيّنَتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِٱلْحِكُمةِ ﴾ [الزخرف: ٦٣].

٤- فضل القضاء بين الناس، وأنه مما يحسد عليه المرء إذا وُفق للقضاء بالحق.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ٥٠٢٥، وصحيح مسلم برقم ٨١٥ واللفظ له.

٥-فضل الفتوى، وهي بيان ما يحتاجه الناس من أمور دينهم فيما يعرض لهم من مشكلات.

٣- فضل تعلم العلم، وهو علم الكتاب والسنة، وقد وردت في سننه ذلك نصوص كثيرة، فمن ذلك ما رواه أبو داود في سننه من حديث أبي الدرداء أن النبي على قال: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا مِن طُرُقِ الْجَنَّةِ، وإنَّ يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا، سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ، وإنَّ الْمَلائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ الْعَالِمَ للمَلائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ الْعَالِمِ للمَلائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ الْعَالِمِ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، وَمَنْ فِي الأَرْضِ، وَالْحِيتَانُ فِي جَوفِ الْمَاءِ، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيُلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاء لَمْ يُورِّثُوا دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا، وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظِّ وَافِرِ» (۱).

٧- فضل الغني الشاكر؛ لأنه في عمل يتمناه المتمنون.

٨-إن كثرة المال ليست مذمومة على كل حال، وإنما يتعلق الذم بكسبه من غير حله، أو إنفاقه في غير محله، فأما من عمل فيه بطاعة الله فذلك مما يتنافس فيه المتنافسون، وفي الحديث: «نِعِمَّا بِالْمَالِ الصَّالِحِ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ»(٢).

<sup>(</sup>١) برقم ٣٦٤١، وصححه الألباني رَحْلَللهُ في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٦٩٤) برقم ٣٠٩٦.

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد (٢٩/ ٢٩) برقم «١٧٧٦»، وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط مسلم.

٩- أن المدح المذكور في الحديث إنما يقع لمن أنفق ماله في الحق وبالغ في إنفاقه، وفي الحديث: «مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي أَكُو لِي الحديث وبالغ في إنفاقه، وفي الحديث أَدْمُدُهُ أُحُدًا ذَهَبًا تَأْتِي عَلَيَّ ثَالِثَةُ، وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلاَّ دِينَارٌ أَرْصُدُهُ لِلهَ لِينَارٌ عَلَيَّ »(١).

وأن مما يُرجى أن يكون قد بلغ تلك المنزلة العالية أبو بكر الصديق وَ الصديق وَ الحديث الذي رواه أبو داود في سننه من حديث عمر بن الخطاب وَ الله عَلَيْهُ أنه قال: أَمَرَنَا رَسُولُ الله عَلَيْ أَنه قال: أَمَرَنَا رَسُولُ الله عَلَيْ أَنه قال: أَمَرَنَا رَسُولُ الله عَلَيْ أَنه قال: أَمَرَنَا رَسُولُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَمَا أَنْ نَتَصَدَّقَ، فَوَافَقَ ذَلِكَ مَالًا عِنْدِي، فَقُلْتُ: الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا، فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: «مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِك؟» قُلْتُ: مِثْلَهُ، قَالَ: وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ وَ الله بِكُلِّ مَا عَنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْ : «مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِك؟» قَالَ: أَبْقَيْتُ لِلْهُ مِلْك؟» قَالَ: أَبْقَيْتُ لِلْهُ مُلك؟ وَرَسُولُ الله عَلَيْ : لا أُسَابِقُكَ إِلَى شَيْءٍ أَبَدًا (٢٠).

• ١- فضل النية الصادقة، وأن العبد يبلغ بها مراتب العاملين وإن لم يعمل عملهم، وفي صحيح مسلم من حديث سهل ابن حنيف عن أبيه عن جده، أن النبي على قال: «مَنْ سَأَلَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ مَنَازِلَ الشُّهَدَاء، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ» (٣).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٦٤٤٤، وصحيح مسلم برقم ٩٩١ واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) برقم ١٦٧٨ وحسنه الألباني رَحِيَلَتْهُ في صحيح سنن أبي داود (١/ ٣١٥) برقم ١٤٧٢.

<sup>(</sup>٣) برقم ١٩٠٩.

وروى الترمذي في سننه في هذا المعنى حديثًا جليلًا قال فيه ﷺ: "ثَلَاثٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ"، قَالَ: "مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً صَبَرَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَبْدٌ مَظْلَمَةً صَبَرَ عَلَيْهِ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزَّا، وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزَّا، وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ -أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا، وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ"، فَقَالَ: "بَابَ فَقْرٍ -أَوْ كَلِمَةً نَحْوِهَا، وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ"، فَقَالَ: "إِنَّمَا الدَّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ: عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُو يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا؛ فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَاذِلِ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقُهُ مَالًا فَهُو مِنَادِقُ النَّيَّةِ، يَقُولُ: لَوْ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقُهُ عَلَمًا، يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْم، لَا يَتَقِي فِيهِ رَبَّهُ وَلَا يَعِمُلُ فَلَانٍ، فَهُو بِنِيَّتِهِ، فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا يَعِمُلُ فَلَانٍ، فَهُو بِنِيَّتِهِ، فَأَجُرُهُمَا سَوَاءٌ، فَهُو يَقُولُ: لَوْ أَنَّ فِيهِ رَبَّهُ وَلَا يَعِلُ فَيهُ وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا؛ فَهُو يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ؛ فَهُو بِنِيَّتِهِ، فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ". لَوْ أَنَّ لَي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ؛ فَهُو بِنِيَّتِهِ، فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ". لَوْ أَنَّ لَاللَهُ مَالًا لَكَهُ مَالًا لَعَمِلْتُ فَهُو يَقُولُ: لَوْ أَنَّ مُالًا وَلَا عِلْمًا، فَهُو يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لَي مَالًا لَعَمِلْتُ فَيهُ وَيُعْمُلُ فُلَانٍ؛ فَهُو بِنِيَّتِهِ، فَوزْرُهُمَا سَوَاءٌ".

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

2000

<sup>(</sup>١) برقم ٢٣٢٥، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.





#### من فضائل التمر

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

فإن التمر من الأطعمة الطيبة التي امتن الله بها على عباده، وأحلها لهم، وجعل أكلها في بعض المواضع والأحيان عبادة يتقرب بها إليه، فيثيبهم على ما فيه لذتهم وطيب عيشهم، والتمر تمر النخل الذي ذكره الله في كتابه بأحسن الذكر، فقال: ﴿ وَالنَّخَلَ بَاسِقَتِ لَّمَا طَلَّعُ نَضِيدٌ ﴿ الله في كتابه بأحسن الذكر، فقال: ﴿ وَالنَّخَلَ بَاسِقَتِ لَّمَا طَلَّعُ نَضِيدٌ ﴿ الله في كتابه بأحسن الذكر، فقال: ﴿ وَالنَّخَلُ فَالَّهُ مَا لَمُ وَفَي وَفَخُلِ طَلَّعُهَا هَضِيمٌ ﴿ الله وَالله عَلَي الله وَالله عَالَى: ﴿ وَرُرُوعٍ وَفَخُلِ وَقَالَ تعالَى: ﴿ وَرُرُوعٍ وَفَخُلِ طَلَّعُهَا هَضِيمٌ ﴿ الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله وَالله وَالله والله والله

12 -

وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ عَلَيْهَا لا يَتَكَلَّمَانِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ. فَلَمَّا فَمْنَا، لَمْ يَقُولُوا شَيْئًا، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «هِيَ النَّخْلَةُ»، فَلَمَّا قُمْنَا، قُلْتُ لِعُمَرَ: يَا أَبْتَاهُ، واللهِ! لَقَدْ كَانَ وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، قُلْتُ لِعُمَرَ: يَا أَبْتَاهُ، واللهِ! لَقَدْ كَانَ وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، قُلْتُ لِعُمَرَ: يَا أَبْتَاهُ، واللهِ! لَقَدْ كَانَ وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَقُلْتُهَا أَنْ تَكُلُمُونَ فَكَرِهْتُ أَنْ قَالَ: لَمْ أَرَكُمْ تَكَلَّمُونَ فَكَرِهْتُ أَنْ قَالَ اللهِ عَمْرُ ضَيْقَتِهَا أَحَبُ إِلَيَّ وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنْ اللهِ عَمْرُ ضَيْقَتِهَا أَحَبُ إِلَيَ اللهِ عَمْرُ ضَيْقَتِهَا أَحَبُ إِلَيَّ وَلَا تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبُ إِلَيَ إِلَى اللهِ عَمْرُ ضَيْقَتِهَا أَحَبُ إِلَيَ اللهِ عَمْرُ ضَيْقَتُهَا أَحَبُ إِلَيْ يَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبُ إِلَيَ عَمْرُ ضَيْقَتُهَا أَحَبُ إِلَيْ اللهِ عَمْرُ ضَيْقَتِهَا أَحَبُ إِلَيْ يَعُونَ قُلْتَهَا أَحَبُ إِلَيْ يَتُ كُلُونَ قُلْتَهَا أَحَبُ إِلَيْ يَتَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبُ إِلَيْ قَالَ عُمْرُ ضَيْقَانِهُ : لَأَنْ تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبُ إِلَى اللهِ عَمْرُ ضَيْقَتُهَا أَحَبُ إِلَى اللهُ عَمْرُ ضَيْقَانِهُ اللهُ عَمْرُ ضَيْقَانُهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَمْرُ ضَيْقَانُهُ اللّهُ اللّه اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ ا

وروى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي عَيْقٌ قال: «الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالْأَتْرُجَّةِ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَالْمُؤْمِنُ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالْأَتْرُجَّةِ، وَالْمُؤْمِنُ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالتَّمْرَةِ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالتَّمْرَةِ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالرَّيْحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرُّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ اللَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالْحَنْظَلَةِ، طَعْمُهَا مُرُّ -أَوْ: خَبِيثُ- وَرِيحُهَا مُرُّ الْمُنَافِقِ اللَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالْحَنْظَلَةِ، طَعْمُهَا مُرُّ -أَوْ: خَبِيثُ- وَريحُهَا مُرُّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَافِقِ وَريحُهَا مُرُّ اللَّهُ وَالْمَافِقِ وَريحُهَا مُرُّ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ وَالْمَافِقِ وَريحُهَا مُرَّا الْقُرْآنَ كَالْحَنْظَلَةِ، طَعْمُهَا مُرُّ الْوَيْ وَمِنْ اللَّهُ وَالْعَلْمُ اللَّهُ وَالْمُنْ الْمُنَافِقِ اللَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالْحَنْظَلَةِ، طَعْمُهَا مُرُّ الْمُنَافِقِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ كَالْحَنْظَلَةِ وَالْمُنْ الْعُمُ الْمُرْسُلُونِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمُهَا الْمُرْسُونَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُونُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْمُهَا مُرَّا اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعُمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمُهَا مُرَّا اللَّهُ الْمُعُمُّ الْمُثَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعُمُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْطُلُقُومُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُعْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْ

## المواضع التي يتعبد فيها بأكل التمر:

١- السحور: روى أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة ضَيَّاتُهُ أن النبي عَلَيْتُهُ قال: «نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِن التَّمْرُ» (٣).

٢- الفطر للصائم: روى الإمام أحمد في مسنده من حديث

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ٢٩١٨، وصحيح مسلم برقم ٢٨١١.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم ٥٠٥، وصحيح مسلم برقم ٧٩٧ بدون: ويعمل به.

<sup>(</sup>٣) برقم ٥ ٢٣٤ وصححه الشيخ الألباني رَحَمَلَتْهُ كَمَا في السلسلة الصحيحة برقم ٥٦٢.

أنس بن مالك ﴿ مُن عَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَي يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٌ فَتَمَرَاتٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتَمَرَاتٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتَمَرَاتٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُاءٍ (١).

٣- قبل الخروج لصلاة عيد الفطر: روى البخاري في صحيحه من حديث أنس ضَلِّيًا قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَغْدُو يَوْمَ اللهِ ﷺ لَا يَغْدُو يَوْمَ اللهِ ﷺ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلُ تَمَرَاتٍ، وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا(٢).

والتمر دواء لأعظم الأمراض، وأشدها خطرًا، روى مسلم في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي على قال: «مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمُّ وَلَا سِحْرٌ» (٣).

روى مسلم في صحيحه من حديث عائشة فَيْ أَن النبي عَيْكَ اللهِ عَائِشَةُ فَيْ أَن النبي عَيْكَ قَالَ: «إِنَّ فِي عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ شِفَاءً (٤) أَوْ إِنَّهَا تِرْيَاقُ أَوَّلَ الْبُكْرَةِ» (٥).

<sup>(</sup>١) (٢٠/ ١١٠) برقم ١٢٦٧٦، وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم ٩٥٣.

<sup>(</sup>٣) برقم ٢٠٤٧.

<sup>(</sup>٤) قال النووي وَخَلِللهُ: «العالية: ما كان من الحوائط والقرى والعمارات من جهة المدينة العليا، مما يلي نجد، والسافلة من الجهة الأخرى مما يلي تهامة، قال القاضي: وأدنى العالية ثلاثة أميال، وأبعدها ثمانية من المدينة، والعجوة نوع جيد من التمر، وفي هذه الأحاديث فضيلة تمر المدينة وعجوتها، وفضيلة التصبح بسبع تمرات منه، وتخصيص عجوة المدينة دون غيرها»، صحيح مسلم بشرح النووى (١٤/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٥) برقم ٢٠٤٨.

17

قال ابن القيم وَ إِللهُ عن التمر: «والتمر من أكثر الثمار تغذية للبدن، بما فيه من الجوهر الحار الرطب، وأكله على الريق يقتل الدود، فإنه مع حرارته فيه قوة ترياقية، فإذا أُديم استعماله على الريق خفّف مادة الدود وأضعفه وقلّه، أو قتله، وهو فاكهة وغذاء، ودواء، وشراب، وحلوى (١٠).

وقال في موضع آخر: «وهو غذاء فاضل حافظ للصحة، لا سيما لمن اعتاد الغذاء به كأهل المدينة وغيرهم...

وأهل المدينة التمر لهم يكاد أن يكون بمنزلة الحنطة لغيرهم، وهو قوتهم ومادتهم، وتمر العالية من أجود أصناف تمرهم، فإنه متين الجسم، لذيذ الطعم، صادق الحلاوة، والتمر يدخل في الأغذية، والأدوية، والفاكهة، هو يوافق أكثر الأبدان، مقو للحار الغريزي، ولا يتولد عنه من الفضلات الرديئة ما يتولد عن غيره من الأغذية والفاكهة، بل يمنع لمن اعتاده من تعفن الأخلاط وفسادها»(۲).

والتمر غذاء: روى مسلم في صحيحه من حديث عائشة ضَيَّا أَن النبي عَيَّا قَالَ: «يَا عَائِشَةُ! بَيْتُ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ، يَا عَائِشَةُ! بَيْتُ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ، يَا عَائِشَةُ! بَيْتُ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ أَوْ جَاعَ أَهْلُهُ». قَالَهَا مَرَّ تَيْنِ

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (٤/ ٢٥) طبعة مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية.

<sup>(</sup>٢) الطب النبوى لابن القيم كَ الله ص ١١٨-٢٢٠.

أُوْ ثَلَاثًا(١).

وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي الزبير عن جابر و الله عَلَيْنَا أبا عُبَيْدَة نَتَلَقَّى جابر و الله عَلَيْنَا أبا عُبَيْدَة نَتَلَقَّى عِيرًا لِقُرَيْش، وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْو لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ، فَكَانَ أَبُو عِيرًا لِقُرَيْش، وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْو لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ، فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَة يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً، قَالَ: فَقُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِهَا؟ عُبَيْدَة يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً، قَالَ: فَقُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِهَا؟ قَالَ: نَمَصُّهَا كَمَا يَمَصُّ الصَّبِيُّ ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ فَتَكْفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ (٢).

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة في النها قالت لعروة ابن اختها: إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ، ثَلَاثَةَ أَهِلَةٍ فِي شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ نَارٌ، فَقُلْتُ: وَمَا كَانَ يُعِيشُكُمْ؟ قَالَتْ: الأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالْمَاءُ(٣).

ومن الحكم في حديث عائشة السابق: «بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ»:

١- أن التمر لا يحتاج إلى معاناة في إعداده للأكل، ولا كلفة في ذلك.

٢- ما قصه الله علينا عن مريم البتول عليها السلام، قال تعالى: ﴿ وَهُزَى إِلَيْكِ بِعِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُكَقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًا ﴿ ثَالَا عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًا ﴿ ثَالَا عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًا ﴿ ثَالَا اللَّهُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿ ثَالَا اللَّهُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿ ثَالِي اللَّهُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿ ثَالِي اللَّهُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا اللَّهُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿ ثَالَا اللَّهُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا اللَّهُ عَلَيْكِ رَطِّبًا جَنِيًّا اللَّهُ عَلَيْكِ رُطَّبًا جَنِيًّا ﴿ ثَالَا اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ رَطَّبًا جَنِيًّا اللَّهُ عَلَيْكِ رَطَّبًا جَنِيًّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ رَطَّبًا جَنِيًّا اللَّهُ عَلَيْكِ أَلَّهُ عَلَيْكُ أَلَّهُ عَلَيْكُ أَلَّهُ عَلَيْكُ أَلَّهُ عَلَيْكِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ أَلَّهُ عَلَيْكُ أَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ

<sup>(</sup>۱) برقم ۲۰٤٦.

<sup>(</sup>۲) برقم ۱۹۳۵.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم ٦٤٥٩، وصحيح مسلم برقم ٢٩٧٢.

فَكُلِى وَاشْرَبِى وَقَرِّى عَيْنَا ﴾ [مريم: ٢٥-٢٦]. وذكر الأطباء أن الرطب -وعند عدمه التمر- من أنفع الأغذية للحامل، لا سيما قبل الولادة وبعدها.

قال الربيع بن خثيم: «ما للنفساء عندي خير من الرطب للنفساء لهذه الآية، ولو علم الله شيئًا هو أفضل من الرطب للنفساء لأطعمه مريم؛ ولذلك قالوا: التمر عادة للنفساء من ذلك الوقت، وكذلك التحنيك، وقيل: إذا عسر ولادها لم يكن لها خير من الرطب ولا للمريض خير من العسل»(٤).

#### من فوائد التمر:

«له دور مهم في الدعم التغذوي لنمو العضلات، ويُعد محتوى التمر من النيكوتينيك فيتامين B2 مفيدًا لعلاج الاضطرابات المعوية، حيث إن تناول كمية كافية من التمور يُساعد الشخص على الحفاظ على مراقبة نمو الكائنات الحية الممرضة، وبذلك يفيد تناول التمر في تنشيط ظهور الجراثيم الصديقة أو المفيدة في الأمعاء، وهو يُزود الجسم المتعب بطاقة إضافية خلال نصف ساعة بعد تناوله.

وبما أن التمر يحتوي على البوتاسيوم، وعلى ٢٠ نوعًا مختلفًا من الأحماض الأمينية، فهو يُساعد على السيطرة على

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي رَحَمْلِللَّهُ (١٣/ ٤٣٧).

الإسهال، لأنه يُسهل عملية الهضم، وتُشير الأبحاث إلى أن تناول كمية مرتفعة من البوتاسيوم تصل إلى حوال ٤٠٠ ملغ يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية بنسبة ٤٠٠، كما أن تناول التمر عند الإفطار بعد الصيام يساعد على تجنب الإفراط في تناول الطعام؛ فعندما يمتص الجسم القيمة الغذائية للتمر، يختفي الشعور بالجوع، ويمكن الاستفادة من منافع التمر بتناوله كما هو، أو بشرب منقوعه بعد ٢٤ ساعة من النقع في الماء، أو بأكل التمر المهروس.

كما يُفيد تناول التمر المرأة الحامل في تسهيل الولادة؛ لأنه يقوي عضلات الرحم، مما يجعلها تتمدد بسلاسة عند الولادة، وليس تناول التمر شيئًا مهمًّا لتسهيل الولادة فقط، بل هو مهم للرضاعة الطبيعية بعد الولادة، حيث يزود حليب الأم بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة طفلها.

تأثير استهلاك التمر في أواخر شهر الحمل في المخاض والولادة:

أجريت دراسة استقصائية ما بين افبراير/ شباط ٢٠٠٧م إلى ٣١يناير/ كانون الثاني ٢٠٠٨م في جامعة الأردن للعلوم والتكنولوجيا لمعرفة أثر تناول التمر في أواخر أشهر الحمل على المخاض والولادة، قارنت هذه الدراسة ما بين ٦٩ امرأة تناولن ستَّ حباتٍ من التمر بشكل يومي قبل موعد ولادتهن

المتوقع بأربعة أسابيع، و ٥٥ امرأة لم يتناولن ذلك.

لوحظ من الدراسة أن النساء اللاتي تناولن التمر أظهرن توسع عنق الرحم لديهن أكثر من المجموعة الأخرى بنسبة مرة ونصف، كما كانت نسبة بقاء الأغشية الجنينية سليمة أكثر من المجموعة الثانية بنسبة مرة وثلث.

بلغت نسبة الولادة الطبيعية في المجموعة الأولى، أي من تناولن التمر ٩٦٪، أما في المجموعة الثانية، فقد بلغت ٩٧٪، وانخفض استخدام المجموعة الأولى للأوكسيتوسين المحرض للولادة إلى النصف تقريبًا.

كما أظهرت الدراسة أن مرحلة ما قبل الولادة كانت أقصر لدى مجموعة النساء الأولى مقارنة بالمجموعة الثانية؛ فقد استغرقت المجموعة الأولى ١٠٥ دقيقة، والمجموعة الثانية ٢٠٦ دقيقة إلى النصف تقريبًا، وخلُصت الدراسة إلى أن تناول التمور قبل الولادة بأربعة أسابيع يقلل بشكل كبير حاجة الحامل إلى عملية تحريض الولادة، كما يؤدي ذلك إلى ولادة أفضل»(١).

يؤكل التمر على ثلاث مراحل من مراحل نموه، يؤكل بسرًا، ورطبًا، وتمرًا.

روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ضِيَّاتُهُ قال:

<sup>(</sup>١) المصدر: موسوعة الملك عبد الله بن عبدالعزيز رَخِيلَتْهُ الصحية.

خرج رسول الله على ذات يوم أو ليلة، فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال: «مَا أَخْرَ جَكُما مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَة؟» قَالَا: الْجُوعُ فقال: «مَا أَخْرَ جَكُما مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَة؟» قَالَا: الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «وَأَنَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَأَخْرَ جَنِي الَّذِي الَّذِي أَخْرَ جَكُمَا، قُومُوا»، فَقَامُوا مَعَهُ، فَأَتَى رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ، فَإِذَا هُو لَيْسَ فِي بَيْتِهِ، فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ: مَرْ حَبًا وَأَهْلًا، فَقَالَ هُو لَيْسَ فِي بَيْتِهِ، فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ: ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا مِنَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «أَيْنَ فُلانٌ؟» قَالَتْ: ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا مِنَ الْمَاءِ، إِذْ جَاءَ الأَنْصَارِيُّ، فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَصَاحِبَيْهِ، فَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَصَاحِبَيْهِ، فَلَانَ الْمَاءَ، إِذْ جَاءَ الأَنْصَارِيُّ، فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَصَاحِبَيْهِ، فَلَانَ الْمَولِ اللهِ عَلَيْهِ وَصَاحِبَيْهِ، فَالْطَلَقَ وَصَاحِبَيْهِ، فَالْمَاءَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، مَا أَجِدُ الْيَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مِنِّي، فَانْطَلَقَ فَالَ: الْحَمْدُ لِلّهِ، مُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ، فَقَالَ: كُلُوا مِنْ هَذِهِ (١٠). فَجَاءَهُمْ بِعِذْقٍ فِيهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ، فَقَالَ: كُلُوا مِنْ هَذِهِ (١٠).

#### فَأَيْثِيْكُةٌ:

ثبت أن النبي ﷺ كان يأكل التمر مفردًا، كما كان يأكله مع الزبد، فقد روى أبو داود في سننه من حديث ابني بسر السُّلميَّين قالا: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَدَّمْنَا لَهُ زُبْدًا وَتَمْرًا، وَكَانَ يُحِبُّ الزُّبْدَ وَالتَّمْرَ(٢).

كما كان ﷺ يأكل القثاء مع الرطب، فقد روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن جعفر قال: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ

<sup>(</sup>۱) برقم ۲۰۳۸، البسر هو: تمر النخل قبل أن يرطب، المعجم الوسيط، ص٥٦، الرطب هو: نضيج البسر قبل أن يصير تمرًا، وذلك إذا لان وحلا، أو تمر النخل إذا أدرك ونضج قبل أن يصير تمرًا، المعجم الوسيط، ص٥١، التمر: هو اليابس من تمر النخل، المعجم الوسيط، ص٨٨.

<sup>(</sup>٢) برقم ٣٨٣٧، وحسن إسناده ابن مفلح في الآداب الشرعية (٣/١٨).

من فضائل التمر

يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَّاءِ (۱).

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ٥٤٤٠، وصحيح مسلم برقم ٢٠٤٣.

المُوسِيعَ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



### من حكم الصيام

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

«فإن الله على الله المحكمة البالغة فيما خلقه، وفيما شرعه، فهو الحكيم في خلقه، وفي شرعه، لم يخلق عباده لعبًا، ولم يتركهم سُدى، ولم يشرع لهم الشرائع عبثًا، بل خلقهم لأمر عظيم، وهيأهم لخطب جسيم، وبين لهم الصراط المستقيم، وشرع لهم الشرائع ليزداد بها إيمانهم، وتكمل بها عباداتهم، فما من عبادة شرعها الله لعباده إلا لحكمة بالغة، علمها من علمها، وجهلها من جهلها، وليس جهلنا بحكمة شيء من العبادات دليلًا على أنها لا حكمة فيها، بل هو دليل على عجزنا، وقصورنا عن إدراك حكمة الله المجابية الموله: ﴿ وَمَا أَوْتِتُم مِن الْهِ إِلَا قَلِيلًا الله المساء: ٥٥].

ومن هذه الشرائع التي فرضها الله على عباده الصيام،

<sup>(</sup>١) مجالس شهر رمضان للشيخ ابن عثيمين رَحِيّلتُهُ ص ٤٠.

7 2 -

فأخبر سُخِكُونَ أنه لا تستغني عنه الأمم لما فيه من تهذيب الأخلاق، وتزكية النفوس، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَى اللَّذِينَ مَا كُنِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ السَّ ﴾ عَلَيْتُكُمْ الطِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ السَّ ﴾ [البقرة: ١٨٣].

ولما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبها، تأخر فرض الصيام على أمة الإسلام إلى السنة الثانية بعد الهجرة، بعدما توطنت النفوس على التوحيد والصلاة، وألفت أوامر القرآن، فنقلت إليه بالتدريج، وتوفي رسول الله عليه وقد صام تسع رمضانات.

قال ابن القيم وَعِرَلَتُهُ: "ومن حكم الصيام: أن المقصود منه حبس النفوس عن الشهوات، وفطامها عن المألوفات، وتعديل قوتها الشهوانية؛ لتستعد لطلب ما فيه سعادتها، ونعيمها، وقبول ما تزكو به مما فيه سعادتها في حياتها الأبدية، ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتها، ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين، ويضيق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب، فهو لجام المتقين، وجنة المحاربين، ورياضة الأبرار والمقربين، وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال، فإن الصائم لا يفعل شيئًا، وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارًا لمحبة الله ومرضاته، وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه

سواه، والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة، وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده، فهو أمر V(t) لا يطلع عليه بشر؛ وذلك حقيقة الصوم»(١).

ومنها: أن في الصوم تعويد للنفس على الصبر عن الشهوات، والملذات، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُوفَى ٱلصَّابِرُونَ أَجُرَهُم بِغَيْرِحِسَابٍ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا صَبَرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا صَبَرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴿ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

ومنها: أنه وسيلة للوصول إلى درجات المتقين، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيَ كُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِكُمْ لَكُمْ تَنَقُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ [البقرة: ١٨٣].

فإن الصائم مأمور بفعل الطاعات واجتناب المعاصي، كما قال النبي عَلَيْهِ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالجَهْلَ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»(٢).

وإذا كان الصائم متلبسًا بالصيام، فإنه كلما همّ بمعصية تذكر أنه صائم فامتنع عنها، ولهذا أمر النبي على الصائم أن يقول لمن سابه أو شاتمه: إني امرؤ صائم، تنبيهًا له على أن الصائم مأمور بالإمساك عن السب والشتم، وتذكيرًا لنفسه بأنه متلبس بالصيام، فيمتنع عن المقابلة بالسب والشتم.

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (٢/ ٢٧) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم ٢٠٥٧.

ومنها: التمرن على ضبط النفس، والسيطرة عليها، والقوة على الإمساك بزمامها حتى يتمكن من التحكم فيها، ويقودها إلى ما فيه خيرها وسعادتها، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فإذا أطلق المرء لنفسه عنانها، أوقعته في المهالك، وإذا ملك أمرها، وسيطر عليها، تمكن من قيادتها إلى أعلى المراتب وأسنى المطالب.

ومنها: كسر النفس، والحد من كبريائها حتى تخضع للحق، وتلين للخلق، فإن الشبع، والري، ومباشرة النساء يحمل كل منها على الأشر، والبطر، والعلو، والتكبر على الخلق وعن الحق، وذلك أن النفس عند احتياجها لهذه الأمور تشتغل بتحصيلها، فإذا تمكنت منها رأت أنها ظفرت بمطلوبها، فيحصل لها من الفرح المذموم والبطر ما يكون سببًا لهلاكها، والمعصوم من عصمه الله تعالى.

ومنها: أن الصيام وجاء لشهوة النكاح، وكسر لحدتها، روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه قال: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغُضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءً" (١).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ٢٦٠٥، وصحيح مسلم برقم ١٤٠٠.

قال ابن القيم وَهُلَّلَهُ: «إن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة شرعه الله لعباده رحمة بهم، وإحسانًا إليهم، وحمية لهم وجنة»(١).

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

2000

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد (۲/ ۲۸).



**الْمُؤْلِثُونَ الْمُؤْلِثُونَ الْمُؤْلِثُ الْمُؤْلِثُونَ الْمُؤْلِثُ الْمُؤْلِثُ الْمُؤْلِثُ الْمُؤْلِثُ الْمُؤْلِثُ الْمُؤْلِثُ الْمُؤْلِثُ الْمُؤْلِثُ الْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤِلِقِيلِقِي الْمُؤْلِقِيلِقِلِقِلْقِلِقِلِقِلِقِلِقِلِقِلِقِ** 



## تأملات في قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجُنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ ﴾

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

فإن الله أنزل هذا القرآن لتدبره والعمل به، فقال: ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَ آنَ ﴾ [محمد: ٢٤].

قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجُنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴿ ثَ مَا أُرِيدُ مِنَ رَزِقِ وَمَا أُرِيدُ مَن رِزَقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ آَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ أَلُولُكُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ آَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا الللَّالِمُ الللَّا اللَّهُ ا

قال ابن كثير رَحِّرُلَّهُ: «ومعنى الآية أنه تعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب، وأخبر أنه غير محتاج إليهم، بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم، فهو خالقهم ورازقهم»(۱)، قال تعالى: ﴿ فَيَنَا يُمُ النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (۱) في تعالى: ﴿ فَيَنَا يُمُ النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (۱) في تعالى:

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير كِلْللهُ (١٣/ ٢٢٣).

#### تأملات في قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِئنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيعَبْدُونِ ﴾

**"" " " " "** 

[فاطر: ١٥].

روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة ضِيَّا أَنْ النبي عَيَّا قَالَ: «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلاً صَدْرَكَ غِنَى وَأَسُدَ فَقْرَكَ، وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلاَّتُ صَدْرَكَ شُعْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ» (١).

وفي الحديث القدسي من حديث أبي ذر، أن النبي عَلَيْ قال: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ... يَا عِبَادِي، إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّ ونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّ ونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي... يَا عِبَادِي، إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي... يَا عِبَادِي، إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي... يَا عِبَادِي، إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ وَلَنْ تَعْمَالُكُمْ وَكَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوفِي فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ (٢).

وقوله: «الرزاق صيغة مبالغة تدل على كثرة الرزق، وعلى كثرة المرزوق، فكل دابة في كثرة المرزوق، فرزق الله كثير باعتبار المرزوقين، فكل دابة في الأرض على الله رزقها، من إنسان وحيوان، ومن طائر وزاحف، ومن صغير وكبير، قال تعالى: ﴿ وَمَامِن دَابَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: ٦].

وقوله: ذو القوة المتين أي صاحب القوة التي لا قوة

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۳۲۱/۱٤) برقم ۸٦٩٦، وقال محققوه: إسناده محتمل للتحسين لأجل زائدة بن نشيط، فقد روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في الثقات، وأبو خالد هو الوالبي، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، فهو صدوق حسن الحديث.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم برقم ٢٥٧٧.

تضادها، والمتين يعني الشديد، شديد في قوته، شديد في عقابه، شديد في كل ما تقتضى الحكمة الشدة فيه (١).

والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية وَعَلِسَهُ: "اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال، والأعمال الظاهرة والباطنة، كالخوف، والخشية، والتوكل، والصلاة، والزكاة، فالصلاة عبادة، والصدقة عبادة، والحج عبادة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة، وكل ما يقرب إلى الله من قول، أو فعل، فإنه عبادة».

#### «العبادة نوعان:

الأول: عبادة قلبية: ومنها التوكل، والإخلاص، والمحبة، والإنابة، والرجاء، والخوف، والخشية، والرضى، والصبر.. وغيرها.

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن الكريم، سورة الذاريات، للشيخ ابن عثيمين كَرِيّلَة ص١٦٨-١٦٩.

<sup>(</sup>٢) العبودية، لشيخ الإسلام ابن تيمية ص٤٤.

<sup>(</sup>٣) زيادة الإيمان ونقصانه، وحكم الاستثناء فيه، للدكتور عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر ص ١٨٣-١٨٣.

**\*\*\*** 

فكل ما تقدم من أنواع العبادة يجب صرفه لله تعالى، ومن صرف شيئًا منها لغير الله فقد أشرك، قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي صَرف شيئًا منها لغير الله فقد أشرك، قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَكُمْيَاكَ وَمَمَاقِ لِللّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللّهُ عَلَيْ لَكُمْ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوّلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ

و قال تعالى: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوجِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَهَ إِلَا هُوجِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَاۤ إِلَهَ إِلَا هُوجِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَاۤ إِلَهَ إِلَاّ وَالْمُعْرِفِ مِنْ اللَّهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا أَنْ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلّٰهُ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰهُ إِلّٰ إِلّٰ إِلَٰ إِلَهُ إِلّٰ إِلَهُ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلَهُ إِلّٰ إِلّٰ إِلَهُ إِلّٰ إِلّٰ إِلْهُ إِلّٰ إِلْهُ إِلّٰ إِلَهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلْهُ إِ

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنُ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلِتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ الزمر: ٦٥].

والعبادة لها مفهوم صحيح ومفهوم خاطئ، فمن عبد الله بما يرضيه وشرعه على السنة، فعبادته صحيحة، ومن كانت عبادته لله وفق ما تشتهي نفسه، وما تمليه عليه إرادته أو إرادة آبائه وشيوخه، فعبادته غير صحيحة، ولا مقبولة، بل مردودة عليه، قال تعالى: ﴿ فَاسْتَقِمْ كُما أُمِرْتَ ﴾ [هود: ١١٢].

فهذا بيان واضح أن الاستقامة أن يتعبد لله بما أُمر، لا بما أراد، ولذلك لم يقل كما أردت، وإنما قال كما أُمرت.

قال تعالى: ﴿وَأَلُّو اسْتَقَامُواْ عَلَى الطّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّآءً عَدَقًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ إِلاَ أَن يكون [الجن: ١٦]. ولا تتحقق الاستقامة في عبادة الله إلا أن يكون العبد سويًّا في نفسه، وأن يكون سيره على الطريق القويم الذي وردت به الشريعة، وهذا هو ميزان المتقين.

قال تعالى: ﴿ أَفَنَ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجُهِدِ ٓ أَهَٰدَىٰۤ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَطٍ

مُّسْتَقِيمٍ ﴿ الملك: ٢٢].

وما خلق الله الموت والحياة، أجيال تفنى وأجيال تحيا، إلا لتحقيق هذا الغرض، قال تعالى: ﴿ تَبَرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلُّكُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ الْمُوْتَ وَٱلْحَيْوَةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمُ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوالْعَزِيزُ الْغَفُورُ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمَوْتَ وَٱلْحَيْوَةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمُ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوالْعَزِيزُ الْغَفُورُ كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

قال الفضيل بن عياض: «أحسن عملًا: أخلصه وأصوبه، وقال: إن كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل حتى يكون خالصًا صوابًا، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة»(١).

والعبادة الصحيحة التي يقبلها الله هي السير على الصراط المستقيم دون إفراط أو تفريط، قال الله تعالى: ﴿ يَسَ اللهُ وَٱلْقُرْءَانِ الله تعالى: ﴿ يَسَ اللهُ وَٱلْقُرْءَانِ الله الله تعالى عَلَى مِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ الله تَعْلَى مِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ الله تَعْلِي اللهُ عَلَى مِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللهُ تَعْلِي اللهُ عَلَى مِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللهُ تَعْلِي اللهُ الْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ اللهُ الْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

فبين تعالى أن الصراط المستقيم هو ما أنزله على رسوله على وما وما من عمل إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إفراط أو تفريط، فإن الشيطان يأتي لقلب العبد فيشمه، فإن رأى فيه نشاط وهمة، زين له التشديد والغلو حتى يخرجه عن الصراط المستقيم، وإن رأى فيه توانيًا وكسلًا زين له التقصير والإهمال، ومراده

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين (٢/ ٦٩).

من ذلك أن يخرج العبد عن الصراط المستقيم، ومن اقتدى بمحمد علي وأصحابه الكرام فقد هدي إلى صراط مستقيم.

قال تعالى عن نبيه ﷺ: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهَدِىٓ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِّ أَلَآ إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴿ اللَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِّ أَلَآ إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

فقد بين تعالى أن الناس في سلوك الصراط المستقيم على ثلاثة أقسام:

- فمن عبد الله على جهل، فقد ضل وغوى، وشرع في الدين ما لم يأذن به الله، وقدوته في ذلك النصارى من أهل الكتاب.
- ومن علم ولم يعمل، وحرَّف وبدَّل، فقد وقع في غضب الله ولعنته، وقدوته في ذلك اليهود.
- ومن نجا مما وقعت فيه الطائفتان فتفقه في دين الله، وعلم وعمل، فقد سار على الصراط المستقيم الذي دعا إليه عباده، وعلمهم أن يدعوه به، قال تعالى: ﴿ آهْدِنَا الصِّرَطَ ٱلمُسْتَقِيمَ ۞ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنعُمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢-٧].

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



## نبي الله آدم عَلَيْتَ لِارْ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

فلقد قص الله علينا قصص الأنبياء والمرسلين؛ لنأخذ منها الدروس والعبر، قال تعالى: ﴿ وَكُلَّا نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ الْرُسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ وَفُوْادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ الرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ فُوَادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ الرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ فُوَادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِللَّمُوْمِنِينَ السَّ ﴿ لَقَدُ كَانَ فِي اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ومن الأنبياء الذين أكثر الله من ذكرهم في كتابه، أبو البشر آدم عَلِيَكُر، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَكَيِكَةِ إِنِي جَاعِلُ فِي الْمَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجُعَلُ فِيها مَن يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الدِمَآءَ وَنَحُنُ الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجُعَلُ فِيها مَن يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الدِمَآءَ وَخَنُ الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا إِنِي أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ آنَ وَعَلَمَ ءَادَمَ الْأَسْمَآءَ كُلَها ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَكَيِكَةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَآءِ هَوَلُآءِ إِن كُنتُم صَدِقِينَ آنَ قَالُوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْتَنَا أَ إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ صَدِقِينَ النَّ الْعَلَيمُ الْحَلِيمُ الْحَلَيمُ الْحَكِيمُ

**\*\*\*** 

وَ قَالَ يَكَادَمُ أَنْبِعْهُم بِأَسْمَآ بِهِم فَلَمَآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآ بِهِم قَالَ أَلَمُ أَقُل لَكُمُم إِنِي قَلْمَ عَيْبَ السَّهُونِ وَ الْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبُدُونَ وَمَا كُنتُم تَكُنْهُونَ ﴿ وَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَكَيْكِكَةِ السَّجُدُواُ لِآدَمِ فَسَجُدُواْ إِلَا إِبْلِيسَ أَبِى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَفِينَ لِلْمَكَنَّ وَقُلْا مِنْهَا رَعْدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا فَيْ وَقُلْنَا يَكَادَمُ السَّكُنُ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَعْدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا فَيْ وَقُلْنَا يَعَادَمُ السَّكُنُ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَعْدًا حَيْثُ شِئْتُما وَلا فَيْ وَقُلْنَا يَعَادَمُ السَّكُنُ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَعْدًا حَيْثُ شِئْتُما وَلا فَيْ وَقُلْنَا يَعْمِ وَلَا مِنَ الظَّلِمِينَ ﴿ وَ الْمَالِمِينَ عَلَى اللَّيْمَ وَلَا مَنْ السَّعُونَ عَنْهَا فَالْمَرَ فَيْ اللَّرَضِ مُسْلَقً وَمُنَا اللَّهُ عِلْمُوا وَكُونَا مِنَ الطَّلِمِينَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو النَّوَابُ الرَّحِمُ اللَّا وَيَهِ وَقُلْنَا الْهَبِطُوا الْمَعْضَا عَلَيْهِ إِنَهُ هُو النَّوَابُ الرَّحِمُ اللَّالَةِ مُن مَن تَبِعَ هُدَاى فَلَا خَوْفُ عَلَيْمِ مَلُوا اللَّهُ مِن وَيِهِ عَلَيْهِ إِنَاهُ مُن تَبِعَ هُدَاى فَلَا خَوْفُ عَلَيْهُ وَلَا هُمُ مِن اللَّالِ اللَّهُ مُ مِن وَيَهِ عُلُولُ وَكَنَا الْمُعْلُولُ وَلَا هُمُ اللَّهُ وَاللَّكُونَ وَاللَّالِ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّالِ الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَالِمُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثُلِ ءَادَمَ خَلَقَ هُومِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ وَكُن كُونُ ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِمران: ٥٩]، وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللّهَ اللّهَ مُن اللّهَ مَن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاللّهُ اللّهَ اللّهِ مَا اللهِ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ آلَ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ آلَ ﴾ كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاللّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ آلَ ﴾ [النساء: ١].

«وقد ذكر الله قصة آدم عَلِيَهِ في مواضع متفرقة من القرآن، فأخبر تعالى في الآيات السابقة أنه خاطب الملائكة قائلًا لهم ﴿ إِنّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: ٣٠]. أعلم بما يريد أن يخلق من آدم وذريته الذين يخلف بعضهم بعضًا، كما قال تعالى: ﴿ وَهُو ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَتَهِ الْأَرْضِ ﴾ [الأنعام: ١٦٥].

فأخبرهم بذلك على سبيل التنويه بخلق آدم وذريته، كما يخبر بالأمر العظيم قبل كونه، فقالت الملائكة سائلين على وجه الاستكشاف والاستعلام عن وجه الحكمة لا على وجه الاعتراض والتنقص لبني آدم، والحسد لهم: ﴿قَالُوا أَتَجُعُلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّماءَ ﴾؟ قيل: علموا أن ذلك كائن بما رأوا ممن كان قبل آدم من الخلائق من الجن – قاله قتادة –.

﴿ وَنَحُنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِسُ لَكَ ﴾ أي نعبدك دائمًا، لا يعصيك منا أحد، فإن كان المراد بخلق هؤلاء أن يعبدوك، فهانحن لا نفتر ليلا ولا نهارًا، قال: ﴿ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لا نَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَمُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَمُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَمُ مَا لا نَعْلَمُونَ ﴾ أي أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هؤلاء ما لا تعلمون، أي سيوجد منهم الأنبياء، والمرسلون، والصديقون، والشهداء، ثم بين لهم شرف آدم عليهم في العلم، فقال: ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسَمَاءَ كُلَّهُا ﴾، قال ابن عباس: «هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس: إنسان، دابة، أرض، بحر، جبل، جمل، وأشباه ذلك من الأمم.. وغيرها (۱).

روى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك أن النبي عَلَيْ قال: «يَجْتَمِعُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُونَ: لَوْ اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبِّنَا، فَيَأْتُونَ آدَمَ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ أَبُو البَشَرِ، خَلَقَكَ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لابن كثير رَخِ لَللهُ (١/ ١٦١-١٦٧).

**\* \* \** 

بِيَدِهِ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ .. وذكر تمام الحديث (١).

«فهذه أربع تشريفات، خلقه الله بيده الكريمة، ونفخ فيه من روحه، وأمر الملائكة بالسجود له، وعلمه أسماء كل شيء.

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَكُمْ مُمْ صَوَّرَنَكُمْ مُمْ قُلْنَا لِلْمَلَكِكَةِ السَّجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا لِآلَا إِلَيسَ لَرْ يَكُن مِن السَّيجِدِينَ ﴿ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَقْنَى مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿ اللَّهُ مَنْكُ أَلَا شَجُدُ إِذْ أَمْ تَكُ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنَّهُ خَلَقْنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَرَافُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

قوله تعالى: ﴿ وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَبًا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَ الشَّجَرَةُ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَ السَّجَرَةُ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَ السَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَ السَّعَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ٢٣٣٠، وصحيح مسلم برقم ١٩٤.

<sup>(</sup>۲) برقم ۲۹۹۶.

[البقرة: ٥٣].

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة وَ الله أن النبي عَلَيْهُ أَن النبي عَلَيْهُ قَال: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا؛ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَع، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاه، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بالنِّسَاءِ خَيْرًا»(۱).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ٣٣٣١، وصحيح مسلم برقم ١٤٦٨.

قال تعالى: ﴿ فَوَسُوسَ هَمُا الشَّيَطِنُ لِيُبَدِى هَمُا مَا وُرِى عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَ كُمُّا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِن الْخَالِدِينَ أَن الله الله عن أكل هذه مِن الْخَلِدِينَ أَن الله الله الله عن أكل هذه الشَجرة، إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، أي: ولو أكلتما منها لصرتما كذلك، وقاسمهما أي: حلف لهما على ذلك ألي لَكُمَا لَمِن النّصِحِينَ الله [الأعراف: ٢١]. كما قال في الآية الأخرى: ﴿ فَوسُوسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَنُ قَالَ يَتَادَمُ هَلَ أَدُلُكُ عَلَى شَجرة إذا أَلُخُلُدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَى الله الخلد فيما أنت فيه من النعيم، واستمررت أكلت منها حصل لك الخلد فيما أنت فيه من النعيم، واستمررت في ملك لا يبيد ولا ينقضي؟ وهذا من التغرير والتزوير والإخبار بخلاف الواقع.

قوله: ﴿ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتَ لَمُمَا سَوْءَ تَهُمَا وَطَفِقَا يَغُصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ ﴾ [الأعراف: ٢٢]. كما قال تعالى في يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ ﴾ [الأعراف: ٢٢]. كما قال تعالى في آية أخرى: ﴿ فَأَكُلَا مِنْهَا فَبَدَتُ لَمُكُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقَا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ ﴾ [طه: ٢١]. وكانت حواء قد أكلت من الشجرة قبل آدم، وهي التي حضته على أكلها، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة وَلَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى ﴿ لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْنَزِ (١) اللَّحْمُ، وَلَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا» (٢).

<sup>(</sup>١) أي ينتن.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم ٣٣٣٠، وصحيح مسلم برقم ١٤٧٠.

قال تعالى: ﴿ وَنَادَعُهُمَا رَبُّهُمَا أَلَوْ أَنْهَكُما عَن تِلَكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُمَا وَلَا تَعْلَىٰ لَكُمَا عَدُوُّ مُبِينٌ ﴿ وَفَا لَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسنَا وَإِن لَّرَ تَغْفِرُ لَنَا وَرَحُمَنا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ وَ الْأَعْرِافَ } [الأعراف: ٢٦-٢٣]. وهذا اعتراف ورجوع إلى الإنابة، وتذلل، وخضوع، واستكانة، وافتقار إليه تعالى في الساعة الراهنة، وهذا السِّرُّ ما سرى في أحد من ذريته إلا كانت عاقبته إلى خير في دنياه وأُخراه.

قال تعالى: ﴿ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقُ وَمَتَعُ إِلَى حِينِ ﴿ آَ فَلَكُمْ مِن رَبِهِ عَكِمَتٍ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنّهُ هُو ٱلنَّوابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ آَ فَلَنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمّا يَأْتِينَكُم مِنِي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاى فَلا خَوْفُ عُلَيْهُمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ آَ فَإِمّا يَأْتِينَكُمْ مِنِي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاى فَلا خَوْفُ عَلَيْهُمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ آَ وَاللّهُ مِن كَافُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَاينِتِنَا ٱلْوُلْتِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِ هُمُ عَلَيْهُمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ آَ وَاللّهُ مِن اللّهُ مَا يَخْرَبُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكُمْ مَن تَبِعَ هُدَاهُ اللّهُ مَا يَعْرَبُونَ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ مَا يَعْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا يَعْمُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَيْهُمْ وَلِللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ بَعِدَ ذَلَكُ فَهُو السّعِيد، ومن خَالِفُهُ فَهُو السّقِيد، ومن خالفه فَهُو السّقي .

روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ضَيَّهُ أن النبي عَيَّةٍ قال: «خَيْرُ يَوْمِ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمْعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا»(١). وفي رواية:

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم برقم ٨٥٤.

# «وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ»(١).

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة ضَالَّتُهُ أَن النبي عَلَيْهُ قال: «احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُونَا، خَيَّبْتَنَا، وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ، فَقَالَ لَهُ آدَمُ: يَا مُوسَى، اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلَامِهِ، وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ، أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْر قَدَّرَهُ اللَّهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً؟ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى.. ثَلَاثًا "(٢). والتحقيق أن هذا الحديث رُوى بألفاظ كثيرة، بعضها مروى بالمعنى وفيه نظر، ومدار معظمها في الصحيحين وغيرهما على أنه لامه على إخراجه نفسه وذريته من الجنة، فقال له آدم: أنا لم أخرجكم، وإنما أخرجكم الذي رتب الإخراج على أكلى من الشجرة، والذي رتب على ذلك وقدره وكتبه على قبل أن أُخلق هو الله عَرِيْكِ إِنَّ مَا أَنِي عَلَى أَمْرُ لِيسَ لَهُ نَسِبَةً إِلَى أَكْثُرُ مَا أَنِي نهيت عن الأكل من الشجرة فأكلت منها، وكون الإخراج مترتبًا على ذلك ليس من فعلى، فأنا لم أخرجكم ولا نفسى من الجنة، وإنما كان هذا من قدر الله وصنعه وله الحكمة في ذلك، فلهذا حج آدم موسى.

ولهذا قال بعض أهل العلم بأن جواب آدم إنما كان احتجاجًا

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم برقم ٨٥٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم ٦٦١٤، وصحيح مسلم برقم ٢٦٥٢.

## المُوسَوع بِاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللللّلْمُلْلِيلُولِلْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل

بالقدر على المصيبة لا على المعصية»(١).

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

2600

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لابن كثير رَحِمُ لَللهُ (١/ ١٦١-١٩٩) باختصار وتصرف.



المُؤْسُونَ عِنْ الْأَرْزُ الْبُنْفِقَانَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل



### مسائل وفوائد من قصة آدم عَلَيْتَ لِإِرْ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

استكمالًا للحديث عن نبي الله آدم ﷺ، هذه بعض المسائل والفوائد:

#### هل آدم عليه السلام نبي أم رسول؟

«آدم ليس برسول، ولكنه نبي، فقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي أمامة أن رجلًا قال: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنبِيُّ كَانَ آدَمُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، مُكَلَّمُ »(١)، ولكنه ليس برسول، والدليل قوله تعالى: ﴿كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢١٣]، وقوله عَيْنَ في حديث الشفاعة: «أَنَّ النَّاسَ يَذْهَبُونَ إلى نُوحٍ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ »(١)، وهذا نص صريح بأن نوحًا أول الرسل.

<sup>(</sup>۱) صحيح ابن حبان ص ٢٠٦١، برقم ٢١٩٠، وصححه الشيخ الألباني كَرِّلَتْهُ في السلسلة الصحيحة برقم ٢٦٦٨.

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث في صحيح البخاري برقم ٣٣٤٠، وصحيح مسلم برقم ١٩٤.

وعلى ذلك يكون آدم أول الأنبياء بدليل الآية في قوله تعالى: ﴿ فَنَلَقَّ ءَادَمُ مِن رَبِّهِ عَكِمَاتٍ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ, هُو ٱلنَّوابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَقَدْ عَهِدُنَا إِلَىٰ ءَادَمَ مِن قَبَلُ فَنَسِى وَلَمَّ إِلَىٰ عَلَيْهُ إِنَّهُ مُو ٱللَّهُ وَقُولُهُ تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَهِدُنَا إِلَىٰ ءَادَمَ مِن قَبَلُ فَنَسِى وَلَمَ فَي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى أَنَهُ اللَّهُ إِلَيْهُ وَلَيْسُ هناكُ دليل صريح يدل على أنه رسول عليه الصلاة والسلام» (١).

ومن الأحاديث الواردة في خلق آدم عَلِيَّهُ وذريته، ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي موسى أن النبي عَلِيهٌ قال: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الأَرْضِ، فَجَاءَ مِنْهُمُ الأَبْيَضُ وَالأَحْمَرُ وَالأَسْوَدُ، وَبَيْنَ ذَلِكَ، وَالْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، وَالسَّهْلُ وَالْحَزْنُ، وَبَيْنَ ذَلِكَ، وَالْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، وَالسَّهْلُ وَالْحَزْنُ،

وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث عمر بن الخطاب أنه سُئل عن هذه الآية ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم َ ذُرِّيَّ لَهُم ۚ ﴾ أنه سُئل عنها [الأعراف: ١٧٢]، فقال عمر: سمعت رسول الله ﷺ سُئل عنها فقال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ، ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِينِهِ، وَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً، فَقَالَ: خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلْجَنَّةِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ،

<sup>(</sup>۱) انظر فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين كَهُلَمْهُ (۱/ ٣١٦) وفتاوى اللجنة الدائمة (۱/ ٢٧٨) برقم ٧٧٠١.

<sup>(</sup>٢) (٣٥٣/٣٢) برقم ١٩٥٨٢، وقال محققوه: إسناده صحيح ورجاله ثقات.

ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَةً، فَقَالَ: خَلَقْتُ هَوُلَاءِ لِلنَّارِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ»، فَقَالَ رَجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَفِيمَ الْعَمَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ مَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ مَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ مَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ فَيُدْخِلَهُ بِهِ النَّارِ فَيُدْخِلَهُ بِهِ النَّارِ فَيُدْخِلَهُ بِهِ النَّارِ فَيُدْخِلَهُ بِهِ النَّارِ مَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ فَيُدْخِلَهُ بِهِ النَّارِ الْنَارِ فَيُدْخِلَهُ بِهِ النَّارِ فَيُدْخِلَهُ بِهِ النَّارِ فَيُدْخِلَهُ بِهُ إِلنَّارٍ الْمَالِ النَّارِ فَيُدْخِلَهُ بِهِ النَّارِ فَيُدْخِلَهُ اللْهُ النَّارِ فَيُدْخِلَهُ الْمَالِ الْعَبْدُ لِلنَّارِ الْعَبْدُ لِلنَّارِ فَيُدْخِلَهُ الْعِبْدُ الْمَالِ الْعَلْمِ اللْعَارِ أَلْمَالِ الْمُولِ النَّذَارِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمُلْولِ النَّارِ فَي الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَلِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ اللَّهُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمُلْمِ الللْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ اللَّهُ الْمِلْمُ اللْمِلُولُ اللَّهِ الْمَالِ الْمَلْمِ اللْمَالِ الْمَالِ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللْمُ الْمَالِمُ اللْمُ اللَّهُ الْمَالِمُ الللَّهُ الْمَالِمُ اللْمَالَا الْمَالِمُ الللَّهُ الْمَالِمُ اللْمُ اللَّهُ الْمَالِمُ الللَ

وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس في الله عن النبي على قال: «أَخَذَ اللّهُ الْمِيثَاقَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ بِنَعْمَانَ عن النبي عَنِي عَرَفَةً - فَأَخْرَجَ مِنْ صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِّيَّةٍ ذَرَأَهَا، فَنَشَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ -يَعْنِي عَرَفَةً - فَأَخْرَجَ مِنْ صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِّيَّةٍ ذَرَأَهَا، فَنَشَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالذَّرِّ، ثُمَّ كَلَّمَهُمْ قُبُلاً، قَالَ: ﴿أَلَسَتُ بِرَبِّكُمُ قَالُوا بَكَيْ شَهِدَنَا أَن يَكِيهِ كَالذَّرِّ، ثُمَّ كَلَّمَهُمْ قُبُلاً، قَالَ: ﴿أَلَسَتُ بِرَبِّكُمُ قَالُوا بَكَيْ شَهِدُنَا أَن يَعْفِي فَعَلَ اللهُ عَلَى اللهُ الله

قال ابن كثير كِيْلَشْهُ: «واستأنس القائلون بهذا القول، وهو أخذ الميثاق على الذرية- وهم الجمهور، بما رواه أحمد في

<sup>(</sup>١) (١/ ٣٩٩-٤٠٠) برقم ٣١١ وقال محققوه: صحيح لغيره.

<sup>(</sup>٢) (٤/ ٢٦٧) برقم ٥٥٥ ٢، وقال محققوه: رجاله ثقات رجال الشيخين، غير كلثوم بن جبير فمن رجال مسلم، وثقه أحمد وابن معين، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال النسائي: ليس بالقوي، ورجح الحافظ ابن كثير رَحِزَلَتْهُ في البداية والنهاية وقفه (١/ ٢١١).

مسنده وأصله في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي النبي على قال: «يُقَالُ للرَجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ القِيَامَةِ: أَرَأَيْتَ لَنْ كَانَ لَكَ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَكُنْتَ مُفْتَدِيًا بِهِ؟ قَالَ: فَيَقُولُ: قَدْ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ ذَلِكَ، قَدْ قَيْقُولُ: قَدْ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ ذَلِكَ، قَدْ أَحَدْتُ عَلَيكَ فِي ظَهرِ آدَمَ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا، فَأَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تُشْرِكَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ لَا تُشْرِكَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ الْمُلْلِيْ اللَّهُ الْمُلْلِقُ الْمُلْفُلِيلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِي الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلِلْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُلِلْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

وروى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة وَاللَّهُ قَالَ: قال رسول الله على: «لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَنَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ عَطَسَ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، فَحَمِدَ اللَّهَ بِإِذْنِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ: عَطَسَ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، فَحَمِدَ اللَّهَ بِإِذْنِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ: يَرْحَمُكَ رَبُّكَ يَا آدَمُ، اذْهَبْ إِلَى أُولَئِكَ الْمَلائِكَةِ إِلَى مَلاً مِنْهُمْ جُلُوسٍ، فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا: وَعَلَيْكُمُ جُلُوسٍ، فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: هَذِهِ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى رَبِّهِ، فَقَالَ: هَذِهِ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ بَنِيكَ بَيْنَهُمْ، وَقَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلا وَيَدَاهُ مَقْبُوضَتَانِ: اخْتَرْ أَيَّهُمَا اللَّهُ جَلَّ وَعَلا وَيَدَاهُ مَقْبُوضَتَانِ: اخْتَرْ أَيَّهُمَا بَنِيكَ بَيْنَهُمْ، وَقَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلا وَيَدَاهُ مَقْبُوضَتَانِ: اخْتَرْ أَيَّهُمَا فَيْكَ بَيْنَهُمْ، وَقَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلا وَيَدَاهُ مَقْبُوضَتَانِ: اخْتَرْ أَيَّهُمَا فَيْنَ مَنْهُمْ مَكْتُوبٌ عُمْرُهُ بَيْنَ فَقَالَ: هَوْلاءِ ذُرِيَّتُكَ، فَإِذَا فِيهِمَا آدَمُ وَذُرِّيَّتُهُ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ مَا هَوَلاء عَنْ الْمُ عَمْرُهُ بَيْنَ عَنْهُمْ مَكْتُوبٌ عُمْرُهُ بَيْنَ عَيْنَ سَنَةً، قَالَ: هَوْ إِذَا فِيهِمْ رَجُلُ أَضُووَهُهُمْ، أَوْ مِنْ أَضُوبُهِمْ، لَمْ يَكْتُبُ لَهُ عَمْرُهُ بَيْنَ مَنْ أَنْ وَيَوْ مَنْ أَضُوبُهِمْ، لَمْ يَكْتُبْ لَهُ إِلَا أَرْبَعِينَ سَنَةً، قَالَ: يَا رَبِّ، مَا هَذَا؟ قَالَ: هَذَا الْبُنُكَ دَاوُدُ، وَقَلْ

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لابن كثير كِلْلَتْهُ (١/ ٢١١).

<sup>(</sup>٢) (١٩/ ٣٠٢) برقم ١٢٢٨٩، وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

كَتَبَ اللَّهُ عُمْرَهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، قَالَ: أَيْ رَبِّ، زِدْهُ فِي عُمْرِهِ، قَالَ: ذَاكَ الَّذِي كَتَبْتُ لَهُ، قَالَ: فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُ لَهُ مِنْ عُمْرِي سِتِّينَ شَنَةً، قَالَ: أَنْتَ وَذَاكَ، اسْكُنِ الْجَنَّةَ، فَسَكَنَ الْجَنَّةَ مَا شَاءَ اللَّهُ، شَنَةً، قَالَ: أَنْتَ وَذَاكَ، اسْكُنِ الْجَنَّةَ، فَسَكَنَ الْجَنَّةَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أُهْبِطَ مِنْهَا، وَكَانَ آدَمُ يَعُدُّ لِنَفْسِهِ، فَأَتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ، فَقَالَ ثُمُّ أَهْبِطَ مِنْهَا، وَكَانَ آدَمُ يَعُدُّ لِنَفْسِهِ، فَأَتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ، فَقَالَ لَهُ آدَمُ: قَدْ عَجِلْتَ، قَدْ كُتِبَ لِي أَلْفُ سَنَةٍ، قَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّكَ لَهُ آدَمُ: فَجَحَدَتْ ذُرِّيَتُهُ، فَيَوْمَئِذٍ أُمِرَ بِالْكِتَابِ وَالشُّهُودِ» (١٠).

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة وَيُّهُ أَن النبي عَلَيْ قال: «خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ، طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا، فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ: اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ النَّفَرِ مِنَ الْمَلائِكَةِ جُلُوسٌ، فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ، فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ فَرَ الْمَلائِكَةِ جُلُوسٌ، فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ، فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ فَرَ الْمَلائِكَةِ جُلُوسٌ، فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ، فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ فَرَيِّيَةً فَلَى وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَقَالُوا: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَقَالُوا: السَّلَامُ عَلَيْكَ مُورَةِ اللَّهِ، فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ اللَّهِ، فَلَا أَنَهُ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدُ حَتَّى الآنَ» (٢).

#### «من فوائد قصة آدم عَلِيَّةِ:

 ١- إن هذه القصة العظيمة ذكرها الله في كتابه في مواضع كثيرة صريحة لا ريب فيها ولا شك، وهي من أعظم القصص التي

<sup>(</sup>١) صحيح ابن حبان ص٥٦ - ١٠٥٧ برقم ٦١٣٤، وصححه الشيخ الألباني يَخْلَلْهُ كما في صحيح الجامع الصغير برقم ٥٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم ٦٢٢٧، وصحيح مسلم برقم ٢٨٤١.

اتفقت عليها الرسل، ونزلت بها الكتب السماوية، واعتقدها جميع أتباع الأنبياء من الأولين والآخرين، وما ذكره بعضهم من أن الإنسان كان حيوانًا قردًا أو شبيهًا بالقرد حتى ارتقى إلى هذه الحال الموجودة، هؤلاء اغتروا بنظرياتهم الخاطئة المبنية على ظنون عقول من أصلها فاسدة، وتركوا لأجلها جميع العلوم الصحيحة، خصوصًا ما جاءتهم به الرسل، وصدق عليهم قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ وَصِدَق عليهم قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ وَصِدَق عليهم قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ وَصِدَق عليهم قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ اللهِ عَلَيه عَالَى اللهِ عَلَيه مَا كَانُوا بِهِ عَلَيْهُمْ وَالله المَا عَلَيْهُمْ مِنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ عَلَيْهُمْ وَالْمَا عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَحَاقَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

- ٢- فضيلة العلم، وأن الملائكة لما تبين لهم فضل آدم بعلمه
   عرفوا بذلك كماله، وأنه يستحق الإجلال والتوقير.
- ٤- أن الله جعل هذه القصة لنا معتبرًا، وأن الحسد والكبر والحرص من أخطر الأخلاق على العبد، فكبر إبليس

وحسده لآدم صيره إلى ما ترى، وحرص آدم وزوجه حملهما على تناول الشجرة، ولولا تدارك رحمة الله لهما لأودت بهما إلى الهلاك، ولكن رحمة الله تكمل الناقص، وتجبر الكسير، وتنجى الهالك، وترفع الساقط.

٥- أنه ينبغي للعبد إذا وقع في ذنب أن يبادر إلى التوبة والاعتراف، ويقول ما قاله الأبوان من قلب خالص، وإنابة صادقة؛ فما قص الله علينا صفة توبتهما إلا لنقتدي بهما فنفوز بالسعادة، وننجو من الهلكة؛ وكذلك ما أخبرنا بما قال الشيطان من توعدنا وعزمه الأكيد على إغوائنا بكل طريق إلا لنستعد لهذا العدو الذي تظاهر بهذه العدواة البليغة المتأصلة، والله يحب منا أن نقاومه بكل ما نقدر عليه من تجنب طرقه وخطواته، وفعل الأسباب التي يخشى منها الوقوع في شباكه، ومن عمل الحصون من الأوراد الصحيحة، والأذكار القلبية، والتعوذات المتنوعة، ومن السلاح المهلك له من صدق الإيمان، وقوة التوكل ومن السلاح المهلك له من صدق الإيمان، وقوة التوكل وقت بما على الله، ومراغمته في أعمال الخير، ومقاومة وساوسه والأفكار الرديئة التي يدفع بها إلى القلب كل وقت بما يضادها، ويبطلها من العلوم النافعة والحقائق الصادقة.

٦- أن فيها دلالة لمذهب أهل السنة والجماعة المثبتين لله ما
 أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات كلها، لا فرق

بين صفات الذات، ولا بين صفات الأفعال.

٧- إثبات اليدين لله كما هو في قصة آدم صريحًا: ﴿لِمَا خَلَقُتُ بِيدَى ﴾ [ص: ٧٥]. فله يدان حقيقة، كما أن ذاته لا تشبهها الذوات، فصفاته تعالى لا تشبهها الصفات»(١).

٨- ذكر العلماء أن أول ذنب عُصي الله به الحسد، «وذلك أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم، امتثلوا كلهم الأمر الإلهي، وامتنع إبليس من السجود له، حسدًا وعداوة له، فطرده الله وأبعده، وأخرجه من الحضرة الإلهية ونفاه عنها، وأهبطه إلى الأرض طريدًا ملعونًا، شيطانًا رجيمًا»(٢).

روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيَّة: «إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ، اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي، يَقُولُ: يَا وَيْلَهُ- وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ: يَا وَيْلِي- أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَلَبُتُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ» (٣).

9- ألّا يتساهل المسلم في المعاصي، فمعصية واحدة كانت سببًا لخروج آدم عَلَيْ من الجنة، قال الشاعر:

<sup>(</sup>۱) مجموع مؤلفات الشيخ عبدالرحمٰن السعدي، قسم التفسير وعلوم القرآن (۲/ ۱۷۲-۱۷۷).

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية لابن كثير رَحِمُ لَللَّهُ (١/٢١٣).

<sup>(</sup>۳) برقم ۸۱.

**◄ مُؤْسِوَع**ِينُ الْإِلْاَلِاَ الْمِثْنَقِافِيَّ **◄** 

07

تَصِلُ الذُّنُوبَ إِلَى الذُّنُوبِ وَتَرْتَجِي دَرْكَ الجِنَانِ بِهَا وَفَوْزَ العَابِدِ وَنِسيتَ أَنَّ اللَّهَ أَخْرَجَ آدَمَا مِنْهَا إِلَى الدُّنْيَا بِذَنْبٍ وَاحِدِ

ومعصية واحدة كانت سببًا لهزيمة الصحابة في معركة أُحد عندما أمرهم النبي عَلَيْ ألّا ينزلوا من الجبل، فعصوه ونزلوا، فقتل سبعون، كما جاء في الصحيح(١).

ومعصية واحدة كانت سببًا في دخول امرأة النار، ففي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي عَلَيْهٌ قال: «دَخَلَتِ الْمَرَأَةُ النَّارَ فِي هِرَّةٍ، رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ»(٢).

قال الأوزاعي: عن بلال بن سعد قال: «لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت» (٣).

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

2000

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ٣٩٨٦.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم ٣٣١٨، وصحيح مسلم برقم ٢٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (٤/ ١٥١).



المُؤْسُونَ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا



## نبي الله نوح عَلَيْتَلِيرُ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

فإن نوح عَلِي من أولي العزم من الرسل، وهو الأب الثاني للبشر صلى الله عليه وسلم.

روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي أمامة أن رجلًا قال: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنَبِيُّ كَانَ آدَمُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، مُكَلَّمٌ»، قَالَ: فَكَمْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نُوحٍ؟ قَالَ: «عَشَرَةُ قُرُونٍ»(١).

وروى الطبري في تفسيره عن عكرمة عن ابن عباس في قال: «كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق، فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين»(۲).

«فإن كان المراد بالقرن مائة سنة، كما هو المتبادر عند كثير

<sup>(</sup>۱) ص ۱۰٦۱ برقم ۲۱۵۷، قال ابن كثير في البداية والنهاية (۱/ ۲۳۷): وهذا الحديث على شرط مسلم ولم يخرجه.

<sup>(</sup>٢) (٣/ ٢٢٠)، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في تلبيس الجهمية (٣/ ٦٥): ثابت، وقال عكرمة: كلهم على الإسلام.

من الناس، فبينهما ألف سنة لا محالة، لكن لا ينفي أن يكون أكثر باعتبار ما قيد به ابن عباس بالإسلام، إذ قد يكون بينهما قرون أُخر متأخرة لم يكونوا على الإسلام، لكن حديث أبي أمامة يدل على الحصر في عشرة قرون، وزادنا ابن عباس أنهم كلهم على الإسلام، وهذا يرد قول من زعم من أهل التواريخ وغيرهم من أهل الكتاب أن قابيل وبنيه عبدوا النار.. والله أعلم.

وإن كان المراد بالقرن الجيل من الناس كما في قوله تعالى: ﴿ وَكُمْ أَهَٰلَكُنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٍ ﴾ [الإسراء: ١٧]، وقوله: ﴿ ثُمَّ أَنْسَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونِ مِنْ بَعْدِ هُو رَبِي كَا ﴾ [المؤمنون: ٤٢]، وكقوله عليه السلام: ﴿ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي... الحديث ﴿ (١) فقد كان الجيل قبل نوح يعمرون الدهور الطويلة، فعلى هذا يكون بين آدم ونوح ألوف من السنين. والله أعلم.

وبالجملة فنوح عليه السلام إنما بعثه الله لما انتشر الفساد في الأرض، وعُبدت الأصنام والطواغيت، وشرع الناس في الضلالة والكفر، فبعثه الله رحمة للعباد، فكان أول رسول بُعث إلى أهل الأرض، كما يقول له أهل الموقف يوم القيامة.

روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة نظيم عن

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ٢٦٥٢، وصحيح مسلم برقم ٢٥٣٣.

النبي على الشهر حَلَقَكَ اللّهُ بِيَدِهِ، وَنَفَحَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ أَبُو الْبَشَرِ حَلَقَكَ اللّهُ بِيَدِهِ، وَنَفَحَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ الْمَلائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، وَأَسْكَنَكَ الجَنَّةَ، أَلَا تَشْفَعْ لَنَا إِلَى الْمَلائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، وَأَسْكَنَكَ الجَنَّةَ، أَلَا تَشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَشْفَعْ لَنَا إِلَى غَضِبَ الْيَوْمَ رَبِّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ وَمَا بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ: رَبِّي غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَا يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَنَهَانِي عَنِ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَا يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَنَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ، نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى أَهْلِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ، نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى أَوْحُ، أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ اللّهُ عَبْدًا شَكُورًا، أَمَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا الْأَرْضِ، وَسَمَّاكَ اللّهُ عَبْدًا شَكُورًا، أَمَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ.. الحديث ('').

وكان قومه يُقال لهم: بنو راسب، فيما ذكره ابن جرير وغيره، واختلفوا في مقدار سنه يوم بُعث، فقيل: كان ابن خمسين سنة، وقيل ابن ثلاثمائة وخمسين سنة، وقيل ابن أربعمائة وثمانين سنة، حكاها ابن جرير وعزا الثالث منها إلى ابن عباس.

وقد ذكر الله قصة نوح وما كان من قومه، وما أنزل بمن كفر به من العذاب بالطوفان، وكيف أنجاه وأصحاب السفينة في غيرما موضع من كتابه كما في سورة الأعراف، ويونس، وهود، والأنبياء، والمؤمنون، والشعراء، والعنكبوت، والصافات.

وقد تقدم عن ابن عباس أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ٣٣٤٠، وصحيح مسلم برقم ١٩٤.

وكل صنم من الأصنام السابقة عبده طائفة من الناس، وقد ذُكر أنه لما تطاولت العهود والأزمان، جعلوا تلك الصور تماثيل مجسدة ليكون أثبت لها، ثم عُبدت بعد ذلك من دون الله عَنْ فَيْكُا.

وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي على فقال: «إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ، فَأُولَئِكَ شِرَارُ

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري برقم ٤٩٢٠.

الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(١).

فلما بعث الله نوحًا علي ، دعاهم إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له، وأن لا يعبدوا معه صنمًا، ولا تمثالًا، ولا طاغوتًا، وأن يعترفوا بوحدانيته، وأنه لا إله غيره، ولا رب سواه، كما أمر الله تعالى من بعده من الرسل الذين كلهم من ذريته، قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِيتَهُ وَهُرُ الْبَاقِينَ ﴿ الصافات: ٧٧].

وذكر تعالى أنه دعاهم إلى الله بأنواع الدعوة في الليل والنهار، والسر والإجهار، بالترغيب والترهيب أخرى، وكل هذا لم ينجح فيهم، بل استمر أكثرهم على الضلالة والطغيان، وعبادة الأصنام والأوثان، ونصبوا له العداوة في كل وقت وأوان، وتنقصوه، وتنقصوا من آمن به، وتوعدوهم بالرجم والإخراج، ونالوا منهم وبالغوا في أمرهم.

وقد تطاول الزمان والمجادلة بينه وبينهم، كما قال تعالى: ﴿ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفُ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفُ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ١٤]، أي ومع هذه المدة الطويلة، فما آمن به إلا القليل منهم، وكان كلما انقرض جيل وصوا من بعدهم ترك الإيمان به ومحاربته ومخالفته، وكان الوالد إذا بلغ ولده وعقل عنه كلامه، وصاه فيما بينه وبينه أن لا يؤمن بنوح أبدًا

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ٤٢٧، وصحيح مسلم برقم ٥٢٨.

**1** 10

ما عاش، ودائمًا ما بقي، وكانت سجاياهم تأبى الإيمان واتباع الحق.

ولما يئس نوح عَلِيَّة من صلاحهم، وفلاحهم، ورأى أنه لا خير فيهم، وتوصلوا إلى أذيته، ومخالفته، وتكذيبه بكل طريق من فعال ومقال، دعا عليهم دعوة غضب لله، فلبى الله دعوته، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَادَكُنَا نُوحٌ فَلَنِعُمَ ٱلْمُجِيبُونَ ﴿ وَلَقَدْ نَادَكُمُ وَلَقَدُ نَادَكُمُ وَلَقَدُ اللهِ وَلَقَدْ اللهِ وَلَقَدْ نَادَكُمُ اللهُ وَلَقَدْ اللهُ وَلَقَدْ اللهُ وَلَقَدُ اللهُ وَلَقَدْ اللهُ وَلَقَدْ نَادَكُمُ اللهُ وَلَقَدْ اللهُ وَلَقَدُ اللهُ وَلَا لَهُ وَلَقَدُ اللّهُ وَلَقَدُ اللّهُ وَلَهُ وَلَقُدُ وَلَيْعُمْ اللّهُ وَلَقَدْ اللهُ وَلَقَدُ وَقَالُمُ اللّهُ وَلَلْهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَقَدُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَقَدُ وَلَا لَهُ عَلَوْلَ اللّهُ وَلَقَدُ اللّهُ وَلَا لَعَالِي الْمُعْلِمُ اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا عَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا لَعَلَا لَا عَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا لَعَالَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا عَالْعُلْمُ عَلَا عَا

وقد كان حالهم الكفر الغليظ، والعناد البالغ في الدنيا، وهكذا في الآخرة، فإنهم يجحدون أيضًا أن يكون جاءهم

والوسط: العدل، فهذه الأمة تشهد على شهادة نبيها الصادق المصدوق بأن الله قد بعث نوحًا بالحق، وأنزل عليه الحق وأمره به، وأنه بلغه إلى أمته على أكمل الوجوه، وأتمها، وأنه لم يدع شيئًا مما ينفعهم في دينهم إلا وقد أمرهم به، ولا شيئًا مما قد يضرهم إلا وقد نهاهم عنه، وحذرهم منه، وهكذا شأن جميع الرسل.

ثم أمره الله تعالى أن يصنع السفينة، ويحمل فيها من كل زوجين اثنين من الحيوانات، وسائر ما فيه روح من المأكولات وغيرها لبقاء نسلها، وأن يحمل معه أهله أي أهل بيته ﴿إِلَّا مَن كَانَ كَافرًا، سَبَقَ عَلَيْ مِٱلْقُولُ مِنْهُمُ ﴾ [المؤمنون: ٢٧]، أي إلا من كان كافرًا، فإنه قد نفذت فيه الدعوة التي لا تُرد، ووجب عليه حلول البأس الذي لا يُرد، وأمره أن لا يراجعه فيهم إذا حل بهم ما يعانيه من

<sup>(</sup>۱) برقم ۳۳۳۹.

- TY - - -

العذاب العظيم، الذي قد حتمه عليهم الفَعَّال لما يريد.

قال تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ أَنْصُرُ فِي مِا كَذَبُونِ ﴿ ثَا فَأُوحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ الْمُونِ الْمُعْ الْفُلُكُ فِأَعُيْنِنَا وَوَحْيِنَا... ﴾ [المؤمنون:٢٦-٢٧]، أي بأمرنا لك، وبمرأى منا لصنعتك لها ومشاهدتنا لذلك، لنرشدك إلى الصواب في صنعها، وقال تعالى: ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ فَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا تُعْلَا فَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْعُلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

وفي الآية الأخرى: ﴿وَمَنَ ءَامَنَ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ وَلِلّا قَلِيلٌ ﴿ اللّه وَهُ وَمَعْهُ وَالْمَقَامِ بِينِ أَظْهِرِهُم، ودعوتهم الأكيدة ليلًا ونهارًا، بضروب المقال، وفنون التلطفات، والتهديد، والوعيد تارة، والترغيب والوعد أخرى. قيل: عدد المؤمنين سبعة، وقيل: كانوا ثمانين نفسًا معهم نساؤهم، وأما امرأة نوح عَلِي وهي أم أولاده كلهم، وهم: حام، وسام، ويام، وهو الذي غرق، قيل إنها غرقت مع من غرق، وكانت ممن سبق عليه القول بكفرها.

قال تعالى عن نوح عَيْدُ: ﴿ رَّبِ لَانَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِ بِنَ الْكَفِرِ بِنَ الْكَفِرِ بِنَ الْكَفِرِ بِنَ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ أَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى لَدُعُوتُهُ فَلَم يَبَقَ منهم عين تطرف.

ثم ذكر الله تعالى مناشدة نوح ربه في ولده، وسؤاله له عن غرقه على وجه الاستعلام والاستكشاف، ووجه السؤال: إنك وعدتنى بنجاة أهلى معى، وهو منهم وقد غرق، فأجيب بأنه ليس من أهلك، أي الذين وعدت بنجاتهم، أي: أما قلنا لك ﴿ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمْ ﴾ فكان هذا ممن سبق عليه القول منهم، بأنه سيغرق بكفره، ولهذا ساقته الأقدار إلى أن انحاز عن حوزة أهل الإيمان، فغرق مع حزبه أهل الكفر والطغيان، ثم قال سُيِّبَخَايِنُهُ: ﴿ قِيلَ يَنُوحُ ٱهْبِطُ بِسَلَمِ مِّنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمُمِ مِّمَّن مَّعَكَ ۖ وَأُمَمُ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَشُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ إِلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ أَن يهبط من السفينة التي كانت قد استقرت بعد سيرها العظيم على ظهر جبل الجودي، وهو جبل بأرض الجزيرة مشهور ﴿ بِسَلَمِ مِّنَّا وَبَرَكُنتٍ عَلَيْكُ ﴾ أي: اهبط سالمًا مباركًا عليك وعلى أمم ممن سيولد بعد، أي من أو لادك، فإن الله لم يجعل لأحد ممن كان معه من المؤمنين نسلًا ولا عقبًا سوى نوح عَلِيَّة، قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتُهُ مُهُ ٱلْبَاقِينَ ﴿ ﴿ ﴾ [الصافات: ٧٧]، فكل من على وجه الأرض اليوم من سائر أجناس بني آدم ينتسبون إلى أولاد نوح الثلاثة وهم: سام، وحام، ويافث ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لابن كثير كِهَلَتْهُ (١/ ٢٣٧-٢٧٥) باختصار.

«فأما يافث فقد ملأ المشرق من الذرية، وحام ملأ المغرب من النسل، وسام ملأ ما بين ذلك. ومكث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا، ومكث بعد هلاكهم ما شاء الله»(١).

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

2000

<sup>(</sup>١) مجموع مؤلفات الشيخ عبدالرحمٰن السعدي (٣/ ١٨١).



#### فوائد من قصة نوح عَلَيْتَ لِرَرُ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

استكمالًا للحديث عن نبي الله نوح سَلِيَّة، هذه بعض الفوائد من قصته:

۱- «أن جميع الرسل من نوح إلى محمد على متفقون على الدعوة إلى التوحيد الخالص، والنهي عن الشرك، فنوح وغيره أول ما يقولون لقومهم: ﴿ اُعَبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُ ﴾ [الأعراف: ٦٥]، ويكررون هذا الأصل بطرق كثيرة.

Y-آداب الدعوة وتمامها، فإن نوحًا دعا قومه ليلًا ونهارًا، وسرًّا وجهارًا بكل وقت وبكل حالة يظن فيها نجاح الدعوة، وأنه رغبهم بالثواب العاجل وبالسلامة من العقاب، والتمتيع بالأموال والبنين، وإدرار الأرزاق إذا آمنوا وبالثواب الآجل؛ وحذرهم من ضد ذلك، وصبر على هذا صبرًا عظيمًا كغيره من الرسل، وخاطبهم بالكلام الرقيق والشفقة، وبكل لفظ جاذب للقلوب محصل للمطلوب، وأقام الآيات، وبيَّن البراهين.

٣-أن الشُّبه التي قدح فيها أعداء الرسل برسالتهم من الأدلة على إبطال قول المكذبين، فإن الأقوال التي قالوها، ولم يكن عندهم غيرها، ليس لها حظ من العلم والحقيقة عند كل عاقل، فقول قوم نوح: ﴿ مَا نَرنك إِلّا بَشَرًا مِثْلَنا وَمَا نَرَنك وَ اللّهُ عَلَيْنا مِن البَّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنا مِن البَّهُ عَلَيْنا مِن البَّهُ اللّهُ عَلَيْنا مِن البَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنا مِن اللهُ اللّهُ عَلَيْنا مِن اللهُ عَلَيْنا مِن اللهُ على أنهم مبطلون مكابرون للحقيقة، فقولهم: هما نرَنك إلّا بَشُرًا مِثْلَنا ﴾ فهل في كون الحق جاء على يد بشر شيء من الشبهة تدل على أنه ليس بحق؟ ومضمون هذا الكلام أن كل قول قاله البشر من أي مصدر يكون باطلًا، وهذا قدح منهم في جميع العلوم البشرية المستفادة من البشر، ومعلوم أن هذا يبطل العلوم كلها، فهل عند البشر علوم إلا مستفيدها بعضهم من بعض وهي متفاوتة؟ فأعظمها وأصدقها وأنفعها ما تلقاه الناس عن الرسل الذين علومهم عن وحي إلهي.

وكذلك قولهم: ﴿ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضَلٍ ﴾ أي: نحن وأنتم بشر، وقد أجابت الرسل كلهم عن هذه المقالة فقالوا: ﴿ إِن نَحَنُ إِلَّا بَشُرٌ مِّتْلُكُمْ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهُ يَمُنُ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ [إبراهيم: ١١]، فمن الله على الرسل، وخصهم بالوحي والرسالة مع أن إنكارهم عليهم من هذه الجهة من أكبر الجهل وأعظم

القدح في نعمة الله، فإن رحمة الله وحكمته اقتضت أن يكون الرسل من البشر؛ ليتمكن العباد من الأخذ عنهم، وتتيسر عليهم هذه النعمة، ويسهِّل الله لهم طرقها، فهؤلاء المكذبون كفروا بأصل النعمة، وبالطريق المستقيم النافع الذي جاءتهم به.

وكذلك قولهم: ﴿ وَمَا نَرَبُكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمُ أَرَاذِلْنَا ﴾ من المعلوم لكل أحد عاقل أن الحق يعرف أنه حق بنفسه لا بمن تبعه، وأن هذا القول الذي قالوه صدر عن كبر وتيه، والكبر أكبر مانع للعبد من معرفة الحق ومن اتباعه.

وأيضًا قولهم: ﴿أَرَاذِلْنَا ﴾ إن أرادوا الفقر فالفقر ليس من العيوب، وإن أرادوا أراذلنا في الأخلاق فهذا كذب معلوم بالبديهة، وإنما الأراذل الذين قالوا هذه المقالة، فهل الإيمان بالله ورسله، وطاعة الله ورسله، والانقياد للحق، والسلامة من كل خصلة ذميمة، هل هذا الوصف رذيلة وأهله أراذل؟ أم الرذيلة بضده.. من ترك أفرض الفروض توحيد الله وشكره وحده وامتلاء القلب من التكبر على الحق وعلى الخلق؟ هذا والله أرذل الرذائل، ولكن القوم مباهتون فما نقموا من هؤلاء الأخيار إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد.

وقولهم: ﴿ بَادِى ٱلرَّأِي ﴾ أي: مبادرة منهم إلى الإيمان بك يا نوح، لم يشاوروا ولم يتأنوا ويترووا لو فرض أن هذا

حقيقة فهذا من أدلة الحق، فإن الحق عليه من البراهين والنور والجلالة والبهاء والصدق والطمأنينة ما لا يحتاج إلى مشاورة أحد باتباعه، وإنما التي تحتاج إلى مشاورة هي الأمور الخفية، التي لا تعلم حقيقتها ولا منفعتها، أما الإيمان الذي هو أجلى من الشمس في نورها، وأحلى من كل شيء، فما يتأخر عنه إلا كل متكبر جبار أمثال هؤلاء الطغاة البغاة.

وقولهم: ﴿ وَمَا نَرَىٰ لَكُمُ عَلَيْنَا مِن فَضَلٍ ﴾ هل في هذا الكلام شيء من الإنصاف بوجه، لانهم يخبرون عن أنفسهم، وكلامهم يحتمل أنه الذي في قلوبهم، ويحتمل أنهم يقولون ما لا يعتقدون، وعلى كلا الأمرين فالحق يجب قبوله، سواء أقاله الفاضل أو المفضول، الحق أعلى من كل شيء.

وكذلك قولهم: ﴿بَلُ نَظْنُكُمْ كَذِبِينَ ﴾ معلوم أن الظن أكذب الحديث، ثم لو قالوا: بل نعلمكم كاذبين، فهذه كل مبطل يقدر أن يقولها، ولكن بأي شيء استدللتم أنهم كاذبون؟ فهذه أدلتهم وبراهينهم أبطلت نفسها بنفسها كما ترى، فكيف وقد قابلها الرسل بالأدلة والبراهين المتنوعة التي لا تبقي ريبًا لأحد في بطلانها؟

٤-أن من فضائل الأنبياء وأدلة رسالتهم إخلاصهم التام لله تعالى في عبوديتهم لله القاصرة، وفي عبوديتهم المتعدية

لنفع الخلق كالدعوة والتعليم وتوابع ذلك، ولذلك يبدون ذلك ويعيدونه على أسماع قومهم كل منهم يقول: ﴿وَيَنقَوْمِ لاَ أَسْعَلُكُمُ مَكَيّهِ مَا لاَّ إِنَّ أَجْرِى إِلَّا عَلَى اللّهِ ﴾ [هود: ٢٩]، ولهذا كان من أجل الفضائل لاتباع الرسل أن يكونوا مقتدين بالرسل في هذه الفضيلة، والله تعالى يجعل لهم من فضله من رفعة الدنيا والآخرة أعظم مما يتنافس فيه طلاب الدنيا.

٥-أن القدح في نيات المؤمنين وفيما من الله عليهم به من الفضائل والتألي على الله (١) أنه لا يؤتيهم من فضله من مواريث أعداء الرسل، فلهذا قال نوح لقومه حين تألوا على الله، وتوسلوا في ذم المؤمنين به بذلك، فقال: ﴿ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللّهِ وَلاَ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ إِنِي مَلَكُ وَلاَ أَقُولُ إِنّي مَلَكُ وَلاَ أَقُولُ إِنّي مَلَكُ وَلاَ أَقُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَيْرًا لَا الله أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ ﴾ لِللّه عَيْرًا الله أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ ﴾ لِللّه عَد ٢١].

7-أنه ينبغي الاستعانة بالله، وأن يذكر اسمه عند الركوب والنزول، وفي جميع التقلبات والحركات، وحمد الله والإكثار من ذكره عند النعم لا سيما النجاة من الكربات والمشقات، كما قال تعالى: ﴿ ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْفِهَا بِسُمِ اللَّهِ بَحُرْبُهَا وَمُرْسَنِهَا ... ﴾ [هود: ١٤]، وقال: ﴿ فَإِذَا السَّوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى

<sup>(</sup>١) أي: الحكم عليه. انظر: لسان العرب ألى.



ٱلْفُلُكِ فَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَنَامِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١٨٠) [المؤمنون: ٢٨].

وأنه ينبغي أيضًا الدعاء بالبركة في نزول المنازل العارضة كالمنازل في إقامات السفر وغيره، والمنازل المستقرة كالمساكن والدور؛ لقوله: ﴿ وَقُلرَّبِ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ كالمساكن والدور؛ لقوله: ﴿ وَقُلرَّبِ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ كالمساكن والمؤمنون: ٢٩]. وفي ذلك كله من استصحاب ذكر الله، ومن ومن القوة على الحركات والسكنات، ومن قوة الثقة بالله، ومن نزول بركة الله التي هي خير ما صحبت العبد في أحواله كلها ما لاغنى للعبد عنه طرفة عين.

٧-أن تقوى الله والقيام بواجبات الإيمان من جملة الأسباب التي تُنال بها الدنيا وكثرة الأولاد والرزق وقوة الأبدان، وإن كان لذلك أيضًا أسباب أُخر، وهي السبب الوحيد الذي ليس هناك سبب سواه في نيل خير الآخرة، والسلامة من عقابها.

٨-أن النجاة من العقوبات العامة الدنيوية هي للمؤمنين، وهم الرسل وأتباعهم، وأما العقوبات الدنيوية العامة فإنها تختص بالمجرمين، ويتبعهم توابعهم من ذرية وحيوان، وإن لم يكن لها ذنوب؛ لأن الوقائع التي أوقع الله بأصناف المكذبين شملت الأطفال والبهائم، وأما ما يذكر في بعض الإسرائيليات أن قوم نوح أو غيرهم لما أراد الله إهلاكهم

أعقم الأرحام حتى لا يتبعهم في العقوبة أطفالهم فهذا ليس له أصل، وهو مناف للأمر المعلوم، وذلك مصداق لقوله تعالى: ﴿ وَاتَّقُواْ فِتَنَةً لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمُ خَاصَّكَ ﴾ [الأنفال: ٥٦]»(١).

٩-صبر نوح عَلَى على دعوته لقومه مئات السنين، فقد لبث فيهم تسعمئة وخمسون عامًا يدعوهم إلى الله ليلًا ونهارًا، سرَّا وجهرًا، قال تعالى: ﴿وَٱلْعَصْرِ اللهِ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ اللهِ اللهُ ليلًا وَنهارًا إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّرِ اللهُ السَّلِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّرِ السَّلِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِٱلْحَقِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّرِ لَكَا صَبَرَ أَوْلُواْ ٱلْعَرْمِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

ومن لوازم الصبر ألا يستطيل الداعي إلى الله الطريق، ولا يستعجل النتائج، روى البخاري في صحيحه من حديث خباب ابن الأرت قال: شَكَوْنَا إلى رَسُولِ اللهِ عَلَى وَهُو مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَقُلْنَا: أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا، أَلَا تَدْعُو لَنَا؟ فَقَالَ: لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَقُلْنَا: أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا، أَلَا تَدْعُو لَنَا؟ فَقَالَ: «قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهَا، فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ، فِيهَا، فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ، وَيُهُمْ فِي إِلْمِنْشَارِ، فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ، فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ، وَيُهُمْ فِي إِلْمِنْشَارِ، فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ، فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ، وَيُهُمْ فِي إِلَيْمِنْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ، فَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَاللّهِ لَيَتِمَّنَّ هَذَا الأَمْرُ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ عَنْ دِينِهِ، وَاللّهِ لَيَتِمَّنَ هَذَا الأَمْرُ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ عَنْ دِينِهِ، وَاللّهِ لَيَتِمَّنَّ هَذَا الأَمْرُ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ عَنْ دِينِهِ، وَاللّهِ لَيَتِمَّنَ هَذَا الأَمْرُ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ

<sup>(</sup>١) مجموع مؤلفات الشيخ عبدالرحمٰن السعدي (٣/ ١٨١-١٨٥).

\_\_\_\_\_\_\_ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ، وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ »(١).

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

<sup>(</sup>۱) برقم ۲۹٤۳.





## نبي الله وخليل الرحمن إبراهيم ﷺ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

«فلقد ذكر الله في كتابه العزيز قصة إبراهيم عَلَيْ في مواضع عدة، لما فيها من الدروس والعبر. وإبراهيم بالسريانية معناه: أب رحيم، والله شِيَحُكَيْنُ وتعالى جعل إبراهيم الأب الثالث للعالم.

فإن أبانا الأول آدم عَلَيْ ، والأب الثاني نوح عَلِي ، وأهل الأرض كلهم من ذريته كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِيّتَهُ ، هُرُ الْبَاقِينَ الأرض كلهم من ذريته كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِيّتَهُ ، هُرُ الْبَاقِينَ من السلام الصافات: ٧٧]، وبهذا يتبين كذب المفترين من العجم الذين يزعمون أنهم لا يعرفون نوحًا عليه السلام، ولا ولده، ولا ينتسبون إليه، وينسبون ملوكهم من آدم إليهم، ولا يذكرون نوحًا عليه السلام في أنسابهم، وقد أكذبهم الله عَيْرَافِينَ في ذلك.

فالأب الثالث وعمود العالم، وإمام الحنفاء الذي اتخذه الله خليلًا، وجعل النبوة والكتاب في ذريته، ذاك خليل الرحمٰن،

V £ - -

ولما رأى النبي عَلَيْ الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت، ورأى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بأيديهما الأزلام فقال: «قَاتَلَهُمُ اللَّهُ، وَاللَّهِ إِنِ اسْتَقْسَمَا بِالأَزْلَامِ قَطُّ»(۱).

ولم يأمر الله رسوله أن يتبع ملة أحد من الأنبياء غيره، قال تعالى: ﴿ ثُمَّ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَبِعُ مِلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ ثُمَّ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَبِعُ مِلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ ثَالَ النحل: ١٢٣]، وأمر أمته بذلك فقال تعالى: ﴿ هُو النحل المُثَلَكُمُ المُسْلِمِينَ مِن جَمَعَ لَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ هُو سَمَّنَكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ ﴾ [الحج: ٧٨].

وكان رسول الله على إذا أصبح وإذا أمسى يقول: «أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الإِسْلَامِ، وَعَلَى كَلِمَةِ الإِخْلَاصِ، وَعَلَى فِينِ نَبِيّنَا مُحَمَّدٍ عَلَى فِعْلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وَمَا كَانَ مُحَمَّدٍ عَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ »(١)، وتأمل هذه الألفاظ كيف جعل الفطرة مِنَ الْمُشْرِكِينَ »(١)، وتأمل هذه الألفاظ كيف جعل الفطرة للإسلام، فإنه فطرة الله التي فطر الناس عليها، وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله والملة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنه صاحب الملة وهي التوحيد، وعبادة الله وحده لا شريك له، ومحبته فوق كل محبة، والدين للنبي عليه وحده لا شريك له، ومحبته فوق كل محبة، والدين للنبي عليه

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ٣٣٥٢.

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد (٢٤/ ٧٩) برقم ١٥٣٦٣، وقال محققوه: هذا حديث صحيح وهذا إسناد حسن، وصححه النووي في كتابه: الأذكار من كلام سيد الأبرار ص١٥٨-٩٥٩ برقم ٢٢٤.

وهو دينه الكامل، وشرعه التام الجامع لذلك كله.

وسماه الله سِيَجَائِنُهُ إمامًا، وأمة، وقانتًا، وحنيفًا، قال تعالى: 
﴿ وَإِذِ اَبْتَكَىٰ إِبْرَهِمَ رَبُهُ. بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن وَرَبَّتَى وَالْكَلِمِينَ الْمَالُمُ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن دُرِيتِهِ قَالَ لاَينَالُ عَهْدِى الظّلِمِينَ الْمَالُهُ مِن دُريته لا ينال رتبة الإمامة، أنه جعله إمامًا للناس، وأن الظالم من ذريته لا ينال رتبة الإمامة لا ينال والظالم هو المشرك، وأخبر المُحَجَّائِنُهُ أن عهده بالإمامة لا ينال من أشرك به، قال تعالى: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِللّهِ حَنِيفًا وَلَوْ يَكُ مِن الْمُشْرِكِينَ اللّهُ شَاكِحُورَ لِلْأَنْعُمِةِ آجْتَبَنَهُ وَهَدَنهُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ اللهُ النَّالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

فالأمة هو: القدوة المعلم للخير، والقانت: المطيع لله تعالى، الملازم لطاعته، والحنيف: المقبل على الله تعالى المعرض عما سواه.

والمقصود: أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبونا الثالث، وهو إمام الحنفاء، وتسميه أهل الكتاب عمود العالم، وجميع أهل الملل متفقة على تعظيمه، وتوليه، ومحبته، وكان خير بنيه سيد ولد آدم محمد علي يُجله، ويعظمه، ويبجله، ويحترمه.

ففي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك ضيطة قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْة، فَقَالَ : يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ، فَقَالَ



رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ»(١).

وكان رسول الله عَلَيْهِ أشبه الخلق به، كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله أن النبي عَلَيْهِ قال: «رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ، فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا صَاحِبُكُمْ - يَعْنِي نَفْسَهُ عَلَيْهِ، فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا صَاحِبُكُمْ - يَعْنِي نَفْسَهُ عَلَيْهِ، (٣). وفي لفظ آخر: «فَانْظُرُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ» (٤).

وكان على الله عليهم وسلم، ففي صحيح لإسماعيل وإسحاق صلى الله عليهم وسلم، ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس في الله عليهم النّبيُّ عليه يُعَوِّذُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ الله عليهم وسلم النَّبِيُّ عَلَيْهُ الله عليهم وسلم، ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس في الله قال: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يُعَوِّذُ الله النَّبِيُ عَلَيْهُ الله السَّاعِيلَ الْحَسَنَ وَالْحُسَنَ ، وَيَقُولُ: ﴿إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهِمَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْن لَامَّةٍ »(٥).

وكان إبراهيم عَلَيْ أول الناس ضيَّف الضيف، وأول الناس

<sup>(</sup>۱) برقم ۲۳۲۹.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم ٢٥٢٦، وصحيح مسلم برقم ٢٨٦٠.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم برقم ١٦٧.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري برقم ٣٣٥٥، وصحيح مسلم برقم ١٦٦.

<sup>(</sup>٥) برقم ٣٣٧١.

اختتن... وأول الناس رأى الشيب، فقال: «يَا رَبِّ! مَا هَذَا؟ فَقَالَ اللَّه تبارك وتعالى: وقارٌ يا إبراهيم، فَقَالَ: رَبِّ زِدْنِي وَقَارًا»(١).

وقد شهد الله سِيَجُكَانِكُ بأنه وفي ما أُمر به، فقال تعالى: ﴿ وَإِبْرَهِيمَ اللَّهِ سُيَجُكَانِكُ بأنه وفي ما أُمر به عباس: وفي جميع شرائع الإسلام، ووفي ما أُمر به من تبليغ الرسالة.

وقال تعالى: ﴿ ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَيَّ إِبْرَهِ عَمَرَيُّهُ بِكَلِّمَتِ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ... ﴾ [البقرة: ١٢٤]، فلما أتم ما أُمر به من الكلمات، جعله الله إمامًا للخلائق يأتمون به، وكان عَلَيْ كما قيل: قلبه للرحمٰن، وولده للقربان، وبدنه للنيران، وماله للضيفان.

ولما اتخذه ربه خليلًا، والخلة هي كمال المحبة، وهي مرتبة لا تقبل المشاركة والمزاحمة، وكان قد سأل ربه أن يهب له ولدًا صالحًا، فوهب له إسماعيل، فأخذ هذا الولد شعبة من قلبه، فامتحنه و بنج المنه بنابحه ليظهر سر الخلة في تقديمه محبة خليله على محبة ولده، فلما استسلم لأمر ربه، وعزم على فعله، وظهر سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد إيثارًا لمحبة خليله على محبته، نسخ الله تعالى ذلك عنه، وفداه بالذبح العظيم؛ لأن المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العزم وتوطين النفس على ما أُمر به، فلما حصلت هذه المصلحة عاد الذبح

<sup>(</sup>١) موطأ مالك ص٥٠٥ برقم ٢٨٨٢، وقال محققه: أثر صحيح إلى سعيد بن المسيب.

في نفسه مفسدة، فنسخ في حقه، وصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا سنة في اتباعه إلى يوم القيامة.

وهو الذي فتح للأمة باب مناظرة المشركين وأهل الباطل وكسر حججهم، وقد ذكر الله ﴿ اللهِ عَلَيْكُ مناظرته في القرآن مع إمام المعطلين، ومناظرته مع قومه المشركين، وكسر حجج الطائفتين بأحسن مناظرة، وأقربها إلى الفهم وحصول العلم، قال تعالى: ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَهُا إِبْرَهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ أَزْفَعُ دَرَجَتٍ مَن فَالَّانِهُ اللهُ عَلَى قَوْمِهِ أَزْفَعُ دَرَجَتٍ مَن فَالَّا يَعَامَ: ٨٣].

وقال ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَننَا وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اللَّهُ وَنِعْمَ اللَّهِ عَمِران: ١٧٣]، قالها إبراهيم حين أُلقي في النار، وقالها محمد في حين قالوا: ﴿ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَننَا وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ اللهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ اللهُ وَنِعْمَ اللهِ ونعم الوكيل ١٠٠٠. وقال إبراهيم حين أُلقي في النار: حسبى الله ونعم الوكيل ١٠٠٠.

وهو الذي بنى بيت الله، وأذن في الناس بحجه، فكل من حجه واعتمره حصل لإبراهيم من مزيد ثواب الله تعالى وإكرامه بعدد الحجاج والمعتمرين، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ٤٥٦٣.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم ٤٥٦٤.

لِلنَّاسِ وَأَمْنًا ﴾ [البقرة: ١٢٥]. قال ابن عباس: يثوبون إليه، ولا يقضون منه وطرًا، ﴿وَاتَّخِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلًى ﴾ فأمر نبيه عليه وأمته أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلًى تحقيقًا للاقتداء به، وإحياء آثاره عليه.

«ومناقب هذا الإمام الأعظم، والنبي الأكرم أجل من أن يحيط بها كتاب، وإن مد الله في العمر أفردنا كتابًا في ذلك يكون قطرة في بحر فضائله، أو أقل، جعلنا الله تعالى ممن ائتم به، ولا جعلنا ممن عدل عن ملته بمنه وكرمه»(۱).

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

#### 2000

<sup>(</sup>١) جلاء الأفهام لابن القيم كَيْلَتْهُ ص٣٠٣-٣١٦ بتصرف واختصار.



المُوسِوعَ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا



#### قصة بعثة إبراهيم عليته

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

«أما قصة بعثته باختصار، فإن الله قد بعثه إلى قوم مشركين

يعبدون الشمس والقمر والنجوم، وهم فلاسفة الصابئة الذين هم من أخبث الطوائف، وأعظمها ضررًا على الخلق، فدعاهم بطرق شتى، فأول ذلك دعاهم بطريقة لا يمكن صاحب عقل أن ينفر منها، ولما كانوا يعبدون السبع (السيارات التي منها الشمس والقمر، وقد بنوا لها البيوت وسموها الهياكل، قال لهم ناظرًا ومناظرًا، هلم يا قوم ننظر هل يستحق منها شيء من الإلهية والربوبية؟ ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اليَّلُ رَءًا كَوّلِكًا قَالَ هَذَارَقِي ، أي ان كان يستحق الإلهية بعد النظر في حالته ووصفه فهو ربي، مع أنه يعلم العلم اليقيني أنه لا يستحق من الربوبية والإلهية مقال ذرة، ولكن أراد أن يلزمهم بالحجة ﴿فَلَمَّا أَفَلُ »، أي غاب مثل كَلَ الله على وجود وعدم، أو حال حضور وغيبة، قد علم كل عاقل أنه ليس بكامل، فلا يكون حال بن القمر، فلما رآه بازغًا: ﴿قَالَ هَذَارَقِ فَلَمَّا أَفَلُ وَالنَّا اللَّهُ الل

يريهم صلوات الله وسلامه عليه، وقد صور نفسه بصورة الموافق لهم، لا على وجه التقليد، بل يقصد إقامة البرهان إلى إلهية النجوم والقمر، فالآن وقد أفلت، وتبين بالبرهان العقلي مع السمعي بطلان إلهيتها، فأنا إلى الآن لم يستقر لي

<sup>(</sup>۱) النجوم السبعة السيارة: الشمس، القمر، الزهرة، المشتري، المريخ، زحل، وعطارد. انظر: تفسير السعدي (۱/ ۹۱۲).

قرار على رب وإله عظيم، ﴿ فَلَمَّا رَءَا الشَّمْسَ بَازِغَةً ﴾ فلما رأى الشمس بازغة؛ قال: هذا أكبر من النجوم ومن القمر، فإن جرى عليها ما جرى عليهما كانت مثلهما، فلما أفلت وقد تقرر عند الجميع فيما سبق أن عبادة من يأفل من أبطل الباطل، فحينئذ ألزمهم بهذا الإلزام ووجه عليهم الحجة فقال: ﴿قَالَ يَكَوَّمِ إِنِّ بَرِيَّ يُرِّمَ مُوَّدِ وَبَاطِني وباطني وباطني وباطني وباطني فطر السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

فهذا برهان عقلي واضح أن الخالق للعالم العلوي والسفلي هو الذي يتعين أن يُقصد بالتوحيد والإخلاص، وأن هذه الأفلاك والكواكب وغيرها مخلوقات مدبرات، ليس لها من الأوصاف ما تستحق العبادة لأجلها؛ فجعلوا يخوفونه آلهتهم أن تمسه بسوء، وهذا دليل على أن المشركين عندهم من الخيالات الفاسدة، والآراء الرديئة، ما يعتقدون أن آلهتهم تنفع من عَبَدَها وتضر من تركها أو قدح فيها، فقال لهم مبينًا أنه ليس عليه شيء من الخوف، وإنما الخوف الحقيقي عليكم، فقال: ﴿ وَكَيِّفُ أَخَافُ مَا أَشْرَكُتُمُ وَلا تَغَافُونَ أَنَّكُمُ أَشْرَكُتُمُ وَلِاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّمْ يُنزِّلُ بِهِ عَلَيْحَم، وأَنهُ الفَريقَيْنِ أَحَقُ بِاللَّهُ مَن الخوف الخوف الحقيقي عليكم، فقال: ﴿ وَكَيِّفُ أَنْ أَنْ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِاللَّهُ مَن الْخَوْف المَا لَمْ يُنزِّلُ بِهِ عَلَيْحَامُ شُلُطنَا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِاللَّهُ مَن الْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ

أجاب الله هذا الاستفهام جوابًا يعم هذه القصة وغيرها في

كل وقت، فقال: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوٓا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ ﴾ أي: بشرك ﴿ أُولَتِهِكَ لَهُمُ ٱلْأَمَنُ وَهُم مُّهَ تَدُونَ ﴿ آَهُ ﴾ [الأنعام: ٨٢].

فرفع الله خليله إبراهيم بالعلم وإقامة الحجة، وعجزوا عن نصر باطلهم؛ ولكنهم صمموا على الإقامة على ما هم عليه، ولم ينفع فيهم الوعظ والتذكير وإقامة الحجج، فلم يزل يدعوهم إلى الله، وينهاهم عما كانوا يعبدون نهيًا عامًّا وخاصًّا، وأخص من دعاه أبوه آزر؛ فإنه دعاه بعدة طرق نافعة، ولكن: ﴿إِنَّ اللَّهِ حَقَّتُ عَلَيْمٍ مَ كَلِمَتُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَوْجَاءَ مُهُمْ كُلُ عَالَيْهِ مَ كَلِمَتُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَوْجَاءَ مُهُمْ كُلُ عَالَيْهِ مَ كَلِمَ اللَّهُ اللَّهُ

فلم يزل إبراهيم مع قومه في دعوة وجدال، وقد أفحمهم وكسر جميع حججهم وشُبههم، فأراد وقد أن يقاومهم بأعظم الحجج، وأن يصمد لبطشهم وجبروتهم وقدرتهم وقوتهم، غير هائب ولا وجل، فلما خرجوا ذات يوم لعيد من أعيادهم وخرج معهم، فنظر نظرة في النجوم، فقال: إني سقيم؛ لأنه خشي إن تخلف لغير هذه الوسيلة لم يدرك مطلوبه؛ لأنه تظاهر بعداوتها والنهي الأكيد عنها وجهاد أهلها، فلما برزوا جميعًا إلى الصحراء كرَّ راجعًا إلى بيت أصنامهم، فجعلها جذاذًا كلها إلا صنمًا كبيرًا أبقى عليه ليلزمهم بالحجة، فلما رجعوا من عيدهم بادروا إلى أصنامهم صبابة ومحبة، فرأوا فيها أفظع منظر رآه أهلها، فقالوا: ﴿مَن فَعَلَ هَنَايِعَالِهَتِنَآإِنَّهُولَمِنَ ٱلظَّيلِمِينَ

و السوء ﴿ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِمُ مُ اللهِ اللهُ ال

فلما تحققوا أنه الذي كسرها: ﴿ قَالُواْ فَأَتُواْ بِهِ عَلَيْ أَعَيْنِ الْعَلَهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿ آ ﴾ [الأنبياء: ٢٦]. أي: بحضرة الخلق العظيم، ووبخوه أشد التوبيخ ثم نكلوا به، وهذا الذي أراد إبراهيم؛ ليظهر الحق بمرأى الخلق ومسمعهم، فلما جمع الناس وحضروا، وحضّروا إبراهيم ﴿ قَالُواْ ءَأَنتَ فَلَمَا جَمَع الناس وحضروا، وحضّروا إبراهيم ﴿ قَالُواْ ءَأَنتَ فَعَلَدُ هَلَذَا بِعَالِمُتِنا يَتَإِبْرَهِيمُ ﴿ آ قَالَ بَلْ فَعَكَدُ, كَبِيرُهُمْ هَلَذَا ﴾ فعكلتُ هَلذَا بِعَالِمُتِنا يَتَإِبْرَهِيمُ ﴿ آ قَالَ بَلْ فَعَكَدُ, كَبِيرُهُمْ هَلَذَا ﴾ [الأنبياء: ٢٦- ٣٦]. مشيرًا إلى الصنم الذي سلم من تكسيره، وهم في هذه بين أمرين: إما أن يعترفوا بالحق، وأن هذا لا يدخل عقل أحد أن جمادًا معروفًا مصنوعًا من مواد معروفة لا يمكن أن يفعل هذا الفعل، وإما أن يقولوا: نعم هو الذي فعلها وأنت سالم ناج من تبعتها.

وقد علم أنهم لا يقولون الاحتمال الأخير، قال: ﴿فَسَّعُلُوهُمُ اِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ﴿ اللّٰهِ وَهَذَا تعليق بالأمر الذي يعترفون أنه محال، فحينئذ ظهر الحق وبان، واعترفوا هم بالحق ﴿فَرَجَعُواْ إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُواْ إِنّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِلِمُونَ ﴿ اللّٰ ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَى رُءُوسِهِمْ ﴾ أي: واكن أنفُسِهِمْ فَقَالُواْ إِنّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِلِمُونَ ﴿ اللّٰ ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَى رُءُوسِهِمْ ﴾ أي: ما كان اعترافهم ببطلان إلهيتها إلا وقتًا قصيرًا ظهرت الحجة مباشرة التي لا يمكن مكابرتها، ولكن ما أسرع ما عادت عليهم عقائدهم الباطلة التي رسخت في قلوبهم، وصارت عليهم عقائدهم الباطلة التي رسخت في قلوبهم، وصارت

صفات ملازمة، إن وجد ما ينافيها فإنه عارض يعرض ثم يزول: ﴿ ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَى رُءُ وسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَتَوُّلَآءِ يَنطِقُونَ ﴿ اللهُ نِياء: ٢٤-٦٥].

فحينئذ وبخهم بعد إقامة الحجة التي اعترف بها الخصوم على رؤوس الأشهاد، فقال لهم: ﴿ قَالَ أَفْتَعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ كُمْ شَيُّا وَلَا يَضُرُّكُمْ شَ أُنِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ إِلاَّ نبياء: ٦٦- ٦٧]، فلو كان لكم عقول صحيحة لم تقيموا على عبادة ما لا ينفع ولا يضر، ولا يدفع عن نفسه من يريده بسوء، فلما أعيتهم المقاومة بالبراهين والحجج عدلوا إلى استعمال قوتهم وبطشهم وجبروتهم في عقوبة إبراهيم فقالوا: ﴿حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْ ءَالِهَ تَكُمْ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ الأنبياء: ٦٨]، فأوقدوا نارًا عظيمة جدًّا فألقوه فيها، فقال وهو في تلك الحال: حسبي الله ونعم الوكيل، فقال الله للنار: ﴿ يَكْنَارُكُونِي بَرُدًا وَسَلَامًا عَلَىۤ إِبْرَهِيمَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٓ إِبْرَهِيمَ تضره بشيء، وأرادوا به كيدًا لينصروا آلهتهم، ويقيموا لها في قلوبهم وقلوب أتباعهم الخضوع والتعظيم، فكان مكرهم وبالًا عليهم، وكان انتصارهم لآلهتهم نصرًا عظيمًا عند الحاضرين والغائبين والموجودين والحادثين عليهم، وانتصر الخليل على الخواص والعوام والرؤساء والمرؤوسين حتى إن مَلِكهم حاجَّ إبراهيم في ربه بغيًا وطغيانًا ﴿أَنْ ءَاتَنَّهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلَّكَ ﴾ فقال

إبراهيم: ﴿رَبِّى ٱلَّذِى يُحِيء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحِيء وَأُمِيتُ ﴾، فألزمه المخليل بطرد دليله بالتصرف المطلق، فقال: ﴿فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْقِ بِالشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَثْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهُتَ ٱلَّذِى كَفَرُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللهِ قَرْهُ ٢٥٨] »(١).

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

2600

<sup>(</sup>١) مؤلفات الشيخ عبدالرحمٰن السعدي (٣/ ١٩٣-١٩٧) باختصار.



المُونَيُوعَ إِلْلِالْإِرْزِ الْمُنْفَقِافِ اللهِ



## فوائد من قصة نبي الله وخليل الرحمن إبراهيم عَلَيْتَهِرُ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

«فقد اشتملت قصة إبراهيم الخليل عَيْسٌ، وما حصل له مع قومه على الكثير من الفوائد والدروس والعبر، وليُعلم أن جميع ما قصه الله علينا من سيرة إبراهيم الخليل عَيْسٌ، فإننا مأمورون به أمرًا خاصًّا، قال تعالى: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمُ فَإِننا مأمورون به أمرًا خاصًّا، قال تعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ الرَموها، قال تعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ النَحل : ١٢٣]، وقال تعالى: ﴿ قَدْ كَانَتُ النَّيْ مَعَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَاللَّذِينَ مَعَلَى اللَّهُ وَاللَّذُهُ وَاللَّذِينَ مَعَهُ وَاللَّذِينَ مَعَهُ وَاللَّذِينَ مَعْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّذِينَ مَعَهُ وَاللَّذِينَ مَعُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللْهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ

فما هو عليه من التوحيد والأصول والعقائد والأخلاق وجميع ما قص علينا من نبئه، فإن اتباعنا إياه من ديننا؛ ولهذا لما كان هذا أمرًا عامًّا لأحواله كلها، استثنى الله حالة من أحواله فقال: ﴿إِلّاقَوْلَ إِبْرَهِمَ لِأَبِيهِ لاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ ﴾ [الممتحنة: ٤]، أي: فلا تقتدوا به في هذه الحال بالاستغفار للمشركين، فإن استغفار إبراهيم لأبيه إنما كان عن موعدة وعدها إياه، فلما

تبين له أنه عدو لله تبرأ منه(١).

ومنها: أن الله اتخذه خليلًا، والخلة أعلى درجات المحبة، وهذه المرتبة لم تحصل لأحد من الخلق إلا للخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم.

ومنها: ما أكرمه الله به من الكرامات المتنوعة، جعل في ذريته النبوة والكتاب، وأخرج من صلبه أُمتين هما أفضل الأمم: العرب وبنو إسرائيل، واختاره الله لبناء بيته الذي هو أشرف بيت، وأول بيت وُضع للناس، ووهب له الأولاد بعد الكبر واليأس، وملأ بذكره ما بين الخافقين، وامتلأت قلوب الخلق من محبته وألسنتهم من الثناء عليه.

ومنها: أن الله رفعه بالعلم واليقين وقوة الحجج، قال جل ذكره: ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴿ وَتِلْكَ حُجّتُنَا مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴿ وَتِلْكَ حُجّتُنَا مَنَ اللّهُ وَقِلْكَ حُجّتُنَا وَقَالَ تعالَى: ﴿ وَتِلْكَ حُجّتُنَا وَقَالَ تعالَى: ﴿ وَتِلْكَ حُجّتُنَا وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَمِهِ قَرْفَعُ دَرَجَتِ مَن نَشَاء اللّه الله عَلَى الله الله الله و اله و الله و الله

ومن شوقه إلى الوصول إلى غاية العلم ونهايته سأل ربه: ﴿ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْقَى ۖ قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِن ۖ قَالَ بَلَى وَلَاكِن لِيَطْمَيِنَ قَلْبَي ۗ

<sup>(</sup>١) ملة إبراهيم هي ملة نبينا محمد على وملتنا، وهي مبنية على أصلين: الأول إخلاص العبادة لله، والثانية البراءة من الشرك والمشركين، فمن أحب أن يكون من أتباعهما فليتمسك بهذين الأصلين العظيمين.

قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا ۚ وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِينُ حَكِيمٌ ﴿ الْبَقْرِة: ٢٦].

ومنها: أن من عزم على فعل الطاعات وبذل مقدوره في أسبابها، ثم حصل مانع يمنع من إكمالها، أن أجره قد وجب على الله، كما قال الله ذلك في المهاجر الذي يموت قبل أن يصل إلى مُهاجره، وكما ذكره الله في قصة الذبح، وأن الله أتم الأجر لإبراهيم وإسماعيل حين أسلما لله وأذعنا لأمره، ثم رفع عنهما المشقة، وأوجب لهما الأجر الدنيوى والأخروى.

ومنها: ما في قصصه من آداب المناظرة، وطرقها ومسالكها النافعة، وكيفية إلزام الخصم بالطرق الواضحة التي يعترف بها أهل العقول، وإلجاؤه الخصم الألد إلى الاعتراف ببطلان مذهبه، وإقامة الحجة على المعاندين وإرشاد المسترشدين.

ومنها: أن من نعمة الله على العبد، هبة الأولاد الصالحين، وأن عليه في ذلك أن يحمد الله، ويدعو الله لذريته كما فعل الخليل على ألكر إلى عَلَى الْكِبرِ إلله عَلَى الْكِبرِ إلله عَلَى الْكِبرِ إلله عَلَى الْكِبرِ إلله عَلَى الْكِبرِ الله عَلَى الْكِبرِ الله عَلَى الله عاء.

وقال جل ذكره في الثناء عمومًا على من يدعو الله بصلاح ذريته: ﴿ حَتَى إِذَا بَلَغَ أَشُكُرُ نِعُمَتُكَ ذريته: ﴿ حَتَى إِذَا بَلَغَ أَشُكُرُ نِعُمَتُكَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِى أَنْ أَشُكُرُ نِعُمَتُكَ أَلَيْ مَنَ أَنْ أَشُكُرُ نِعُمَتُكَ اللَّهِ عَلَى عَلَى وَكِلَ وَلِدَى وَأَنَ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَدُهُ وَأَصَلِحَ لِى فِي ذُرِيّتِي إِنِّي أَنْ أَنْ مُسْلِمِينَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَدُهُ وَأَصَلِحَ لِى فِي ذُرِيّتِي إِلَيْ مِنَ المُسْلِمِينَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللّ

فإن العبد إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.

ومنها: أن المشاعر ومواضع الأنساك من جملة الحكم فيها: أن فيها تذكيرات بمقامات الخليل وأهل بيته في عبادات ربهم، وإيمان بالله ورسله، وحث على الاقتداء بهم في كل أحوالهم الدينية -وكل أحوال الرسل دينية، لقوله تعالى: ﴿وَأَتَّخِذُواْمِن مُصَلَّى ﴾ [البقرة: ١٢٥].

ومنها: الأمر بتطهير المسجد الحرام من الأنجاس، ومن جميع المعاصي القولية والفعلية؛ تعظيمًا لله وإعانة وتنشيطًا لله متعبدين فيه، ومثله بقية المساجد، لقوله عَنَيْحَانا: ﴿ طَهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلرُّكَعِ ٱلسُّجُودِ ﴿ [البقرة: ١٢٥]، وقال تعالى: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ, ﴾ [النور: ٣٦].

ومنها: أن أفضل الوصايا على الإطلاق ما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب، وهو الوصية بملازمة القيام بالدين وتقوى الله والاجتماع على ذلك، وهي وصيته تعالى للأولين والآخرين؛ إذ بها السعادة الأبدية والسلامة من شرور الدنيا والآخرة.

ومنها: أن العامل كما عليه أن يتقن عمله ويجتهد في إيقاعه على أكمل الوجوه، فعليه مع ذلك أن يكون بين الخوف والرجاء، وأن يتضرع إلى ربه في قبوله وتكميل نقصه، والعفو عما وقع فيه من خلل أو نقص، كما كان إبراهيم وإسماعيل

يرفعان القواعد من البيت، وهما بهذا الوصف الكامل.

ومنها: أن الجمع بين الدعاء لله بمصالح الدنيا والدين من سبيل أنبياء الله، وكذلك السعى في تحصيلهما الدين هو الأصل والمقصود الذي خلق له الخلق والدنيا وسيلة ومعونة عليه؟ لدعاء الخليل لأهل البيت الحرام بالأمرين، وتعليله الدعاء بالأمور الدنيوية لأنه وسيلة إلى الشكر، فقال: ﴿ وَأَرْزُفُّهُم مِّنَ ٱلتَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ اللَّهِ [إبراهيم: ٣٧].

ومنها: ما اشتملت عليه قصة إبراهيم من مشروعية الضيافة وآدابها، فإن الله أخبر عن ضيفه أنهم مكرمون؛ يعنى: أنهم كرماء على الله، وأيضًا إبراهيم أكرمهم بضيافته قولًا وفعلًا، فإكرام الضيف من الإيمان، وأنه خدمهم بنفسه وبادر بضيافتهم قبل كل شيء، وأتى بأطيب ماله؛ عجل حنيذ سمين، وقرَّبه إليهم ولم يحوجهم إلى الذهاب إلى عمل آخر، وعرض عليهم الأكل بلفظ رقيق، فقال: ﴿ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴾ [الصافات: ٩١].

ومنها: مشروعية السلام، وأن المبتدئ فيه هو الداخل وهو الماشي، وأنه يجب رده، ومشروعية الوقوف على اسم من يتصل بك من صاحب ومعامل وضيف؛ لقوله: ﴿قُومٌ مُّنكَرُونَ ﴾ [الحجر: ٦٢]، أي لا أعرفكم، فأحب أن تعرفوني بأنفسكم، وهذا ألطف من قوله: أنكرتكم ونحوه.

ومنها: الترغيب في أن يكون أهل الإنسان ومن يتولى شئون

بيته حازمين مستعدين لكل ما يراد منهم من الشئون والقيام بمهمات البيت، فإن إبراهيم في الحال بادر إلى أهله، فوجد طعام ضيوفه حاضرًا لا يحوج إلا إلى تقديمه.

ومنها: أن إتيان الولد والبشارة به من سارة، وهي عجوز عقيم، يُعد معجزة لإبراهيم وكرامة لسارة، ففيه معجزة نبي وكرامة ولي، ونظيره بشارة الملائكة لمريم بعيسى، وبشارتهم بيحيى لزكريا وزوجته، وكون زكريا جعل الله آية وجود المبشر به ألا يكلم الناس ثلاثة أيام، وهو سويٌّ لا آفة فيه إلا بالرمز والإشارة، وكل هذا وما أشبهه من آيات الله، وأعجب من هذا إيجاده آدم من تراب، فسبحان من هو على كل شيء قدير.

ومنها: ثناء الله على إبراهيم أنه أتى ربه بقلب سليم، وقد قال: ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿ الله إِلَّا مَنْ أَتَى الله بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴿ الله وقد قال: ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿ الله عِلَا مَنْ أَتَى الله بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴿ الله عَلَا عَالَى الله عَلَا عَالَهُ عَلَا الله عَلَا عَالَهُ عَلَا الله عَلَا عَالَهُ عَلَا الله عَلَا عَلَا الله عَلَا عَلَا الله عَلَا عَلَا الله عَلَا عَلَا عَلَا الله عَلَا عَلَا عَلَا الله عَلَا عَلَا الله عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا

والجامع لمعناه أنه سليم من الشرور كلها ومن أسبابها، ملآن من الخير والبر والكرم، سليم من الشبهات القادحة في العلم واليقين، ومن الشهوات الحائلة بين العبد وبين كماله، سليم من الكبر ومن الرياء والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، وسليم من الغل والحقد، ملآن بالتوحيد والإيمان والتواضع للحق وللخلق، والنصيحة للمسلمين والرغبة في عبودية الله، وفي نفع عباد الله.

ومنها: ما ذكره في قصة نوح وإبراهيم وموسى وهارون وإلياس: ﴿ سَلَمُ عَلَىٰ فُرِجٍ فِ ٱلْعَامِينَ ﴿ الصافات: ٩٧]، ﴿ سَلَمُ عَلَىٰ أَلِهُ عَلَىٰ فُرِجٍ فِ ٱلْعَامِينَ ﴿ الصافات: ٩٠]، يتبعها بقوله: ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ بَعَزِي عَلَىٰ إِبْرَهِيمَ ﴿ الصافات: ٩٠]، يتبعها بقوله: ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ بَعْزِي ٱللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّه عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ والدعاء في عبادته محسن إلى عباده أن الله يجزيه الثناء الحسن والدعاء من العالمين بحسب إحسانه، وهذا ثواب عاجل وآجل، وهو من البشرى في الحياة الدنيا، ومن علامات السعادة » (١٠).

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

2650

<sup>(</sup>١) مجموع مؤلفات الشيخ عبد الرحمٰن بن سعدي (٣/ ٢٠٣-٢٠٧).



المُوسُوعَ اللَّهُ الل



# نبي الله موسى عَلَيْتَلِيرٌ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

«فلقد ذكر الله قصة موسى علي وأخاه هارون في مواضع من كتابه بأساليب متنوعة واختصار أو بسط يليق بذلك المقام، وليس في قصص القرآن أعظم من قصة موسى؛ لأنه عالج فرعون وجنوده، وعالج بني إسرائيل أشد المعالجة، وهو أعظم أنبياء بني إسرائيل، وشريعته وكتابه التوراة هو مرجع أنبياء بني إسرائيل وعلمائهم، وأتباعه أكثر أتباع الأنبياء غير أمة محمد علي وله من القوة العظيمة في إقامة دين الله والدعوة إليه، والغيرة العظيمة ما ليس لغيره»(۱).

قال الإمام أحمد بن حنبل وَ الشهُ: «أحسن أحاديث الأنبياء حديث تكليم الله لموسى»(٢).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِرُلله: «قصة موسى هي أعظم

<sup>(</sup>١) مؤلفات الشيخ عبدالرحمٰن بن سعدي، قسم التفسير وعلوم القرآن (٣/ ٢١٥).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۳۲/ ۱۷).

قصص الأنبياء المذكورين في القرآن، وهي أكبر من غيرها، وتبسط أكثر من غيرها»(١).

وقال ابن القيم رَخِيرَشْهُ: «يذكر الله سُخِبَحُكَيْنُ وتعالى قصة موسى ويعيدها ويبديها ويسلى رسوله عَيْقِيًّ (٢).

ونسبه عليه السلام: «موسى بن عمران بن قاهت بن عازر ابن لاوى بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام، قال تعالى: ﴿وَأَذَكُرُ فِ ٱلْكِنْكِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا بِبَيَّا ﴿ وَانْدَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّ بَنَكُ نَجَيًا ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ فَيَيَّا ﴿ اللَّهُ فَيَيَّا اللَّهُ فَيَيَّا اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ

وقال تعالى: ﴿ يَكُوسَنَ إِنِي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَتِي وَبِكَلَمِي ﴾ [الأعراف: ١٤٤]، وقال تعالى: ﴿ ﴾ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوْجٍ وَٱلنَّبِيَّنَ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَى نُوْجٍ وَٱلنَّبِيَّنَ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱللَّاسَ عَلَى أَلَوْ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَرُونَ وَسُلِيمَنَ وَءَاتَيْنَا وَيَعْقُوبَ وَٱللَّاسَ عَلَى اللَّهُ عَرْسُلًا قَدَّ قَصَصْمَنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْمُهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْمُهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ مَوْسَى تَصَعِيلِهِ وَعَيْدِينَ وَمُنذِرِينَ عَمُنذِرِينَ عَلَيْكَ وَكُنَّ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَاللّهُ عَرْبِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَاللّهُ عَلَي اللّهُ عَرْبِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَاللّهُ اللّهُ عَرْبِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَاللّهُ اللّهُ عَزْبِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَاللّهُ اللّهُ عَزْبِيزًا حَكِيمًا اللّهُ عَلَيْكَ مَاللّهُ عَرْبِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَاللّهُ اللّهُ عَرْبِيزًا حَكِيمًا وَاللّهُ عَرْبِيزًا حَكِيمًا وَاللّهُ مَا لَكُ اللّهُ عَرْبِيزًا حَكِيمًا وَاللّهُ اللّهُ عَرْبِيزًا حَكِيمًا وَاللّهُ اللّهُ عَرْبِيزًا حَكِيمًا وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ عَرْبِيزًا حَكِيمًا وَاللّهُ الللّهُ عَرْبِيزًا حَكِيمًا وَاللّهُ اللّهُ عَنْهِ اللللّهُ عَلَيْكُ أَلّهُ اللّهُ عَلَالًا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مَا اللّهُ عَلَيْكُ أَلُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُ مِن اللّهُ عَلَيْكُ مَا اللّهُ عَلَيْكُ مَالِكُمْ عَلَيْكُ مَا اللّهُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مُلْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُونَ لِلنَالِهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَا عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وذكره بالرسالة والنبوة، والإخلاص، والتكليم، والتقريب، ومَنَّ عليه بأن جعل أخاه هارون نبيًّا.

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الأصفهانية ص٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) جلاء الأفهام ص١٩٩.

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ضَيَّهُ أن النبي عَلَى مُوسَى، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَومَ القِيَامَةِ قال: ﴿لَا تُحَيِّرُ ونِي عَلَى مُوسَى، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَومَ القِيَامَةِ فَأَصْعَقُ مَعَهُمْ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ جَانِبَ الْعَرْشِ، فَلَا أَدْرِي، أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ، فَأَفَاقَ قَبْلِي، أَمْ كَانَ مِمَّنْ النَّهُ ﴾ (١).

وهذا من رسول الله على من باب الهضم والتواضع، وإلا فهو صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء، وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة قطعًا، جزمًا، لا يحتمل النقيض، قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوًا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللّهُ مِمَّا قَالُوا وَكِانَ عِندَ اللّهِ وَجِيهًا اللهِ ﴾ [الأحزاب: ٢٩].

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ٢٤١١، وصحيح مسلم برقم ٢٣٧٣.

قال بعض السلف: «كان من وجاهته أنه شفع في أخيه عند الله، وطلب منه أن يكون معه وزيرًا، فأجابه إلى سؤاله، وأعطاه طلبه، وجعله نبيًا».

قال تعالى: ﴿ وَوَهَبْنَالُهُ مِن رَّحْمَلِنَا ٓ أَخَاهُ هَذُونَ نِبِيًّا ﴿ وَ لَهُ عَالَى عَالَى ٤ م مِن رَّحْمَلِنَا ٓ أَخَاهُ هَذُونَ نِبِيًّا ﴿ وَ اللَّهُ عَالَى عَالَى عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله قال: قَسَمَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ قَسْمًا، فَقَالَ رَجُلُ: إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ، فَغَضِبَ حَتَّى رَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ: «يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى، قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ» (٢).

وثبت في الصحيح في أحاديث الإسراء أن رسول الله ﷺ مر بموسى وهو قائم يصلى في قبره (٣).

وفى الصحيحين من حديث مالك بن صعصعة عن

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ٢٤٠٤، وصحيح مسلم برقم ٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم ٥٠٤٣، وصحيح مسلم برقم ١٠٦٢.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم برقم ٢٣٧٥.

النبي عَلَيْهِ أنه مر ليلة أسري به بموسى في السماء السادسة، فقال له جبريل عَلَيْهِ، فَسَلَّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْ اللَّهَ عَلَيْهِ الطَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، فَلَمَّا تَجَاوَزْتُ بَكَى، قِيلَ لَهُ: مَا يُبْكِيكُ؟ قَالَ: أَبْكِي لِأَنَّ فَلَمَّا تَجَاوَزْتُ بَكَى، قِيلَ لَهُ: مَا يُبْكِيكُ؟ قَالَ: أَبْكِي لِأَنَّ فَلَمَّا تَجَاوَزْتُ بَكَى، قِيلَ لَهُ: مَا يُبْكِيكُ؟ قَالَ: أَبْكِي لِأَنَّ فَلَمَا بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَدْخُلُها مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَدْخُلُها مِنْ أُمَّتِهِ الْكَثَرُ مِمَّنْ يَدْخُلُها مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَدْخُلُها مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَدْخُلُ الجَنَّة مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَدْخُلُها مِنْ أُمَّتِهِ الْمُنْ الْمَنَا لَهُ مُنْ أُمَّتِهِ الْمُنْ الْمُعْتَى الْمُنْ الْمُعْتَى الْمُنْ يَدْخُلُ الجَنَّة مِنْ أُمَّتِهِ الْمُعْتَى الْمُنْ يَدْخُلُ الجَنَّة مِنْ أُمَّتِهِ الْمُنْ الْمُعْتَى الْمُنْ الْمُعْتَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْتَى الْمُنْ الْمُعْتَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْتَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْتَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُلْعَلَقُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُرْمُ الْمُنْ الْمُلُهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُرْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُرْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُعْتِي الْمُعْتَلَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْرِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْمِلُ الْمُرْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُعْم

واتفقت الروايات كلها على أن الله تعالى لما فرض على محمد على وأمته خمسين صلاة في اليوم والليلة، فمر بموسى، قال: «ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ، إِنِّي قَدْ عَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَبْلَكَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ، فَلَمْ يَزَلْ يَتَرَدَّد بَينَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَبْلَكَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ، فَلَمْ يَزَلْ يَتَرَدَّد بَينَ مُوسَى وَبَينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَل، وَيُخَفِف عَنْهُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ حَتَّى صَارَتْ خَمْسُ وَهِي صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: هِي خَمْسُ، وَهِي صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: هِي خَمْسُ، وَهِي خَمْسُونَ »(٢)، أي بالمضاعفة، فجزى الله عنا محمدًا عَلَيْ خيرًا، وجزى الله عنا موسى عَلَيْ خيرًا،

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس قال: خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ عَلَيْ يَوْمًا فَقَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمَمُ، فَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمَمُ، فَجَعَلَ يَمُرُّ النَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلُ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلَانِ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلَانِ مَعَهُ أَحَدٌ، وَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الأَفْقَ الرَّهُ هُ فَيَ

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ٣٨٨٧، وصحيح مسلم برقم ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم ٣٢٠٧، وصحيح مسلم برقم ١٦٢.

#\·\\

فَرَجَوْتُ أَنْ تَكُونَ أُمَّتِي، فَقِيلَ: هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ»(١).

وكثيرًا ما كان يذكر الله موسى عَيْسٌ وكتابه التوراة، ويذكر معه محمد عَلَيْ وكتابه القرآن، كما قال تعالى: ﴿الْمَ اللهُ اللهُ لَآ إِلَهُ اللهُ لَا إِلَهُ اللهُ لَا إِلَهُ اللهُ لَا إِلَهُ وَأَنزَلَ التَّوْرَطة إِلَّا هُوَ الْحَى الْمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَطة وَالْإِنجِيلَ اللهُ وَالْإِنجِيلَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا لَا عَلَاللهُ وَلَا لَا عَلَالُهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّ

وقال تعالى: ﴿ وَمَا قَدُرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرِ مِّن شَيْءٍ قُلَ مَن أَنزَلَ الْكِتَبَ الَّذِى جَآءَ بِهِ عَمُوسَى نُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ شَيْءٍ قُلْ مَن أَنزَلَ الْكِتَبَ اللّهِ عَلَا مَا لَمْ تَعْلَمُواْ أَنتُهُ وَلاَ عَابَآؤُكُم فَي لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاهُمْ فِي تَبُدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيراً وَعُلِّمْتُهُ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ أَنتُهُ وَلاَ عَابَآؤُكُم فَي اللّهُ قُلِ اللّه قُلْ اللّه تَعالى على صَلاتِهم يُحَافِظُونَ مَد القرآن العظيم مدحًا عظيمًا.

وبالجملة فشريعة موسى عَيْسٌ كانت شريعة عظيمة، وأمته كانت أمة كثيرة، ووجد فيهم أنبياء، وعلماء، وعباد، وزهاد، وألببّاء، وملوك، وأمراء، وسادات، وكبراء، قال تعالى: ﴿وَمِن وَأَمِرَاء، وملوك، وأمراء، وسادات، وكبراء، قال تعالى: ﴿وَمِن وَأَمِرَاءُ مُوسَى أُمَّةٌ يَهُدُونَ بِأُلْحَقّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿ الْأَعْرَافَ ؟ ١٥٩]، ولكنهم كانوا، فبادوا وتبدلوا، كما بُدلت شريعتهم، ومُسخوا قردة وخنازير، ثم نُسخت بعد كل حساب مِلَّتُهُم، وجرت عليه قردة وخنازير، ثم نُسخت بعد كل حساب مِلَّتُهُم، وجرت عليه

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ٥٧٥٢، وصحيح مسلم برقم ٢٢٠.

خطوب وأمور يطول ذكرها»(١).

فلما ألقته ذات يوم انفلت رباط التابوت، فذهب الماء بالتابوت الذي في وسطه موسى، ومن قدر الله أن وقع في يد آل فرعون، وجيء به إلى امرأة فرعون آسية، فلما رأته أحبته حبًّا شديدًا، وكان الله قد ألقى عليه المحبة في القلوب، وشاع الخبر ووصل إلى فرعون، فطلبه ليقتله، فقالت امرأته: لا تقتلوه.. قرة عين لي ولك، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدًا، فنجا بهذا السبب من قتلهم، وكان هذا الأثر الطيب والمقدمة الصالحة من السعي المشكور عند الله، فكان هذا من أسباب هدايتها وإيمانها بموسى بعد ذلك.

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لابن كثير يَخْلَلْهُ (٢/ ٣١- ٢٠٩-٢١٧) باختصار.

ثم ذكر الله في هذه السورة قصته مفصلة واضحة، وكيف تنقلت به الأحوال، قراءتها كافية عن شرح معناها لوضوحها وتفصيلاتها، والله تعالى ما فصَّل لنا إلا ما ننتفع به ونعتبر (۱).

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

#### 2650

<sup>(</sup>۱) مجموع مؤلفات الشيخ عبدالرحمٰن بن سعدي قسم التفسير وعلوم القرآن (۳/ ۲۱۵-۲۱۶).

**المُوْسُوعَ إِلَّالِالْإِلْاَ الْمُبْتَقِا الْإِلَّا الْمُبْتَقِا الْإِلَّا الْمُبْتَقِا الْإِلَّا** 



### فوائد من قصة موسى عَلَيْتَ إِيرَ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

اشتملت قصة نبي الله موسى عَلِيَهِ على فوائد ودروس وعبر كثيرة، فمن ذلك:

«قول الله تعالى ذكره: ﴿ وَأَوْحَيْنَا ٓ إِلَىٰ أُمِّرُمُوسَىٰ أَنَ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَالِقَهِ وَكَا تَعَافِي وَلَا تَعْفِي الْمَالِينَ وَمَا هَذَا النّوع في القرآن كثير، بل القرآن وخيرين، ووعدين، وليس هذا موضع استقصاء الأحسن.

ومنها قوله تعالى: ﴿فَٱلْفَطَهُ وَالْفِرْعُونَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَنًا ﴾ [القصص: ٨]، فهو تعليل لقضاء الله سِجَعَافِئُ بالتقاطه وتقديره له، فإن التقاطهم له إنما كان بقضائه وقدره، فهو سِجَعَافِئُ قدر ذلك وقضى به ليكون لهم عدوًّا وحزنًا، وذكر فعلهم دون قضائه لأنه أبلغ في كونه حزنًا لهم وحسرة عليهم، فإن من اختار أخذ ما يكون هلاكه على يديه إذا أصيب به كان أعظم

لحزنه وغمه وحسرته، من أن لا يكون فيه صنع ولا اختيار، فإنه الحزنه وغمه وحسرته، من أن لا يكون فيه صنع ولا اختيار، فإنه الحبيرة أراد أن يظهر لفرعون وقومه ولغيرهم من خلقه كمال قدرته وعلمه، وحكمته الباهرة، وأن هذا الذي يذبح فرعون الأبناء في طلبه هو الذي يتولى تربيته في حجره وبيته باختياره وإرادته، ويكون في قبضته وتحت تصرفه، فذكر فعلهم به في هذا أبلغ وأعجب من أن يذكر القضاء والقدر»(۱).

ومنها: «لطف الله بأم موسى بذلك الإلهام الذي به سلم ابنها، ثم تلك البشارة من الله لها برده إليها، التي لولاها لقضى عليها الحزن على ولدها، ثم رده إليها بإلجائه إليها قدرًا بتحريم المراضع عليه، وبذلك وغيره يعلم أن ألطاف الله على أوليائه لا تتصورها العقول، ولا تعبر عنها العبارات، وتأمل موقع هذه البشارة، وأنه أتاها ابنها ترضعه جهرًا، وتأخذ عليه أجرًا، وتسمى أمه شرعًا وقدرًا، وبذلك اطمأن قلبها، وازداد إيمانها، وفي هذا مصداق لقوله تعالى: ﴿وَعَسَىٰ أَن تَكُرُهُواْ شَيْعًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢١٦]، فلا أكره لأم موسى من وقوع ابنها بيد آل فرعون، ومع ذلك ظهرت عواقبه الحميدة، وآثاره الطيبة.

ومنها: أن آيات الله وعبره في الأمم السابقة، إنما يستفيد منها ويستبشر بها المؤمنون، والله يسوق القصص لأجلهم،

<sup>(</sup>١) بدائع التفسير لابن القيم كَلْشَهُ (٣/ ٣٤٩).

كما قال تعالى في هذه القصة: ﴿ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَبَآ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْحَقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهُ القصص: ٣].

ومنها: أن الله إذا أراد شيئًا هيأ أسبابه، وأتى به شيئًا فشيئًا بالتدريج لا دفعة واحدة.

ومنها: أن الأمة المستضعفة، ولو بلغت في الضعف ما بلغت، لا ينبغي أن يستولي عليها الكسل عن السعي في حقوقها، ولا اليأس من الارتقاء إلى أعلى الأمور، خصوصًا إذا كانوا مظلومين، كما استنقذ الله بني إسرائيل على ضعفها واستعبادها لفرعون وملئه منهم، ومكنهم في الأرض، وملكهم بلادهم.

ومنها: أن الأمة ما دامت ذليلة مقهورة لا تطالب بحقها لا يقوم لها أمر دينها كما لا يقوم لها أمر دنياها.

ومنها: أن الخوف الطبيعي من الخلق لا ينافي الإيمان ولا يزيله، كما جرى لأم موسى ولموسى من تلك المخاوف.

ومنها: أن الإيمان يزيد وينقص لقوله: ﴿لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [القصص: ١٠]. والمراد بالإيمان هنا زيادته وزيادة طمأنينته.

ومنها: أن من أعظم نعم الله على العبد تثبيت الله له عند المقلقات والمخاوف، فإنه كما يزداد به إيمانه وثوابه،

فإنه يتمكن من القول الصواب والفعل الصواب، ويبقى رأيه وأفكاره ثابتة، وأما من لم يحصل له هذا الثبات، فإنه لقلقه وروعه يضيع فكره، ويذهل عقله، ولا ينتفع بنفسه في تلك الحال.

ومنها: أن العبد -وإن عرف أن القضاء والقدر حق، وأن وعد الله نافذ لابد منه- فإنه لا يهمل فعل الأسباب التي تنفع، فإن الأسباب والسعي فيها من قدر الله، فإن الله قد وعد أم موسى أن يرده عليها، ومع ذلك لما التقطه آل فرعون سعت بالأسباب، وأرسلت أخته لتقصه، وتعمل الأسباب المناسبة لتلك الحال.

ومنها: جواز أخذ الأجرة على الكفالة والرضاع، كما فعلت أم موسى، فإن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد من شرعنا ما ينسخه.

ومنها: أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف لا يجوز، فإن موسى ندم على قتله القبطى، واستغفر الله منه وتاب إليه.

ومنها: أن الذي يقتل النفوس بغير حق يعد من الجبارين المفسدين في الأرض، ولو كان غرضه من ذلك الإرهاب، ولو زعم أنه مصلح حتى يرد الشرع بما يبيح قتل النفس.

ومنها: أن إخبار الغير بما قيل فيه وعنه على وجه التحذير له من شريقع به لا يكون نميمة، بل قد يكون واجبًا، كما

ساق الله خبر ذلك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى محذرًا لموسى على وجه الثناء عليه.

ومنها: إذا خاف التلف بالقتل بغير حق في إقامته في موضع، فلا يلقي بيده إلى التهلكة، ويستسلم للهلاك، بل يفر من ذلك الموضع مع القدرة كما فعل موسى.

ومنها: إذا كان لابد من ارتكاب إحدى مفسدتين تعين ارتكاب الأخف منها والأسلم، دفعًا لما هو أعظم وأخطر، فإن موسى لما دار الأمر بين بقائه في مصر ولكنه يُقتل، أو ذهابه إلى بعض البلدان البعيدة التي لا يُعرف الطريق إليها، وليس معه دليل يدله غير هداية ربه، ومعلوم أنها أرجى للسلامة، لا جرم آثرها موسى.

ومنها: فيه تنبيه لطيف على أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى العمل أو التكلم به، إذا لم يترجح عنده أحد القولين فإنه يستهدي ربه، ويسأله أن يهديه إلى الصواب من القولين بعد أن يقصد الحق بقلبه ويبحث عنه؛ فإن الله لا يُخيب مَنْ هذه حاله، كما جرى لموسى لما قصد تلقاء مدين لا يدري الطريق المعين إليها قال: ﴿عَسَىٰ رَبِّتَ أَن يَهْدِينِي سَوَاءَ السَّكِيلِ ﴿ الله وأعطاه ما رجاه وتمناه.

ومنها: أن الرحمة والإحسان على الخلق، من عرفه العبد ومن لا يعرفه، من أخلاق الأنبياء، وأن من جملة الإحسان

الإعانة على سقي الماشية، وخصوصًا إعانة العاجز، كما فعل موسى مع ابنتي صاحب مدين حين سقى لهما لما رآهما عاجزتين عن سقى ماشيتهما قبل صدور الرعاة.

ومنها: أن الله كما يحب من الداعي أن يتوسل إليه بأسمائه وصفاته، ونعمه العامة والخاصة، فإنه يحب منه أن يتوسل إليه بضعفه وعجزه وفقره، وعدم قدرته على تحصيل مصالحه، ودفع الأضرار عن نفسه، كما قال موسى: ﴿رَبِّ إِنِّ لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِن خَيْرِ فَقِيرٌ مُن الله النصط: ٢٤]، لما في ذلك من إظهار التضرع والمسكنة والافتقار لله، الذي هو حقيقة كل عبد.

ومنها: أن الحياء والمكافأة على الإحسان لم يزل دأب الأمم الصالحين.

ومنها: أن العبد إذا عمل العمل لله خالصًا، ثم حصّل به مكافأة عليه بغير قصده فإنه لا يلام على ذلك، ولا يخل بإخلاصه وأجره، كما قبل موسى مكافأة صاحب مدين عن معروفه الذي لم يطلبه، ولم يستشرف له على معاوضة.

ومنها: جواز الإجارة على كل عمل معلوم في نفع معلوم أو زمن مسمى، وأن مرد ذلك إلى العرف، وأنه تجوز الإجارة وتكون المنفعة البُضْع، كما قال صاحب مدين: ﴿إِنِّ أُرِيدُأَنَ أُنكِ مَكَ إِحْدَى اَبْنَيُ هَنتَيْنِ ﴾ [القصص: ٢٧]، وأنه يجوز للإنسان أن يخطب الرجل لابنته، ونحوها ممن هو ولى عليها، ولا

نقص في ذلك، بل قد يكون نفعًا وكمالًا، كما فعل صاحب مدين مع موسى.

ومنها: قوله: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ السَّعَجُرَّتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

ومنها: أن من أعظم العقوبات على العبد أن يكون إمامًا في الشر وداعيًا إليه، كما أن من أعظم نعم الله على العبد أن يجعله إمامًا في الخير هاديًا مهديًّا، قال تعالى في فرعون وملئه: ﴿ وَجَعَلْنَهُمُ أَيِمَّةً يَكْعُونَ إِلَى النَّارِ ﴾ [القصص: ٤١]، وقال (۱): ﴿ وَجَعَلْنَهُمُ أَيِمَّةً يَهْدُونَ بِأُمْرِنَا ﴾ [الأنبياء: ٧٧].

ومنها: ما في هذه القصة من الدلالة على رسالة محمد على إذ أخبر بهذه القصة وغيرها خبرًا مفصلًا مطابقًا وتأصيلًا موافقًا، قصه قصًّا صدق به المرسلين، وأيد به الحق المبين،

<sup>(</sup>١) أي: في أئمة الخير.

----

وهو لم يحضر في شيء من تلك المواضع، ولا درس شيئًا عرف به أحوال هذه التفصيلات، ولا جالس وأخذ عن أحد من أهل العلم، إن هو إلا رسالة الرحمن الرحيم، ووحي أنزله عليه الكريم المنان ينذر به العباد أجمعين، ولهذا يقول في آخر هذه القصة: ﴿ وَمَا كُنتَ بِحَانِبِ ٱلطُّورِ ﴾ [القصص: ٢٤]، ﴿ وَمَا كُنتَ بَحَانِبِ ٱللَّمْرَ ﴾ [القصص: ٤٤]، ﴿ وَمَا كُنتَ تَاوِياً فِي آفِياً وَيَا كُنتَ تَاوِياً فَيَ أَمْرَ ﴾ [القصص: ٤٤]، ﴿ وَمَا كُنتَ تَاوِياً فِي آفِياً فَيْنَ كَا إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرَ ﴾ [القصص: ٤٤].

# وهذا نوع من أنواع براهين رسالته.

ومنها: ذكر كثير من أهل العلم أنه يستفاد من قوله تعالى عن جواب موسى لربه لما سأله عن العصا فقال: ﴿ وَمَاتِلُكَ بِيمِينِكَ يَكُوسَىٰ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ عَصَاى أَتَوَكَّوُا عَلَيْهَا وَأَهُشُ بِهَا عَلَىٰ غَنَعِي ﴾ [طه: ١٧-١٨]، استحباب استصحاب العصا لما فيه من هذه المنافع المعينة والمجملة في قوله: ﴿ وَلِي فِيهَا مَثَارِبُ أَخْرَىٰ ﴾. وأنه يستفاد منها أيضًا الرحمة بالبهائم، والإحسان إليها، والسعي في إزالة ضررها.

ومنها: أن قوله جل ذكره: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَوٰةَ لِذِكْرِى ﴾ [طه: ١٤]، أي أن ذكر العبد لربه هو الذي خُلق له العبد، وبه صلاحه وفلاحه، وأن المقصود من إقامة الصلاة إقامة هذا المقصود الأعظم، ولولا الصلاة التي تتكرر على المؤمنين في اليوم والليلة لتذكِّرهم بالله، ويتعاهدون فيها قراءة القرآن،

والثناء على الله، ودعاءه والخضوع له الذي هو روح الذكر، لولا هذه النعمة لكانوا من الغافلين.

وكما أن الذكر هو الذي خُلِقَ الخلق لأجله، والعبادات كلها ذكر لله، فكذلك الذكر يعين العبد على القيام بالطاعات وإن شقّت، ويهون عليه الوقوف بين يدي الجبابرة، ويخفف عليه الدعوة إلى الله، قال تعالى في هذه القصة: ﴿وَأَشْرِكُهُ فِيَ أَمْرِي عليه الدعوة إلى الله، قال تعالى في هذه القصة: ﴿ وَأَشْرِكُهُ فِيَ أَمْرِي الله عَلَى الله الله عَلَى الله

ومنها: أن الفصاحة والبيان مما يعين على التعليم، وعلى إقامة الدعوة؛ لهذا طلب موسى من ربه أن يحل عقدة من لسانه ليفقهوا قوله، وأن اللثغة لا عيب فيها إذا حصل الفهم للكلام، ومن كمال أدب موسى مع ربه أنه لم يسأل زوال اللثغة كلها، بل سأل إزالة ما يحصل به المقصود.

ومنها: أن الذي ينبغي في مخاطبة الملوك والرؤساء ودعوتهم وموعظتهم: الرفق والكلام اللين الذي يحصل به

الإفهام بلا تشويش ولا غلظة، وهذا يُحتاج إليه في كل مقام، لكن هذا أهم المواضع؛ وذلك لأنه الذي يحصل به الغرض المقصود، وهو قوله: ﴿ لَعَلَّهُ مِ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴾ [طه: ٤٤](١).

ومنها: أن من كان في طاعة الله، مستعينًا بالله، واثقًا بوعد الله، راجيًا ثواب الله، فإن الله معه، ومن كان الله معه فلا خوف عليه، لقوله تعالى: ﴿ قَالَ لَا تَخَافَآ ﴾ ثم علله بقوله: ﴿ إِنَّنِي مَعَكُما الشَّمَعُ وَأَرَكُ ﴾ [طه: ٥٤]، وقال تعالى: ﴿ إِذْ يَكُولُ لِصَحِيهِ عَلَا الله عَنَا ﴾ [التوبة: ٤٠].

ومنها: أن أسباب العذاب منحصرة في هذين الوصفين: ﴿ إِنَّا قَدْ أُوحِى إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَولَىٰ ﴿ وَلَا الله وطاعة الله وطاعة الله وخبر رسله، وتولى عن طاعة الله وطاعة رسله، ونظيرها قوله تعالى: ﴿ لَا يَصَلَنُهُ آ إِلَّا الْأَشْقَى ﴿ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ومنها: أن قوله تعالى: ﴿ وَإِنِّى لَغَفَّارُ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ اللهُ اللهُ اللهُ الله الله الله التي تدرك بها مغفرة الله.

<sup>(</sup>١) وهذا اللين إنما يكون في بداية الدعوة حتى يفهم المدعو ما يراد تبليغه إياه، فإذا ظهر منه العناد والاستكبار تعين الإغلاظ عليه بالحق، كما قال موسى لفرعون: ﴿ وَإِنِي لَأَظُنُّكَ يَافِرْعَوْنُ مَثَّ بُورًا ﴿ الْإسراء].

الأول: التوبة، وهي الرجوع عما يكرهه الله ظاهرًا وباطنًا إلى ما يحبه الله ظاهرًا وباطنًا، وهي تَجُبُّ ما قبلها من الذنوب صغارها وكبارها.

الثاني: الإيمان، وهو الإقرار والتصديق الجازم العام بكل ما أخبر الله به ورسوله، الموجب لأعمال القلوب، ثم تتبعها أعمال الجوارح، ولا ريب أن ما في القلب من الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر الذي لا ريب فيه أصلُ الطاعات وأكبرها وأساسها، ولا ريب أنه بحسب قوته يدفع السيئات، يدفع ما لم يقع فيمنع صاحبه من وقوعه، ويدفع ما وقع بالإتيان بما ينافيه وعدم إصرار القلب عليه؛ فإن المؤمن ما في قلبه من الإيمان ونوره لا يجامع المعاصى.

الثالث: العمل الصالح، وهذا شامل لأعمال القلوب، وأعمال الثالث: الجوارح، وأقوال اللسان، والحسنات يذهبن السيئات.

الرابع: الاستمرار على الإيمان والهداية والازدياد منها، فمن كمَّل هذه الأسباب الأربعة فليُبشر بمغفرة الله العامة الشاملة؛ ولهذا أتى فيه بوصف المبالغة فقال: ﴿ وَإِنِي لَغَفَّارُ ﴾ ، ولنكتف من قصة موسى بهذه الفوائد، مع أن



فيها فوائد كثيرة للمتأملين »(١).

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

2630

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوي الشيخ عبدالرحمٰن بن سعدي (٣/ ٢١٧ - ٢٢٥) باختصار وتصرف.

المُولِيونَ عَبْلِلْالْإِيْرِ لِالْمِنْقِافِ السَّنِقِافِ السَّنِقِافِ السَّنِقِافِ

الكلمة الرابعة عشرة

#### نبي الله عيسى عَلَيْتَلِيرُ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

فلا زال الكلام على أنبياء الله من أولي العزم من الرسل وهم نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد عَلَيْهُ، قال تعالى عنهم: ﴿ فَأُصْبِرَ كُمَا صَبَرَ أُولُوا ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا شَتَعَجِل لَمَّهُ ﴾ [الأحقاف: ٣٥]. وسيكون الكلام في هذه الكلمة عن نبي الله عيسى عَلِيَهِ.

 وَلَمْ يَمْسَسْنِ بَشَرُّ قَالَ كَذَلِكِ اللهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، كُن فَيكُونُ ﴿ اللهِ فِيكُونُ ﴿ اللهِ فِيكُونُ اللهِ فَيكُونُ اللهِ فَيكُونُ ﴿ اللهِ فِيلَ اللهِ فَيكُونُ اللّهِ عَلَى اللهِ فَيكُونُ اللّهِ عَن رَبِّكُم اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

"يذكر تعالى أن الملائكة بشرت مريم باصطفاء الله لها من بين سائر نساء عالمي زمانها، بأن اختارها لإيجاد ولد منها، من غير أب، وبُشرت بأن يكون نبيًّا شريفًا، ﴿وَيُكِمُ النَّاسَ فِي من غير أب، وبُشرت بأن يكون نبيًّا شريفًا، ﴿وَيُكِمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِوَكُهُلاً ﴾ أي في صغره يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وكذلك في حال كهولته، فدل على أنه يبلغ الكهولة، ويدعو إلى الله فيها، وأمرت بكثرة العبادة والقنوت والسجود والركوع؛ لتكون أهلًا لهذه الكرامة، ولتقوم بشكر والسجود والركوع؛ لتكون أهلًا لهذه الكرامة، ولتقوم بشكر قدماها رضي الله عنها ورحمها، ورحم أمها وأباها، فقول الملائكة: ﴿إِنَّ اللهُ المُطَفَئكِ ﴾ أي اختارك واجتباك ﴿وَطَهَرَكِ ﴾ أي من الأخلاق الرذيلة، وأعطاك الصفات الجميلة ﴿وَاصَطَفَئكِ

عَلَىٰ نِسَآءِ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث علي بن أبي طالب والله على الله والله وا

وقد ذكر الله قصة ولادتها لعيسى عليه السلام في سورة مريم، فأخبر سُخِبَحُائِهُ أنها انتبذت من أهلها مكانًا شرقيًّا، متجردة لعبادة ربها.

«قال تعالى: ﴿ فَا تَخَذَتُ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا ﴾ [مريم: ١٧]، لئلا يشغلها أحد عما هي بصدده؛ فأرسل الله لها الروح الأمين جبريل في صورة بشر سوي من أكمل الرجال وأجملهم، فظنت أنه يريدها بسوء، فقالت: ﴿إِنّ آعُودُ بِالرّحْمَنِ مِنكَ إِن كُنتَ وَظِنت أنه يريدها بسوء، فقالت: ﴿إِنّ آعُودُ بِالرّحْمَنِ مِنكَ إِن كُنتَ وَقِيبًا ﴿ الله في حفظها وحمايتها، وذكرته وجوب التقوى على كل مسلم يخشى الله، فكان هذا الورع العظيم منها في هذه الحالة التي يخشى منها الوقوع في الفتنة، ورفع الله بذلك مقامها، ونعتها بالعفة الكاملة، وأنها أحصنت فرجها، فقال لها جبريل: ﴿إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ عُلْمًا وَلَمْ أَلُكُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لابن كثير كِزَلِثْهُ (٢/ ٢٣٤-٤٢٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم ٣٤٣٢، وصحيح مسلم برقم ٢٤٣٠.

مِنّاً ﴾ به وبك وبالناس ﴿ وَكَانَ أَمْراً مَقْضِيًا ﴾ فلا تعجبي مما قدره وقضاه ﴿ فَ فَحَمَلَتُهُ فَأُنتَبَدَتَ بِهِ عَن البتعدت به عن الناس ﴿ مَكَانًا قَصِيبًا ﴾ خشية الاتهام والأذية منهم ﴿ فَأَجَاءَهَا ﴾ أي: الطلق ﴿ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي أَي: الطلق ﴿ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِنْ قَالَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّاس، وأنهم لا يصدقونها، ولم تدري ما الله صانع لها.

قوله تعالى: ﴿فَنَادَ سُهَا مِن تَعْلِهَا ﴾ أي: الملك، وكانت في مكان مرتفع.

﴿ أَلَا تَعْزَفِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَعَلَٰكِ سَرِيًا ﴿ أَي: نهرًا جاريًا ﴿ وَهُزِى اللّهِ بِعِذْعِ النَّخْلَةِ ﴾ من دون أن تحوجك إلى صعود ﴿ شُكِفِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيّا ﴾ أي: طريًا ناضجًا ﴿ فَكُلِى ﴾ من الرطب ﴿ وَاشْرَفِى ﴾ من السّري ﴿ وَقَرِى عَيْنًا ﴾ بولادة عيسى، وليذهب روعك وخوفك ﴿ فَإِمّا تَرَينَ مِنَ الْبَشَرِأَحَدًا فَقُولِي إِنّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا ﴾ أي: سكوتًا، وكان معهودًا عندهم أنهم يتعبدون بالصمت في جميع النهار، ولهذا فسره بقوله: ﴿ فَلَنْ أُكِلِّمَ الْمَوْمَ إِنْسِيّاً ﴾ [مريم: ٢٤-٢٦]. فاطمأن قلبها، وزال عنها ما كانت تجد.

ثم لما تعالت من نفاسها، وأصلحت من شأنها، وقويت بعد الولادة ﴿فَأَتَتْ بِهِ وَقُومَهَا تَحُمِلُهُ ﴾ علنًا غير هائبة ولا مبالية، فلما رآه قومها، وقد علموا أنه لا زوج لها، جزموا أنه من وجه

فكان هذا الكلام منه في هذه الحال من آيات الله، وأدلة رسالته، وأنه عبد الله لا كما يزعمه النصارى، وحصل لأمه البراءة العظيمة مما يُظن بها من السوء، لأنها لو أتت بألف شاهد على البراءة وهي على هذه الحال ما صدقها الناس، ولكن هذا الكلام من عيسى وهو في المهد جلا كل ريب يقع في القلوب، فانقسم الناس فيه بعد هذا ثلاثة أقسام:

قسم آمنوا به وصدقوه في كلامه هذا، وفي الانقياد له بعد النبوة، وهم المؤمنون حقيقة، وقسم غلوا فيه – وهم النصارى – فقالوا فيه المقالات المعروفة، ونزلوه منزلة الرب، تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا، وقسم كفروا به وجفوه – وهم اليهود – ورموا أمه بما برأها الله منه، ولهذا قال تعالى: ﴿ فَأُخْلَفَ ٱلْأَخْزَابُ مِنْ مَنْ مَهُ بِي وَمِ عَظِيمٍ الله على الله على

ولما أرسله الله إلى بني إسرائيل آمن به من آمن، وكفر به من كفر، وجعل يريهم الآيات والعجائب، فكان يصور الطين فينفخ فيه فيكون طيرًا بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص، ويحي الموتى بإذن الله، وينبئهم عن كثير مما يأكلون ويدخرون في بيوتهم، ومع ذلك تكالب عليه أعداؤه وأرادوا قتله، فألقى الله شبهه على واحد من الحواريين أصحابه أو من غيرهم، ورفعه الله إليه، وطهره من قتلهم، فأخذوا شبيهه فقتلوه وصلبوه، وباءوا بالإثم العظيم، والجرم الجسيم، وصدقهم النصارى أنهم قتلوه وصلبوه، ونزّهه الله من هذه الحالة فقال: ﴿وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبّهَ لَهُمُ ﴾ [النساء: ١٥٧]»(١).

#### صفة عيسى عَلِيِّي وشمائله، وفضائله:

قال الله تعالى: ﴿مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتُ مِن قَبَّلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ مِدِيقَةً ﴾ [المائدة: ٧٥]. قيل: سُمي المسيح؛ لمسحه الأرض، وهو سياحته فيها، وفراره بدينه من الفتن في ذلك الزمان؛ لشدة تكذيب اليهود له، وافترائهم عليه وعلى أُمه عليهما السلام، وقيل: لأنه كان ممسوح القدمين.

و قال تعالى: ﴿ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰٓ ءَاثَرِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ

<sup>(</sup>۱) مجموع مؤلفات الشيخ عبدالرحمٰن بن سعدي، قسم التفسير وعلوم القرآن (۲) مجموع مؤلفات الشيخ عبدالرحمٰن بن سعدي، قسم التفسير وعلوم القرآن (۲) مجموع مؤلفات الشيخ عبدالرحمٰن بن سعدي، قسم التفسير وعلوم القرآن

وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة ضَيَّا أن النبي عَيَّا قال: «كُلُّ بَنِي آدَم يَطْعُنُ الشَّيْطَانُ فِي جَنْبَيْهِ بِإصْبَعِهِ حِينَ يُولَدُ، غَيْرَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، ذَهَبَ يَطْعُنُ فَطَعَنَ فِي الْحِجَابِ»(١).

وروى البخاري ومسلم من حديث عبادة أن النبي ﷺ قال: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَالْجَنَّةُ حَتَّى، وَالنَّارُ حَتَّى، أَذْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ عَمَلِ »(٢).

وروى البخاري مسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة وَلِيَّةُ قال: قال النبي عَلَيْ ليلة أسري به: «لَقِيتُ مُوسَى، قال: فَنعَتَهُ، فَإِذَا رَجُلُ -حَسِبْتُهُ قَالَ: مُضْطَرِبٌ رَجِلُ الرَّأْسِ، كَأَنَّهُ مِن رِجَالِ شَنُوءَة، قَالَ: وَلَقِيتُ عِيسَى، فَنعَتَهُ النَّبِيُّ عَلَيْ، فَقَالَ: رَبْعَةٌ أَحْمَرُ، كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسِ -يَعْنِي الحَمَّامَ- قَالَ: وَرَأَيْتُ

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ٣٢٨٦، وصحيح مسلم برقم ٢٣٦٦.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم ٣٤٣٥، وصحيح مسلم برقم ٢٨.

إِبْرَاهِيمَ، وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ»(۱).

وروى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر أن النبي علي قال: «رَأَيْتُ عِيسَى، وَمُوسَى، وَإِبْرَاهِيمَ، فَأَمَّا عِيسَى، فَأَمَّا عِيسَى، فَأَمَّا مُوسَى فَآدَمُ جَعْدٌ عَرِيضُ الصَّدْرِ، وَأَمَّا مُوسَى فَآدَمُ جَسِيمٌ سَبْطٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ الزُّطِّ»(٢).

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر وله قال: قال رسول الله عله: «أَرَانِي اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَإِذَا رَجُلِّ آدَمُ كَأَحْسَنِ مَا تَرَى مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ، تَضْرِبُ لِمَّتُهُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ، رَجِلُ الشَّعْرِ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً، وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى لِمَّتُهُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ، وَجِلُ الشَّعْرِ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً، وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلَيْنِ، وَهُو بَيْنَهُمَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: هَذَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، وَرَأَيْتُ وَرَاءَهُ رَجُلًا جَعْدًا قَطَطًا، فَقَالُوا: هَذَا الْمُسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، وَرَأَيْتُ مِنَ النَّاسِ بِابْنِ قَطَنٍ، وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلَيْنِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا الْمَسِيحُ الدَّجَالُ» (٣).

«فبين صلوات الله وسلامه عليه صفة المسيحين، مسيح الهدى، ومسيح الضلالة، ليُعرف هذا إذا نزل، فيؤمن به المؤمنون، ويُعرف الآخر فيحذره الموحدون»(٤).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ٣٤٣٧، وصحيح مسلم برقم ١٦٨.

<sup>(</sup>۲) برقم ۳٤٣٨.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم ٢٤٤٠، وصحيح مسلم برقم ١٦٩ واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية لابن كثير رَحْلَلتْهُ (٢/ ٢١٥-٢٢٥).

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله على قال: «إِذَا أَدَّبَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ، فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، كَانَ لَهُ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، كَانَ لَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا آمَنَ بِعِيسَى، ثُمَّ آمَنَ بِي، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَالْعَبْدُ إِذَا اتَّقَى رَبَّهُ، وَأَطَاعَ مَوَالِيَهُ، فَلَهُ أَجْرَانِ» (۱).

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة ضيطه أن النبي على قال: «رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلًا يَسْرِقُ، فَقَالَ لَهُ: أَسَرَقْتَ؟ قَالَ: كَلَّا وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، فَقَالَ لَهُ: آمَنْتُ بِاللَّهِ، وَكَذَّبْتُ عَيْنِي »(٢).

وهذا يدل على سجية طاهرة، حيث قدم حلف ذلك الرجل وظن أن أحدًا لا يحلف بعظمة الله كاذبًا على ما شاهده منه عيانًا، فقبل عذره، ورجع إلى نفسه، فقال: آمنت بالله، أي صدقتك، وكذبت بصري لأجل حلفك.

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس عباس عن قال: قال رسول الله على «تُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا، ثم قرأ: ﴿كَمَابَدَأُنَا أَوَّلُ حَلْقِ نَجِيدُهُۥ وَعُدًا عَلَيْنَا أَإِنَّا كُنَا فَعِلِينَ ﴾ ثم قرأ: ﴿كَمَابَدَأُنَا أَوَّلُ مَنْ يُحْسَى إِبْرَاهِيمُ، ثُمَّ يُؤخَذ بِرِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِي، فَيُقَالُ: أَصْحَابِي، فَيُقَالُ: أَصْحَابِي، فَيُقَالُ:

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ٣٤٤٦، وصحيح مسلم برقم ١٥٤ باختلاف.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم ٤٤٤٤، وصحيح مسلم برقم ٢٣٦٨.

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة وضي أن النبي على قال: «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ، وَالأَنْبِيَاءُ أَوْلادُ عَلَّاتٍ، لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ "(). وفي رواية: «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَالأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ، أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ "().

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة وَ النّبي والنّبي والله والله

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ٣٤٤٧، وصحيح مسلم برقم ٢٨٦٠.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم ٣٤٤٢، وصحيح مسلم برقم ٢٣٦٥.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم ٣٤٤٣، وصحيح مسلم برقم ٢٣٦٥.

وَسَبُّوهُ، فَتَوضَاً وَصَلَّى، ثُمَّ أَتَى الْغُلَامَ فَقَالَ: مَنْ أَبُوكَ يَا غُلَامُ؟ قَالَ: الرَّاعِي، قَالُوا: نَبْنِي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ؟ قَالَ: لَا إلَّا مِنْ طِينٍ. وَكَانَتِ امْرَأَةٌ تُرْضِعُ ابْنًا لَهَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَمَرَّ بِهَا رَجُلُ طِينٍ. وَكَانَتِ امْرَأَةٌ تُرْضِعُ ابْنًا لَهَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَمَرَّ بِهَا رَجُلُ رَاكِبٌ ذُو شَارَةٍ، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ اجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهُ، فَتَرَكَ ثَدْيَهَا وَأَقْبَلَ عَلَى الرَّاكِبِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ، ثَمَّ أَقْبَلَ عَلَى وَأَقْبَلَ عَلَى الرَّاكِبِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ، ثَمَّ أَقْبَلَ عَلَى قَلْكُ يَعْلَا بَنِي مِثْلَهُ مَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّهُمَّ الْعَبْعَهُ، «ثُمَّ مُرَّ بِأَمَةٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهُم لَا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَ هَذِهِ، وَهَلْ هَذِهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهُا، فَقَالَتْ: لِمَ ذَاكَ؟ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا، فَقَالَتْ: لِمَ ذَاكَ؟ فَقَالَ: اللَّهُمَ اجْعَلْنِي وَمُلْهَا، فَقَالَتْ: لِمَ ذَاكَ؟ فَقَالَ: اللَّهُمَّ الْجَبَابِرَةِ، وَهَذِهِ الأَمَةُ يَقُولُونَ: سَرَقْتِ، زَنَيْتِ وَلَمْ تَفْعَلْ» (١٠).

وروى أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة ضي أن النبي على قال: «الأنْبِياءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ دِينُهُمْ وَاحِدٌ وَأُمَّهَاتُهُمْ فَاخِرَةُ وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَتَّى، وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيُّ، وَإِنَّهُ نَاذِلٌ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ مَرْبُوعٌ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ، سَبْطٌ كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقْطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ، بَيْنَ الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ، سَبْطٌ كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقْطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ، بَيْنَ مُمَصَّرَتَيْنِ (۱)، فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، وَيُعَظِّلُ الْمِلَلُ كُلُّهَا غَيْرَ الإِسْلَامِ، وَيُعَظِّلُ الْمِلَلُ كُلُّهَا غَيْرَ الإِسْلَامِ، وَيُعْلِلُ الْمَلِلُ كُلُّهَا غَيْرَ الإِسْلَامِ، وَيُعْلِلُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمَلِلُ كُلُّهَا غَيْرَ الإِسْلَامِ، وَيُعْلِلُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الدَّجَالَ الكَذَّابَ، [وَتَقَعُ الأَمَنَةُ الأَمْنَةُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الدَّجَالَ الكَذَّابَ، [وَتَقَعُ الأَمَنَةُ الأَمْنِهُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ الكَذَّابَ، [وَتَقَعُ الأَمْنَةُ المَالَامُ اللَّهُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الدَّجَالَ الكَذَّابَ، [وَتَقَعُ الأَمْنَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمَسْتِ اللْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُلِي الْمَالِي الْمُؤْمِ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُعْمِلُ اللْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ المُسْلِمُ المُنْ اللَّهُ المُنْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْم

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ٣٤٣٦، وصحيح مسلم برقم ٢٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) يعني ثيابًا صفرًا ليست صفرتها شديدة.

فِي الأَرْضِ، حَتَّى تَرتَعَ الإِبِلُ مَعَ الأُسْدِ جَمِيعًا، وَالنُّمُورُ مَعَ الْأُسْدِ جَمِيعًا، وَالنُّمُورُ مَعَ الْبَقَرِ، وَالذِّئَابُ مَعَ الْغَنَمِ، وَيَلْعَبُ الصِّبْيَانُ وَالغِلْمَانُ بِالْحَيَّاتِ، لَا يَضُرُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا]، فَيَمْكُثُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَمْكُثَ، ثُمَّ يُتَوفَّى فَيُصَلِّى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ وَيَدْفِنُونَهُ (۱).

قال تعالى: ﴿ وَإِن مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِنْ اِلّا لَيُؤْمِنَنَ الْهِ وَقَدْ وَرِد فِي الْأَحاديث يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿ النساء: ٩٥ ]، وقد ورد في الأحاديث الأخرى: ﴿ أَنَّهُ يَنْزِلُ عَلَى الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ بِدِمَشْقَ، وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصَّبْحِ، فَيَقُولُ لَهُ إِمَامُ المُسْلِمِينِ: تَقَدَّمْ يَا رُوحَ اللَّهِ فَصَلِّ، فَيَقُولُ: لَا، بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ، تَكْرِمَةَ اللَّهِ هَذِهِ الأُمَّةُ (٢)، فَيَقَتُلُهُ بِيَدِهِ الكَّرِيمَةِ المَسِيحِ الدَّجَالِ، فَيَلْحَقُهُ عِنْدَ بَابِ لُدِّ (٣)، فَيَقتُلُهُ بِيَدِهِ الكَرِيمَةِ المَسِيحِ الدَّجَالِ، فَيَلْحَقُهُ عِنْدَ بَابِ لُدِّ (٣)، فَيَقتُلُهُ بِيَدِهِ الكَرِيمَةِ ».

قال ابن كثير وذكرنا أنه قوي الرجاء حين بُنيت هذه المنارة الشرقية بدمشق التي هي من حجارة بيض، وقد بُنيت أيضًا من أموال النصارى حين حرقوا التي هدمت وما حولها، فينزل عليها عيسى ابن مريم عليه فيقتل الخنزير، ويكسر الصليب، ولا يقبل من أحد إلا الإسلام، وأنه يحج من

<sup>(</sup>۱) مسند الإمام أحمد (۲/۲۰)، وصححه الشيخ الألباني يَخْلَلْهُ في السلسلة الصحيحة برقم ۲۱۸۲، وقال الحافظ في الفتح (٦/ ٣٨٤): وهو على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم برقم ١٥٦.

<sup>(</sup>٣) باب لد: هو بأب من أبواب مدينة القدس يتجه نحو مدينة اللَّد، أو أن يكون المقصود أن يقتل في مدينة لد بالقرب من المطار الرئيس لليهود.

# المُوسِوعَ بِاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

فج الروحاء حاجًا أو معتمرًا أو يثنيهما، ويقيم أربعين سنة ثم يموت فيدفن »(١).

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

2630

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لابن كثير رَحْمَلَتْهُ (٢/ ٥٢٦-٥٢٧).



**المُوْسُوعَ إِلَّالِالْإِلَّالِ الْمُثَاثِقَا إِنْ السَّنَقَا إِنْ السَّنَقَا إِنْ ا** 



### فوائد من قصة نبى الله عيسى عَلَيْتَالِيرُ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

ومن الفوائد المستفادة من قصة نبى الله عيسى عَلِيتَهِ:

«إثبات كرامة الأولياء، فإن الله كرم مريم بأمور؛ يسر لها أن تكون في كفالة زكريا بعدما حصل الخصام في شأنها، وأكرمها بأن كان رزقها يأتيها من الله بلا سبب، وأكرمها بوجود عيسى، وولادتها إياه، وبخطاب الملك لها بما يطمئن قلبها، ثم بكلامه في المهد، فهذه الأخيرة جمعت كرامة ولى، ومعجزة نبى.

ومنها: الآيات العظيمة التي أجراها الله على يد عيسى ابن مريم من إحياء الموتى، وإبراء الأكمه والأبرص ونحوهما.

ومنها: ما أكرم الله به عيسى بأن جعل له حواريين وأنصارًا في حياته وبعد مماته في بث دعوته والنصر لدينه، ولذلك كثر تابعوه، ولكن منهم المستقيم، وهو الذي آمن به حقيقة، وآمن بجميع الرسل، ومنهم المنحرف، وهم الذين غلوا فيه، وهم جمهور من يدعي أنه من أتباعه، وهم أبعد الناس عنه.

ومنها: أن الله أثنى على مريم بالكمال بالصديقية، وأنها صدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين (۱)، وهذا وصف لها بالعلم الراسخ، والعبادة الدائمة، والخشوع لله، وأنه اصطفاها وفضلها على نساء العالمين.

ومنها: أن إخبار النبي عَلَيْ بهذه القصة وغيرها مفصلة مطابقة للحقيقة من أدلة رسالته، وآيات نبوته لقوله: ﴿ ذَلِكَ مِنَ أَنْكَبَ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ﴾ [آل عمران: ٤٤].

قال الحسن البصري: «كان عمر عيسى عَلِيَّةِ يوم رُفع أربعًا وثلاثين سنة، وفي الحديث: «يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَاءَ الْمَاءَ الْمَلِيقِ اللّهِ الْمُعَلِينَ اللّهُ الْمِنْ الْمُعَلِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَاءَ الْمُعَلِّقِ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَمُرْبَمُ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِي ٓ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَانِيٰينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ [التحريم].

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد (١٣/ ٣١٥) برقم ٧٩٣٣، وقال محققوه: حديث حسن بطرقه وشواهده.

<sup>(</sup>٣) الطبراني في الكبير (٢٠/٢٥٦).

ومنها: إخبار الله بنزول عيسى من السماء إلى الأرض، وأن أهل الكتاب سيؤمنون بذلك، قال تعالى: ﴿ وَإِن مِّنُ أَهْلِ ٱلْكِئَنِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ عَبْلَ مَوْتِهِ ﴾ [النساء: ٩ ٥ ١]»(١).

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة وَ النبي عَلِي قال: «وَالنّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لا يَقْبَلَهُ أَحَدُ، حَتَّى الْجِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لا يَقْبَلَهُ أَحَدُ، حَتَّى الْجِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لا يَقْبَلَهُ أَحَدُ، حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»، ثم يقول أبو مَرْيرة وَلَيْ اللَّهُ الْكَوْمِنَ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ ا

ومنها: أن أولى الناس بنبي الله عيسى عَلِيَهِ هو نبينا محمد عَلَيْهِ، وقد بين ذلك النبي عَلَيْهُ عندما قال: «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بابْنِ مَرْيَمَ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيُّ "". وروى البخاري في صحيحه عن سلمان عَلَيْهُ قال: فترة ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم ستمائة سنة (٤).

ومنها: أن شريعة الإسلام هي خاتمة الشرائع، وناسخة لما

<sup>(</sup>١) مجموع مؤلفات الشيخ عبدالرحمن بن سعدي بتصرف (٣/ ٢٥٣-٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم ٣٤٤٨، وصحيح مسلم برقم ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ١٢٦.

<sup>(</sup>٤) برقم ٣٩٤٨.

قبلها، قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَاللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران: ١٩]، وقال تعالى: ﴿ و وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي الْآخِرةِ مِنَ ٱلْخُسِرِينَ ﴿ ﴾ [آل عمران: ٨٥]. ولذلك عندما ينزل نبي الله عيسى عَلِي لا يقبل إلا الإسلام أو السيف، وفي الحديث: «... لَوْ أَنَّ مُوسَى كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَبِعنِي »(١).

ومنها: أن الله أنزل على نبيه عيسى عَلَيْ الانجيل، وهو مصدق للتوراة، ومتمم لها، قال تعالى عنه: ﴿وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَعَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ اللهُ المائدة: ٢٤].

قال ابن كثير رَخِرَلَّهُ: «وجعلنا الانجيل هدى يُهتدى به، وموعظة، وزاجرًا عن ارتكاب المحارم والمآثم»(٢).

ومنها: أن نبي الله عيسى عَلَيْتَلِرْ بشر بنبوة محمد عَلَيْقَةٍ، قال تعالى: ﴿وَمُبَشِّرُا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعَدِى ٱشَمُهُۥ أَخَدَ ۗ [الصف: ٦].

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

#### 2650

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد (٣٤ / ٣٤٩) برقم ١٥١٥٦، وصححه الشيخ الألباني رَحِيَلَتْهُ كما في إرواء الغليل ٦/ ٣٤ - ٣٦ برقم ١٥٨٩.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير كِيْلَشْهُ (٥/ ٣٤٣).

**المُوْسُوعَ إِلَّالِالْإِلَّالِ الْمُثَاثِقَا إِنْ السَّنَقَا إِنْ السَّنَقَا إِنْ ا** 



## فوائد من قصة نبي الله يوسف عليه (١)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

«هذه القصة من أعجب القصص، وذكرها الله جميعًا، وأفردها بسورة مطولة مفصلة تفصيلًا واضحًا، قراءتها تغني عن التفسير، فإن الله ساق بها حالة يوسف من ابتداء أمره إلى آخره، وما بين ذلك من التنقلات واختلاف الأحوال، وقال فيها: ﴿ فَ لَقَدُكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ عَاينَتُ لِّلسَّا بِلِينَ ﴿ اللهِ اللهِ الله فنقول فلنذكر ما يستنبط من هذه القصة العظيمة من الفوائد، فنقول مستعينين بالله:

#### ذكر ما فيها من الفوائد:

منها: أن هذه القصة من أحسن القصص وأوضحها؛ لما فيها من أنواع التنقلات من حال إلى حال، ومن محنة إلى محنة، ومن محنة، ومن ذل إلى عز، ومن أمن إلى خوف وبالعكس، ومن ملك إلى رق وبالعكس، ومن فرقة وشتات إلى انضمام وائتلاف وبالعكس، ومن سرور إلى حزن

وبالعكس، ومن رخاء إلى جدب وبالعكس، ومن ضيق إلى سعة وبالعكس، ومن وصول إلى عواقب حميدة، فتبارك من قصها وجعلها عبرة لأولى الألباب.

ومنها: ما فيها من أصول تعبير الرؤيا المناسبة، وأن علم التعبير علم مهم يعطيه الله من يشاء من عباده، وأن أغلب ما تبنى عليه المناسبات وضرب الأمثال والمشابهة في الصفات.

فوجه مناسبة رؤيا يوسف أنه رأى الشمس والقمر والكواكب الأحد عشر ساجدين له، أن هذه زينة للسماء، وفيها منافعها، فكذلك الأنبياء والعلماء والأصفياء زينة الأرض، وبهم يهتدى في الظلمات كما يهتدى بالأنوار السماوية، ولأن أباه وأمه أصل، وإخوته فرع عنهما، فمن المناسب أن يكون الأصل أعظم نورًا وجرمًا من الفرع؛ فلذلك كانت الشمس أمه أو أباه، والقمر الآخر منهما، والكواكب إخوته، ومن المناسب أن الساجد محترم لمن سجد له، والمسجود له معظم محترم، فدل ذلك على أن يوسف يصير معظمًا محترمًا لأبويه وإخوته، ولا يتم هذا إلا بمقدمات يصير معظمًا محترمًا لأبويه وإخوته، ولا يتم هذا إلا بمقدمات نقتضي الوصول إلى هذا: من علوم وأعمال واجتباء من الله، فلهذا قال: ﴿ وَكُلَاكِ كَانِكُ وَيُعَلِّمُكُ مِن تَأُويلِ ٱلْأَعَادِيثِ وَيُتِمُّ فلهذا قال: ﴿ وَكُلَاكِ كَانِكُ وَيُعَلِّمُكُ مِن تَأُويلِ ٱلْأَعَادِيثِ وَيُتِمُّ

ومنها: المناسبة في رؤيا الفتيين، حيث عبر رؤيا من رأى أنه يعصر خمرًا أن الذي يعمل هذا العمل يكون في العادة

خادمًا لغيره، وأيضًا العصر مقصود لغيره، والخادم تابع لغيره، ويئول أيضًا إلى السقي الذي هو خدمته، فلذلك أوله بما يئول إليه، وأما تعبيره لرؤيا من رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزًا تأكل الطير منه، بأنه يقتل ويصلب مدة حتى تأكل الطير من مخ رأسه الذي هو يحمل.

وعبر رؤيا الملك بالبقرات والسنبلات بأنها السنون المخصبة والمجدبة، ووجه المناسبة أن الملك به ترتبط أمور الرعية ومصالحها، وبصلاحه تصلح، وبفساده تفسد، فهذه نسبته إذ رأى هو الرؤيا، وكذلك السنون بخصبها وجدبها تنتظم أمور المعاش أو تختل، والبقر هي آلة حرث الأرض واستخراج مغلها، والمغل هو الزرع، فرأى السبب والمسبب، فرؤيته السبع السمان من البقر ثم السبع العجاف، والسبع السنبلات الخضر، ثم السبع اليابسات، أي: لابد أن تتقدم السبع السنين المخصبات، ثم تلوها المجدبات، وتأكل ما حصل فيها من غلال، ولا تبقي إلا شيئًا يحصنونه عنها، وإلا فهى بصدد أكلها كلها.

فإن قيل: من أين أخذ قوله: ﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ عَامُّ فِيهِ يُعَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعَصِرُونَ ﴿ ثَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُوسِف في التعبير بوحي أوحي إليه. قال: هذه زيادة من يوسف في التعبير بوحي أوحي إليه.

فالجواب: ليس الأمر كذلك، وإنما أخذها من رؤيا الملك، فإن السنين المجدبة سبع فقط، فدل على أنه سيأتي بعدها عام

عظيم الخصب، كثير البركات، يزيل الجدب العظيم الحاصل من السنين المجدبة التي لا يزيلها عام خصب عادي، بل لابد فيه من خصب خلاف العادة، وهذا واضح وهو من مفهوم العدد.

ومنها: ما فيها من الأدلة والبراهين على نبوة نبينا محمد عليها حيث قص عليه هذه القصة المفصلة المبسوطة الموافقة للواقع التي أتت بالمقصود كله، وهو لم يقرأ كتب الأولين، ولا دارس أحدًا كما هو معلوم لقومه، وهو بنفسه أمى لا يقرأ ولا يكتب، ولهذا قال: ﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَيْبِنُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ آنَ ﴾ [يوسف: ١٠٢].

ومنها: أنه ينبغى للعبد البعد عن أسباب الشر، وكتمان ما تخشى مضرته، لقول يعقوب ليوسف: ﴿ لَا نَقْصُصْ رُءْ يَاكَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ إِخُوتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا ﴾ [يوسف: ٥].

ومنها: ذكر الإنسان بما يكره على وجه الصدق والنصيحة له أو لغيره، لقوله: ﴿فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا ﴾.

ومنها: أن نعمة الله على العبد نعمة على من يتعلق به، ويتصل من أهل بيته وأقاربه وأصحابه، فإنه لابد أن يصلهم ويشملهم منها جانب، لقوله: ﴿ وَيُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَى ٓ عَالِيَعْقُوبَ ﴾ [يوسف: ٦]. أي: بما يحصل لك؛ ولهذا لما تمت النعمة على يوسف حصل لآل يعقوب من العز والتمكين والسرور، وزوال المكروه، وحصول المحبوب ما ذكر الله في آخر القصة. ومنها: أن النعم الكبيرة الدينية والدنيوية لابد أن يتقدمها أسباب ووسائل إليها؛ لأن الله حكيم، وله سنن لا تتغير، قضى بأن المطالب العالية لا تُنال إلا بالأسباب النافعة، خصوصًا العلوم النافعة، وما يتفرع عنها من الأخلاق والأعمال؛ فلهذا عرف يعقوب أن وصول يوسف إلى تلك الحالة التي يخضع له فيها أبوه وأمه وإخوته مقام عظيم، ومرتبة عالية، وأنه لابد أن ييسر الله ليوسف من الوسائل ما يوصله إليها، ولهذا قال: ﴿ وَكُنَالِكَ يَجُنِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعَمَتَهُ, عَلَيْكَ ﴾ [يوسف: ٦].

ومنها: أن العدل مطلوب في جميع الأمور الصغار والكبار؛ في معاملة السلطان لرعيته، ومعاملة الوالدين للأولاد، والقيام بحقوق الزوجات، وغير ذلك من المحبة والإيثار ونحوها، وأن القيام بالعدل في ذلك تستقيم الأمور صغارها وكبارها به، ويحصل للعبد ما أحب، وفي الإخلال بذلك تفسد الأحوال، ويحصل للعبد المكروه من حيث لا يشعر؛ لهذا لما قدم يعقوب عليه السلام يوسف في المحبة، وجعل وجهه له جرى منهم على أبيهم وأخيهم من المكروه ما جرى.

ومنها: الحذر من شؤوم الذنوب، فكم من ذنب واحد استتبع ذنوبًا كثيرة، وتسلسل الشر المؤسس على الذنب الأول، وانظر إلى جُرم إخوة يوسف، فإنهم لما أرادوا التفريق

بينه وبين أبيه الذي هو من أعظم الجرائم، احتالوا على ذلك بعدة حيل، وكذبوا عدة مرات، وزوّروا على أبيهم في القميص والدم الذي فيه، وفي صفة حالهم حين أتوا عشاء يبكون، ولابد أن الكلام في هذه القضية تسلسل وتشعب، بل ربما أنه اتصل إلى الاجتماع بيوسف، وكل ما بحث في هذه الموضوع فهو بحث كذب وزور مع استمرار أثر المصيبة على يعقوب، بل وعلى يوسف، فليحذر العبد من الذنوب، خصوصًا الذنوب المتسلسلة، وضد ذلك بعض الطاعات تكون طاعة واحدة، ولكن يتسلسل نفعها وبركاته حتى تستتبع طاعات من الفاعل وغيره، وهذا من أعظم آثار بركة الله للعبد في علمه وعمله.

ومنها: أن العبرة للعبد في حال كمال النهاية، لا بنقص البداية؛ فإن أولاد يعقوب عليه جرى عليهم ما جرى في أول الأمر من الجرائم المتنوعة، ثم انتهى أمرهم إلى التوبة النصوح، والاعتراف التام، والعفو التام عنهم من يوسف ومن أبيهم، والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة، وإذا سمح العبد بحقه فالله أولى بذلك وهو خير الراحمين الغافرين، ولهذا في أصح الأقوال أن الله جعلهم أنبياء لمحو ما سبق منهم، وكأنه ما كان، ولقوله: ﴿ وَمَا أَنْزِلَ إِلَى إِبْرَهِ عَمْ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ [البقرة: ١٣٦].

وهم أولاد يعقوب الاثنا عشر وذريتهم، ومما يؤيد هذا أن

رؤيا يوسف أنهم هم الكواكب التي فيها النور والهداية، وهي من صفات الأنبياء، فإن لم يكونوا أنبياء فإنهم علماء عباد.

ومنها: ما منّ الله به على يوسف من العلم والحلم، والأخلاق الكاملة، والدعوة إلى الله وإلى دينه، وعفوه عن إخوته الخاطئين عفوًا بادرهم به، وتمّم ذلك بأن أخبرهم أنه لا يُثرّب عليهم بعد هذا العفو، ثم بره العظيم بأبيه وأمه وإحسانه على إخوته، وإحسانه على عموم الخلق، كما هو بيّن في سيرته وقصته.

ومنها: أن بعض الشر أهون من بعض، وارتكاب أخف الضررين أولى من ارتكاب أعظمهما؛ فإن إخوة يوسف لما قالوا: ﴿ أَقَنُكُواْيُوسُفَ أَو الْمَرْحُوهُ أَرْضًا ﴾ [يوسف: ٩]، وقال قائل منهم: ﴿ لاَ فَتُنْكُواْ يُوسُفَ وَالْقُوهُ فِي عَينبتِ النَّجُتِ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ فَعِلِينَ لَنَّهُ لُواْ يُوسُفَ وَالْقُوهُ فِي عَينبتِ النَّجُتِ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ فَعِلِينَ لَا يُعْلِينَ وَلِهُ أَحسن منهم وأخف، وبسببه خف عن إخوته الإثم الأكبر، وهو من جملة الأسباب التي قدر الله ليوسف في وصوله إلى الغاية التي يريد.

ومنها: أن الشيء إذا تداولته الأيدي، وصار من جملة الأموال، ولم يعلم المعاملون أنه على غير وجه الشرع، فلا إثم على من باشره ببيع أو شراء أو خدمة أو انتفاع أو استعمال؛ فإن يوسف باعه إخوته بيعًا محرمًا عليهم، واشترته السيارة بناء على أنه عبد لإخوة يوسف البائعين، ثم ذهبوا به إلى مصر

فباعوه بها، وبقي عند سيده غلامًا رقيقًا، وسماه الله سيدًا، وكان عندهم بمنزلة الرقيق المكرم، وسمى الله شراء السيارة وشراءه في مصر معاملة لما ذكرنا.

ومنها: الحذر من الخلوة بالنساء الأجنبيات، وخصوصًا اللاتي يُخشى منهن الفتنة، والحذر أيضًا من المحبة التي يخشى ضررها؛ فإن امرأة العزيز جرى منها ما جرى بسبب توحُّدها بيوسف، وحبها الشديد له الذي ما تركها حتى راودته تلك المراودة، ثم كذبت عليه فسجن ذلك السجن الطويل.

ومنها: أن الهم الذي هم به يوسف ثم تركه لله ولبرهان الإيمان الذي وضعه الله في قلبه مما يرقيه إلى الله زلفى؛ لأن الهم داع من دواعي النفس الأمارة بالسوء، وهو طبيعة طبع عليه الآدمي، فإذا حصل الهم بالمعصية ولم يكن عند العبد ما يقاوم ذلك من الإيمان والخوف من الله وقع الذنب، وإن كان العبد مؤمنًا كامل الإيمان فإن الهم الطبيعي إذا قابله ذلك الإيمان الصحيح القوي منعه من ترتب أثره، ولو كان الداعي قويًّا، ولهذا كان يوسف من أعلى هذا النوع، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ السُّوءَ هَمَّ مِهَالَوُلَا أَن رَّهَا بُرُهُن رَبِّهِ عَلَى الله إيوسف: ٢٤].

لاستخلاص الله إياه، وقوة إيمانه وإخلاصه، خلصه الله من الوقوع في الذنب، فكان ممن خاف مقام ربه، ونهى النفس

عن الهوى، ومن أعلى السبعة الذي يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر على منهم: «رَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ فَلَ إلا ظله، فذكر على منهم الله الله الله الله الله الله معارض له وجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّه الله الله الله الله عارض عرض، ثم زال في الحال استمرت في مراودته، وهمه عارض عرض، ثم زال في الحال ببرهان ربه.

ومنها: أن من دخل الإيمان قلبه ثم استنار بمعرفة ربه ونور الإيمان به، وكان مخلصًا لله في كل أحواله، فإن الله يدفع عنه ببرهان إيمانه وإخلاصه من أنواع السوء والفحشاء وأسباب المعاصي ما هو جزاء لإيمانه وإخلاصه؛ لأن الله علل صرف هذه الأمور عن يوسف بقوله: ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلِصِينَ ﴿ عَنْ عِبَادِنَا اللهُ عُلِلِ مَا عَلَى مَنْ عَبَادِنَا اللهُ عُلِلِ مَنْ عَبَادِنَا اللهُ عُلِلِ عَلَى مَنْ عَبَادِنَا اللهُ عُلِلِ مَا عَلَى مَنْ عَبَادِنَا اللهُ عُلِلِ مَا عَلَى مَنْ عَبَادِنَا اللهُ عَلَى مَنْ عَبَادِنَا اللهُ عَلَى مَنْ عَبَادِنَا اللهُ واجتباه فلا بد أن يكون مخلِصًا – فالمعنيان متلازمان.

ومنها: أنه ينبغي للعبد إذا ابتلي بالوقوع في محل فيه فتنة وأسباب معصية أن يفر ويهرب غاية ما يمكنه؛ ليتمكن من التخلص من ذلك الشر، كما فريوسف هاربًا للباب، وهي تمسك بثوبه وهو مدبر عنها.

ومنها: أن القرائن يُعمل بها عند الاشتباه في الدعاوى؛

<sup>(</sup>۱) البخاري برقم ٦٦٠، ومسلم برقم ١٠٣١.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة ابن كثير كَغُرِلِتُهُ وأبي عمرو وابن عامر. انظر: السبعة في القراءات ص٣٤٨.

وذلك أن الشاهد الذي شهد – أي: حكم على يوسف وعلى المرأة – اعتبر القرينة، فقال: ﴿إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ ﴾ [يوسف: ٢٦]، إلى آخر القضية، وصار حكمه هذا موافقًا للصواب، ومن القرائن وجود الصواع على رحل الأخ، وقد اعتبر هذا وهذا.

ومنها: ما عليه يوسف من الجمال الباهر ظاهرًا وباطنًا؛ فإن جماله الظاهر أوجب لامرأة العزيز ما أوجب من الحب المفرط والمراودة المستمرة، ولما لامها النساء دعتهن ﴿ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَّكَّا وَالتَّ كُلُّ وَحِدَةٍ مِّنَهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ اَخْرُجْ عَلَيْمِنً فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَ وَقُلْنَ حَشَ لِلّهِ مَا هَنَا بَشَرًا إِنْ هَنَا إِلّا مَلَكُ كُرِيمٌ ﴿ آ ﴾ [يوسف: ٣١].

ومنها: أن يوسف علي اختار السجن على المعصية، فهكذا إذا ابتلى العبد بأحد أمرين، إما أن يلجأ إلى فعل المعصية،

وإما أن يعاقب عقوبة دنيوية، فعليه أن يختار العقوبة الدنيوية التي فيها الثواب من هذا الوجه بعدة أمور: ثواب من جهة اختياره الإيمان على السلامة من العقوبة الدنيوية، وثواب من جهة أن هذا من باب التخليص للمؤمن والتصفية، وهو يدخل في الجهاد في سبيل الله، وثواب من جهة المصيبة التي نالته والألم الذي أصابه، فسبحان من ينعم ببلائه، ويلطف بأصفيائه، وهذا أيضًا عنوان الإيمان، وعلامة السعادة.

ومنها: أنه ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى ربه، ويحتمي بحماه عند وجود أسباب المعصية، ويتبرأ من حوله وقوته لقول يوسف: ﴿وَإِلَّا تَصَرِفُ عَنِّى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْمِنَّ وَأَكُنُ مِّنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ وَإِلَّا تَصَرِفُ عَنِّى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْمِنَّ وَأَكُنُ مِّنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ وَاللَّهُ عَنِّى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْمِنَّ وَأَكُنُ مِّنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ وَاللَّهُ عَنِّى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْمِنَّ وَأَكُنُ مِّنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ ا

فالعبد الموفق يستعين بربه على دفع المعاصي وأسبابها كما يستعين به عند فعل الطاعات والخيرات، والله كافي المتوكلين (١).

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

2 2 2

<sup>(</sup>١) مجموع مؤلفات الشيخ عبدالرحمٰن بن سعدي ٣/ ٢٥٦-٢٦٢.



المُوسُوعَ اللَّهُ الل

الكلمة السابعة عشرة

### فوائد من قصة نبى الله يوسف عليته (٢)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

«فلا زال الكلام على الفوائد من قصة نبي الله يوسف على الفوائد من قصة نبي الله يوسف على فمن ذلك: أن العلم والعقل الصحيح يدعوان صاحبهما إلى الخير، وينهيانه عن الشر، وأن الجهل يدعو صاحبه إلى ضد ذلك لقوله: ﴿أَصْبُ إِلَيْمِنَّ وَأَكُنُ مِّنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ آَلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ والجاهلين بالحقائق النافعة والحقائق الضارة.

ومنها: أنه كما على العبد عبودية لربه في حال رخائه، فعليه عبودية في حال الشدة؛ فيوسف على لم يزل يدعو إلى الله، فلما دخل السجن استمر على ذلك، ودعا من يتصل به من أهل السجن، ودعا الفتيين إلى التوحيد، ونهاهما عن الشرك، ومن كمال رأيه وحكمته أنه لما رأى فيهما قابلية لدعوته حين احتاجا إليه في تعبير رؤياهما وقالا له: ﴿إِنَّا نَرَيْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ الله قبل الله قبل المعبر رؤياهما؛ ليكون أقرب إلى حصول المطلوب، وبيّن أن يعبر رؤياهما؛ ليكون أقرب إلى حصول المطلوب، وبيّن

لهما أن الذي أوصله إلى هذه الحال التي رأياه فيها من الكمال والعلم إيمانه وتوحيده وتركه لملة المشركين، وهذا دعاء لهما بالحال، ثم دعاهما بالمقال، وبرهن لهما على حسن التوحيد ووجوبه، وعلى قبح الشرك وتحريمه.

ومنها: أنه يبدأ بالأهم فالأهم، وأنه إذا سئل المفتي وكان السائل حاجته في غير سؤاله أشد أنه ينبغي له أن يعلمه ما يحتاج إليه قبل أن يجيب سؤاله، فإن هذا علامة على نصح المعلم وفطنته وحسن إرشاده وتعليمه؛ فإن يوسف لما سأله الفتيان عن رؤياهما، وكانت حاجتهما إلى التوحيد والإيمان أعظم من كل شيء قدّمها.

ومنها: أن من وقع في مكروه وشدة لا بأس أن يستعين بمن له قدرة على تخليصه بفعله، أو الإخبار بحاله، وأن هذا لا يكون نقصًا ولا شكوى إلى المخلوق ممنوعة، فإن هذا من الأمور العادية التي جرى العرف باستعانة الناس بعضهم ببعض فيها، ولهذا قال يوسف للذي ظن أنه ناج منهما: ﴿أَذُكُرُنِي عِندَ رُبُّكَ ﴾ [يوسف: ٢٤].

ومنها: أنه يتعين على المعلم والداعي إلى الله استعمال الإخلاص التام في تعليمه ودعوته، وألا يجعل ذلك وسيلة إلى معاوضة في مال أو جاه أو نفع، وألا يمتنع من التعليم إذا لم يفعل السائل ما كلفه به المعلم، فإن يوسف قد وصى أحد الفتيين أن يذكره عند ربه فلم يذكره ونسي، فلما بدت حاجتهم إلى سؤال يوسف أرسلوا ذلك الفتى، وجاءه سائلًا مستفتيًا عن تلك الرؤيا، فلم يعنفه يوسف ولا وبخه، بل ولا قال له: لِمَ لَمْ تذكرني عند ربك؟ وأجابه جوابًا تامًّا من جميع الوجوه.

ومنها: أنه ينبغي للمسئول إذا أجاب السؤال أن يدل السائل على الأمر الذي ينفعه مما يتعلق بسؤاله، ويرشده إلى الطريق التي ينتفع بها في دينه ودنياه، فإن هذا من كمال نصحه، وجزالة رأيه، وحسن إرشاده؛ فإن يوسف لم يقتصر على تعبير رؤيا الملك، بل دلهم مع ذلك، وأشار عليهم بما يصنعونه في تلك السنين المخصبات من الإكثار من الزراعة، وحسن الحفظ والجباية.

ومنها: أنه لا يلام العبد على دفع التهمة عن نفسه، بل ذلك مطلوب كما امتنع يوسف من الخروج من السجن حتى تتبين لهم براءته مع النسوة اللاتي قطعن أيديهن.

ومنها: فضيلة العلم، علم الشرع والأحكام، وعلم تعبير الرؤيا، وعلم التدبير والتربية، وعلم السياسة، فإن يوسف عيس إنما حصلت له الرفعة في الدنيا والآخرة بسبب علمه المتنوع، وفيه أن علم التعبير داخل في الفتوى، فلا يحل لأحد أن يجزم بالتعبير قبل أن يعرف ذلك، كما ليس له أن يفتي في الأحكام بغير علم؛ لأن الله سماها فتوى في هذه السورة.

ومنها: أنه لا بأس أن يخبر الإنسان عما في نفسه من الصفات الكاملة، من العلم وغيره، إذا كان في مصلحة وسلم من الكذب، ولم يقصد به الرياء، لقول يوسف عَيْد: ﴿ٱجُعَلَنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ ۖ إِنِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلِيمٌ ﴿ اللهُ ال

وكذلك لا تذم الولاية إذا كان المتولي لها يقوم بما يقدر عليه من إقامة الشرع، وإيصال الحقوق إلى أهلها، وأنه لا بأس بطلبها إذا كان أهلًا، وأعظم كفاءة من غيره، وإنما المذموم إذا لم يكن فيه كفاءة، أو كان موجودًا من هو أمثل منه أو مثله، أو لم يرد بها إقامة أمر الله بل أراد الترؤس والمأكلة المالية.

ومنها: أن جباية الأرزاق إذا أريد بها التوسعة على الناس من غير ضرر يلحقهم لا بأس به، بل ذلك مطلوب؛ لأن يوسف

أمرهم بجباية الأرزاق والأطعمة في السنين المخصبات للاستعداد به للسنين المجدبات، وقد حصل به الخير الكثير.

ومنها: حسن تدبير يوسف لما تولى خزائن الديار المصرية من أقصاها إلى أقصاها، فنهض بالزراعة حتى كثرت الغلال جدًّا، فصار أهل الأقطار يقصدون مصر لطلب الميرة منها عندما فقدوا ما عندهم؛ لعلمهم بوفورها في مصر، ومن عدله وتدبيره وخوفه أن يتلاعب بها التجار أنه لا يكيل لأحد إلا مقدار الحاجة الخاصة أو أقل، لا يزيد كل قادم على كيل بعير وحمله، وظاهر حاله هذا أنه لا يعطي أهل البلد إلا أقل من ذلك بكثير لحضورهم عنده.

ومنها: مشروعية الضيافة، وأنها من سنن المرسلين، وإكرام الضيف؛ لقول يوسف: ﴿ أَلَا تَرَوْنَ أَنِي ٓ أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنزِلِينَ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ومنها: أن سوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه غير ممنوع ولا محرم؛ فإن يعقوب قال لأولاده: ﴿ هَلُ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَيْهِ إِلّا اللهِ اللهُ الله

ومنها: أن استعمال الأسباب الدافعة للعين وغيرها من

المكاره، أو الرافعة لها بعد نزولها غير ممنوع، وإن كان لا يقع شيء إلا بقضاء الله وقدره، فإن الأسباب أيضًا من القضاء والقدر؛ لقول يعقوب: ﴿ يَبَنِيَّ لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَرْجِدٍ وَٱدْخُلُواْ مِنْ أَبُوابٍ مُّتَفَرِّقَةِ ﴾ [يوسف: ٦٧].

ومنها: جواز استعمال الحيل والمكايد التي يتوصل بها إلى الحقوق، وأن العلم بالطرق الخفية الموصلة إلى مقاصدها مما يحمد عليه العبد، وأما الحيل التي يراد بها إسقاط واجب أو فعل محرم فإنها محرمة غير نافذة.

ومنها: أنه ينبغى لمن أراد أن يوهم غيره بأمر لا يحب بيانه له أن يستعمل المعاريض القولية والفعلية المانعة له من الكذب، كما فعل يوسف حين ألقى الصواع في رحل أخيه، ثم استخرجها منه موهمًا أنه سارق، وليس في ذلك تصريح بسرقته، وإنما استعمل المعاريض، ومثل هذا قوله: ﴿ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِندُهُ ﴾ [يوسف: ٧٩]، ولم يقل: من سرق متاعنا.

ومنها: أنه لا يجوز أن يشهد إلا بما علمه، وتحققه برؤية أو سماع لقولهم: ﴿ وَمَا شَهِدُنَا إِلَّا بِمَا عَلِمُنَا ﴾ [يوسف: ٨١]، و قوله: ﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعُلَمُونَ ١٠٠٠ ﴾ [الزخرف: ٨٦].

ومنها: هذه المحنة العظيمة التي امتحن الله بها نبيه وصفيه يعقوب عَلِياتُهُ، إذ قضى بالتفريق بينه وبين ابنه يوسف الذي لا يقدر على فراقه ساعة واحدة، ويحزنه أشد الحزن، فتم لهذه الفرقة مدة طويلة ويعقوب لم يفارق الحزن قلبه ﴿ وَٱبْيَضَّتَ عَيْنَاهُ مِنَ الله لا ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ ﴿ الله لا الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، وإنما الذي ينافيه الشكوى إلى المخلوقين، ولا ريب أن الله رفعه بهذه المحنة درجات عالية ومقامات سامية، لا تنال إلا بمثل هذه الأمور.

ومنها: أن الفرج مع اشتداد الكرب، فإنه لما تراكمت الشدائد المتنوعة، وضاق العبد ذرعًا بحملها، فرجها فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، وهذه عوائده الجميلة، خصوصًا لأوليائه وأصفيائه، ليكون لذلك الوقع الأكبر، والمحل الأعظم، وليجعل من المعرفة بالله والمحبة له ما يوازن ويرجح بما جرى على العبد بلا نسبة.

ومنها: جواز إخبار العبد بما يجد، وما هو فيه من مرض أو فقر [أو] غيرهما على غير وجه التسخط، لقول يعقوب: ﴿ يَا اللَّهُ مُ عَلَى يُوسُفَ ﴾ [يوسف: ١٨]، وقول إخوة يوسف: ﴿ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلظُّرُ ﴾ [يوسف: ٨٨]، وأقرهم يوسف.

ومنها: فضيلة التقوى والصبر، وأن كل خير في الدنيا والآخرة فمن آثار التقوى والصبر، وأن عاقبة أهلهما أحسن العواقب لقوله: ﴿ قَدْ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِتَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ آَنَ ﴾ [يوسف: ٩٠].

ومنها: أن ينبغي للعبد إذا أنعم عليه بنعمة بعد ضدها أن يتذكر الحالة السابقة؛ ليعظم وقع هذه النعمة الحاضرة، ويكثر

شكره لله تعالى، ولهذا قال يوسف: ﴿ وَقَدُ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِى مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمْ مِّنَ ٱلْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَن نَزَعَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِ ﴾ [يوسف: ١٠٠].

ومنها: ما في هذه القصة من الألطاف المتنوعة المسهّلة للبلاء؛ منها رؤيا يوسف السابقة؛ فإن فيها روحًا ولطفًا بيوسف وبيعقوب، وبشارة بالوصول إلى تأويلها، ولطف الله بيوسف إذ أوحى إليه وهو في الجب: ﴿لَتُنَبَّنَهُم بِأُمْرِهِم هَنذَاوَهُم لَايشتُعُونَ وَلَيه وهو في الجب: ﴿لَتُنبَّنَنَّهُم بِأَمْرِهِم هَنذَاوَهُم لَايشتُعُونَ وَلَيه وهو في الجب: ﴿لَتُنبِّنَنَّهُم بِأَمْرِهِم هَنذَاوَهُم لَايشتُعُونَ وَلَيه الجب: ﴿لَتُنبِّنَنَّهُم بِأَمْرِهِم هَنذَاوَهُم لَايشتُعُونَ وَلَيه الجب: ﴿لَتُنبِّنَا الله في الله وخوية؛ ولهذا قال في آخر الأمر: ﴿إِنَّ رَبِّي لَطِيفُ لِمَا الطافًا ظاهرة وخفية؛ ولهذا قال في آخر الأمر: ﴿إِنَّ رَبِّي لَطِيفُ لِمَا لَي الله في الأمور الخارجية، ويوصله إلى أعلى المطالب من حيث لا يشعر.

ومنها: أنه ينبغي للعبد أن يلح دائمًا على ربه في تثبيت إيمانه، وأن يحسن له الخاتمة، وأن يجعل خير أيامه آخرها، وخير أعماله خواتمها، فإن الله كريم جواد رحيم»(١).

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

#### 2650

<sup>(</sup>۱) مجموع مؤلفات الشيخ عبدالرحمٰن السعدي، قسم التفسير وعلوم القرآن (۳/ ۲۶۲- ۲۲۷).



# مقتطفات من سيرة نبي الله محمد عَلَيْكَةً خاتم النبيين وإمام المرسلين (١)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

«اعلم أن سيرة نبينا محمد على أعظم عون على معرفة تفسير كتاب الله، والقرآن إنما كان ينزل تبعًا لمناسبات سيرته، وما يقوله للخلق، وجواب ما يقال له، وما يحصل به تحقيق الحق الذي جاء به، وإبطال المذاهب التي جاء لإبطالها، وهذا من حكمة إنزاله مفرقًا، كما ذكر الله هذا المعنى بقوله: ﴿كَنَاكَ بِأَنْكَ بِمثَلٍ إِلّا جِئْنَكَ بِأَلْحَقِ لِنُعْ اللهِ عَنَى تَقْسِيرًا ﴿ اللهُ عَنَى اللهُ عَنَا اللهُ عَنَى بَعْوله: ﴿ وَكُلّا نَقُصُ عَلَيْكَ وَأَحْسَنَ تَقْسِيرًا ﴿ اللهُ عَنَاكَ بِأَلْحَقِ اللهُ عَنَالَ اللهُ عَنَاكَ بِأَلْحَقِ مَنْ أَنْبَاتُ بِهِ فَوَّادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِ ﴾ [هو د: ١٢٠]. وقال: ﴿ وَكُلّا نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءَ الرَّسُلُ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فَوَّادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِ ﴾ [هو د: ١٢٠].

فلنشر من سيرته على الأحوال المناسبة لنزول الآيات المعينات، أو لجنس النوع من علوم القرآن ليكون عونًا في هذا المقام.

فأول مقاماته في إنزال القرآن عليه أنه كان قبل البعثة قد

بغضت إليه عبادة الأوثان، وبغض إليه كل قول قبيح وفعل قبيح، وفطر وفطر في فطرة مستعدة متهيئة لقول الحق علمًا وعملًا، والله تعالى هو الذي طهر قلبه وزكاه وكمله، فكان من رغبته العظيمة فيما يقرب إلى الله أنه كان يذهب إلى غار حراء الأيام ذوات العدد، ويأخذ معه طعامًا يطعم منه المساكين ويتعبد ويتحنث فيه، فقلبه في غاية التعلق بربه، ويفعل من العبادات ما وصل إليه علمه في ذلك الوقت الجاهلي الخالي من العلم، ومع ذلك فهو في غاية الإحسان إلى الخلق، فلما تم عمره أربعين سنة، وتمت قوته العقلية، وصلح لتلقي أعظم رسالة أرسل الله بها أحدًا من خلقه، تبدى له جبريل في فرأى منظرًا هاله وأزعجه، إذ لم يتقدم له شيء من ذلك، وإنما قدم الله له الرؤيا، التي كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح.

فأول ما أنزل الله عليه: ﴿ أَقُرَأُ بِالسِّهِ رَبِكَ اللَّهِ عَلَقَ اللهِ اللهِ عليه: ﴿ أَقُرَأُ بِالسِّهِ رَبِكَ اللَّهِ عَلَى خَلَقَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فغطه جبريل مرتين أو ثلاثًا ليهيئه لتلقي القرآن العظيم، ويتجرد قلبه وهمته وظاهره وباطنه لذلك، فنزلت هذه السورة التي فيها نبوته، وأمره بالقراءة باسم ربه، وفيها أصناف نعمه على الإنسان بتعليمه البيان العلمي والبيان اللفظي والبيان الرسمي،

فجاء بها إلى خديجة ترعد فرائصه من الفرق<sup>(۱)</sup>، وأخبرها بما رآه وما جرى عليه، فقالت خديجة في الشر، فوالله لا يخزيك الله أبدًا؛ إنك لتصل الرحم، وتقري الضيف، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتعين على نوائب الحق<sup>(۲)</sup>.

فكان في هذا الأمر له بدعوة الخلق وإنذارهم، فشمر على عن عزمه، وصمم على الدعوة إلى ربه مع علمه أنه سيقاوم بهذا الأمر البعيد والقريب، وسيلقى كل معارضة من قومه ومن غيرهم وشدة، ولكن الله أيده وقوى عزمه، وأيده بروح منه، وبالدين الذي جاء به، وجاءته سورة الضحى في فترة الوحي

<sup>(</sup>١) الفرق: الخوف.

<sup>(</sup>٢) البخاري برقم ٦٩٨٢، ومسلم برقم ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) أحمد برقم ١٥٠٣٣.

لما قال المكذبون: إن رب محمد قلاه . قال تعالى: ﴿وَٱلضَّحَىٰ اللَّهُ وَٱلضَّحَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَاقَلَىٰ ﴿ وَٱلضَّحَىٰ اللَّهُ وَمَاقَلَىٰ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَاقَلَىٰ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَاقَلَىٰ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّ

وهذا اعتناء عظيم من الله برسوله، ونفي لكل نقص، وبشارة بأن كل حالة له أحسن مما قبلها وخير منها، وأن الله سيعطيه من النصر والأتباع والعز العظيم وانتشار الدين ما يرضيه.

فكان أعظم مقامات دعوته: دعوته إلى التوحيد الخالص، والنهي عن ضده؛ دعا الناس لهذا، وهذا ما قرره الله في كتابه، وصرفه بطرق كثيرة واضحة تبين وجوب التوحيد وحسنه، وتعينه طريقًا إلى الله وإلى دار كرامته، وقرار إبطال الشرك والمذاهب الضارة بطرق كثيرة احتوى عليها القرآن، وهي أغلب السور المكية، فاستجاب له في هذا الواحد بعد الواحد على شدة عظيمة من قومه. وقاومه قومه وغيرهم، وبغوا له الغوائل، وحرصوا على إطفاء دعوته بجهدهم وقولهم وفعلهم، وهو يجادلهم ويتحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وهم يعلمون أنه الصادق الأمين، ولكنهم يكابرون ويجحدون آيات الله، كما قال تعالى: ﴿ فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَك وَلَكِنَّ الظّيلِمِينَ بِعَايَتِ الله يَجْحَدُونَ ﴿ الله والمجود والتكذيب، وتوطين نفوسهم على معاداته، أخبر الله وأنهم لا يهتدون بسبب ما أسسوا من هذا الأصل الخبيث، المانع، ال

لصاحبه من كل خير وهدى، وهذا مما يعلم به حكمة الباري في إضلال الضالين، وأنهم لما اختاروا لأنفسهم الضلال ورغبوا فيه ولاهم الله ما تولوا لأنفسهم، وتركهم في طغيانهم يعمهون، وأنهم لما ردوا نعمة الله عليهم حين جاءتهم قلب الله أفئدتهم، وأصم أسماعهم، وأعمى أبصارهم وأفئدتهم. وهذا الوصف الذي أشرنا إليه قد ذكره الله في كتابه عنهم، وهو يعينك على فهم آيات كثيرة يخبر الله فيها بضلالهم وانسداد طرق الهداية عليهم، وعدم قبول محالهم وقلوبهم للهدى، والذنب ذنبهم وهم السبب في ذلك؛ قال تعالى: ﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَ عَلَيْهِمُ الشَّكَلُةُ إِنَّهُمُ التَّخَذُوا الشَّيَطِينَ أَولِياً وَمِن دُونِ الله ﴾ [الأعراف: ٣٠].

وهذا الوصف الجليل للمؤمنين هو الأساس لهدايتهم، وزيادة إيمانهم، وانقيادهم، وبه ينفتح لك الباب في فهم الآيات في أوصاف المؤمنين، وسرعة انقيادهم للحق:

أصوله وفروعه.

ومن مقامات النبي عَلَيْ مع المكذبين له أنه يدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجادلهم بالتي هي أحسن، ويدعوهم أفرادًا ومتفرقين، ويذكرهم بالقرآن، ويتلوه في الصلاة وخارجها، وكانوا إذا سمعوه صموا آذانهم، وقد يسبونه ويسبون من أنزله، فأنزل الله على رسوله آيات كثيرة في هذا المعنى يبين حالهم مع سماع القرآن وشدة نفورهم ﴿ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ ﴿ فَرَّتْ مِن قَسُورَةِ إِنَّ ﴾ [المدثر: ١-٥-١٥]، وأن شياطينهم ورؤساءهم في الشر فكروا وقدروا ونظروا فيما يقولون عن القرآن ويصفونه به؛ لينفروا عنه الناس، حتى قرَّ قرار رئيسهم الوليد بن المغيرة الذي سماه الله وحيدًا فقال: ﴿ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِعَرٌ يُؤْثُرُ ٤٠ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ ١٥ ﴾ [المدثر: ٢٤- ٢٥]، ولكن أبى الله إلا أن يعلو هذا الكلام كل كلام، ويزهق هذا الحق كل باطل، وكانوا من إفكهم يقولون في القرآن الأقوال المتناقضة، يقولون: إنه سحر، إنه كهانة، إنه شعر، إنه كذب، إنه أساطير؛ فجعلوا القرآن عضين، كل هذا أثر البغض الذي أحرق قلوبهم، حتى قالوا فيه مقالة المجانين، وكلما قالوا قولًا من هذه الأقوال أنزل الله آيات يبطل بها ما قالوا، ويبين زورهم وافتراءهم وتناقضهم.

وكان من الأدلة والبراهين على رسالة محمد عَلَيْهُ، وأن

القرآن من عند الله، مقابلة المكذبين له، فإن من نظر إليها علم أنها سلاح عليهم، وأكبر دليل على أنهم مقاومون للحق، ساعون في إبطاله، وأنهم على الباطل الذي ليس له حظ من العقل، كما ليس له حظ من الدين، وكانوا أيضًا يقولون في النبي الأقوال التي ليس فيها دلالة على ما كانوا يعتقدون، وليس فيها نقص بالنبي أله يقولون: لو أن محمدًا صادق وليس فيها نقص بالنبي أله بذلك، ولأغناه الله عن المشي وكذا الله ملائكة يشهدون له بذلك، ولأغناه الله عن المشي في الأسواق، وطلب الرزق كما يطلبه غيره، ولجعل له كذا وكذا مما توحي إليه عقولهم الفاسدة، ويذكرها الله في القرآن في مواضع متعددة، تارة يصورها للعباد فقط؛ لأن من تصورها عرف بطلانها، وأنها ليست من الشبه القادحة، فضلًا عن الحجج المعتبرة، وتارة يصورها ويذكر ما يبطلها من الأمور الواضحة، وهذا كثير في القرآن.

ومن مقاماتهم مع النبي عليه أنهم يسعون أشد السعي أن يكف عن عيب آلهتهم، والطعن في دينهم، ويحبون أن يتاركهم ويتاركوه، لعلمهم أنه إذا ذكر آلهتهم، ووصفها بالصفات التي هي عليه من النقص، وأنه ليس فيها شيء من الصفات يوجب أن تستحق شيئًا من العبادة، يعرفون أن الناس يعرفون ذلك، ويعترفون به، فلا أحب إليهم من التزوير، وإبقاء الأمور على علاتها من غير بحث عن الحقائق؛ لأنهم يعرفون حق المعرفة

أن الحقائق إذا بانت ظهر للخلق بطلان ما هم عليه، وهذا الذي منه يفرون، وهذا المقام أيضًا ذكره الله في آيات متعددة مثل قوله: ﴿ وَدُوا لَوْ تُدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ ﴿ آ ﴾ [القلم: ٩]، ونحوها من الآيات.

وأما قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَرْعِلُو ﴾ [الأنعام: ١٠٨]. فهذا إذا ترتب على السب المذكور سبهم لله، فإنه يترك لما يترتب عليه من الشر.

ومن مقاماتهم المتنوعة مع النبي على أنهم كانوا يقترحون الآيات بحسب أهوائهم، ويقولون: إن كنت صادقًا فأتنا بعذاب الله، أو بما تعدنا، أو أزل عنا جبال مكة، واجعل لنا فيها أنهارًا وعيونًا، وحتى يحصل لك كذا وكذا مما ذكره الله عنهم، فيجيبهم الله عن هذه الأقوال بأن رسوله على قد أيده الله بالآيات، والله أعلم بما ينزل من آياته، وأعلم بما هو أنفع لهم، وأنه قد حصل المقصود من بيان صدقه، وقامت الأدلة والبراهين على ذلك، فقول الجاهل الأحمق: لو كان كذا وكذا ... جهل منه وكبر ومشاغبة محضة ، وتارة يخبرهم أنه لا يمنعه من الإتيان بها إلا الإبقاء عليهم ، وأنها لو جاءت لا يؤمنون، فعند ذلك يعاجلهم الله بالعقاب.

وتارة يبين لهم أن الرسول إنما هو نذير مبين، ليس له من الأمر شيء، ولا من الآيات شيء، وأن هذا من عند الله، فطلبهم

من الرسول محض الظلم والعدوان، وهذه المعاني في القرآن كثيرة بأساليب متعددة.

وأحيانًا يقدحون في الرسول قدعًا يعترضون فيه على الله، وأنه لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ومحمد ليس كذلك، وأنك يا محمد لست بأولى بفضل الله منا، فلأي شيء تفضل علينا بالوحي؟ ونحوه من الأقوال الناشئة عن الحسد، فيجيبهم الله بذكر فضله، وأن فضله يؤتيه من يشاء، وأنه أعلم حيث يجعل رسالته والمحل اللائق بها، ويشرح لهم من صفات رسوله التي يشاهدونها رأي عين ما يعلمون هم وغيرهم أنه أعظم رجل في العالم، وأنه ما وجد ولن يوجد أحد يقاربه في الكمال، مؤيدًا ذلك بالأمور المحسوسة والبراهين المسلمة، وقد أبدى الله هذه المعاني وأعادها معهم في مواضع كثيرة.

ومن مقاماته على مع المؤمنين الرأفة العظيمة، والرحمة لهم، والمحبة التامة، والقيام معهم في كل أمورهم، وأنه لهم أرحم وأرأف من آبائهم وأمهاتهم، وأحنى عليهم من كل أحد، كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُوكُ مِّ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيثُ عَلَيْهِ بَالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيثُ الله عَلَيْ مَن الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَ

175

وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ السَّ [آل عمران: ١٦٤]، ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوَكُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكُ فَاعُفُ عَنْهُمُ وَالسَّعَغْفِرُ لَهُمُ وَشَاوِرُهُمُ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

فلم يزل يدعو إلى التوحيد وعقائد الدين وأصوله ، ويقرر ذلك بالبراهين والآيات المتنوعة ، ويحذر من الشرك والشرور كلها منذ بعث إلى أن استكمل بعد بعثته نحو عشر سنين، وهو يدعو إلى الله على بصيرة.

ثم أُسْرِي به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؛ ليريه من آياته، وعرج به إلى فوق السماوات السبع، وفرض الله عليه الصلوات الخمس بأوقاتها وهيئاتها، وجاءه جبريل على أثرها فعلمه أوقاتها وكيفياتها، وصلى به يومين، اليوم الأول صلى الصلوات الخمس في أول وقتها، واليوم الثاني في آخر الوقت، وقال: الصلاة ما بين هذين الوقتين، ففرضت الصلوات الخمس قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين، ولم يفرض الأذان في الخمس قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين، ولم يفرض الأذان في ذلك الوقت، ولا بقية أركان الإسلام، وانتشر الإسلام في المدينة وما حولها.

ومن جملة الأسباب: أن الأوس والخزرج كان اليهود في المدينة جيرانًا لهم، وقد أخبروهم أنهم ينتظرون نبيًا قد أطل زمانه، وذكروا من أوصافه ما دلهم عليه؛ فبادر الأوس والخزرج واجتمعوا بالنبي عليه في مكة وتيقنوا أنه

رسول الله، وأما اليهود فاستولى عليهم الشقاء والحسد ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ ﴾ [البقرة: ٨٩]، وكان المسلمون في مكة في أذى شديد من قريش، فأذن لهم النبي عليه في الهجرة أولًا إلى الحبشة، ثم لما أسلم كثير من أهل المدينة صارت الهجرة إلى المدينة.

وحين خاف أهل مكة من هذه الحال اجتمع ملؤهم ورؤساؤهم في دار الندوة يريدون القضاء التام على النبي بي فاتفق رأيهم أن ينتخبوا من قبائل قريش من كل قبيلة رجلاً شجاعًا، فيجتمعون ويضربونه بسيوفهم ضربة واحدة. قالوا: لأجل أن يتفرق دمه في القبائل، فتعجز بنو هاشم عن مقاومة سائر قريش فيرضون بالدية، فهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فجاء الوحي إلى النبي في وعزم على الهجرة، وأخبر أبا بكر بذلك وطلب منه الصحبة، فأجابه إلى ذلك وخرج في أبا بكر بذلك وطلب منه الصحبة، فأجابه إلى ذلك وخرج في تلك الليلة التي اجتمعوا على الإيقاع به، وأمر عليًا أن ينام على فراشه، وخرج هو وأبو بكر إلى الغار، فلم يزالوا يرصدونه فراشه، وخرج هو وأبو بكر إلى الغار، فلم يزالوا يرصدونه حتى برق الفجر، فخرج إليهم علي فقالوا: أين صاحبك؟ قال:

ثم ذهبوا يطلبونه في كل وجهة، وجعلوا الجعالات الكثيرة لمن يأتي به، وكان الجبل الذي فيه الغار قد امتلأ من الخلق يطلبون رسول الله عليه فقال أبو بكر: يا رسول الله لو نظر

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

2650

<sup>(</sup>١) مجموع مؤلفات الشيخ عبدالرحمٰن السعدي يَخْلَتْهُ (٣/ ٢٧١-٢٧٨).

المُوسُوعَ اللَّهُ الل



# مقتطفات من سيرة نبي الله محمد عَلَيْكَيْهُ خاتم النبيين وإمام المرسلين (٢)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

«فاستكمالًا للحديث عن سيرة النبي على فإنه عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة واستقر بها، وأذن له في القتال بعدما كان قبل الهجرة ممنوعًا لحكمة مشاهدة ، فقال: ﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ كَانَ قبل الهجرة ممنوعًا لحكمة مشاهدة ، فقال: ﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ يُتُكُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواً وَإِنَّ اللّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿ اللّهُ عَلَى وَجعل يرسل السرايا، ولما كانت السنة الثانية فرض الله على العباد الزكاة والصيام، فآيات الصيام والزكاة إنما نزلت في هذا العام وقت فرضها، وأما قوله تعالى: ﴿ وَوَيَلُ لِللَّمُشْرِكِينَ ﴿ اللّه على النَّيْنَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ ﴾ [فصلت: ٦-٧]؛ فإن المراد زكاة القلب وطهارته بالتوحيد وترك الشرك.

وفي السنة الثانية أيضًا كانت وقعة بدر، وسببها أن عيرًا لقريش تحمل تجارة عظيمة من الشام، خرج النبي علي بمن خف من أصحابه لطلبها، فخرجت قريش لحمايتها، وتوافوا في بدر على

غير ميعاد، فالعير نجت والنفير التقوا مع الرسول وأصحابه، وكانوا ألفًا كاملي العدد والخيل، والمسلمون ثلاثمائة وبضعة عشر على سبعين بعيرًا يعتقبونها(۱)، فهزم الله المشركين هزيمة عظيمة، قتلت سرواتهم وصناديدهم، وأسر من أسر منهم، وأصاب المشركين مصيبة ما أصيبوا بمثلها، وهذه الغزوة أنزل الله فيها وفي تفاصيلها سورة الأنفال، وبعدما رجع إلى المدينة منها مظفرًا منصورًا ذل من بقي ممن لم يسلم من الأوس والخزرج، ودخل بعضهم في الإسلام نفاقًا، ولذلك جميع الآيات التي نزلت في المنافقين إنما كانت بعد غزوة بدر.

ثم في السنة الثالثة كانت غزوة أحد، غزا المشركون وجيشوا الجيوش على المسلمين حتى وصلوا إلى أطراف المدينة، وخرج إليهم رسول الله على بأصحابه وعبأهم ورتبهم، والتقوا في أحد عند الجبل المعروف شمالي المدينة، وكانت الدائرة في أول الأمر على المشركين، ثم لما ترك الرماة مركزهم الذي رتبهم فيه رسول الله على وقال لهم: لا تبرحوا عنه، ظهرنا أو غلبنا، وجاءت الخيل مع تلك الثغرة وكان ما كان، حصل على المسلمين في أحد مقتلة أكرمهم الله بالشهادة في سبيله، وذكر الله تفصيل هذه الغزوة في سورة آل عمران، وبسط متعلقاتها، فالوقوف على هذه الغزوة من كتب السير يعين على متعلقاتها، فالوقوف على هذه الغزوة من كتب السير يعين على

<sup>(</sup>١) يعتقبونها: يتناوبونها. انظر لسان العربع ق ب.

فهم الآيات الكثيرة التي نزلت فيها كبقية الغزوات.

ثم في السنة الرابعة تواعد المسلمون والمشركون فيها - في بدر - فجاء المسلمون لذلك الموعد، وتخلف المشركون معتذرين أن السنة مجدبة، فكتبها الله غزوة للمسلمين: ﴿ فَأَنقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضَٰلٍ لَمَ يَمْسَمُّمُ سُوَّ وُ وَاتَّبَعُوا رِضُونَ ٱللَّهُ وَاللَّهُ ذُو فَضُلٍ لَمْ يَمْسَمُّمُ سُوَّ وُ وَاتَّبَعُوا رِضُونَ ٱللَّهُ وَاللَّهُ ذُو فَضُلٍ عَمِل اللهِ عَمِل اللهِ عَمِل اللهِ وَاللهُ وَاللهُ دُو اللهِ عَمِل اللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ

ثم في سنة خمس كانت غزوة الخندق، اتفق أهل الحجاز وأهل نجد، وظاهرهم بنو قريظة من اليهود على غزو النبي على وجمعوا ما يقدرون عليه من الجنود، فاجتمع نحو عشرة آلاف مقاتل وقصدوا المدينة، ولما سمع بهم النبي على خندق على المدينة، وخرج المسلمون نحو الخندق، وجاء المشركون كما وصفهم الله بقوله: ﴿ إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم وَمِنَ أَسْفَلُ مِن كُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَلُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ ٱلْحَنكِج ﴾ [الأحزاب: ١٠].

ومكثوا محاصرين المدينة عدة أيام، وحال الخندق بينهم وبين اصطدام الجيوش، وحصل مناوشات يسيرة بين أفراد من الخيل، وسبَّب الله عدة أسباب لانخذال المشركين، ثم انشمروا(۱) إلى ديارهم، فلما رجعوا خائبين لم ينالوا ما كانوا جازمين على حصوله، تفرغ النبي على لله قريظة الذين ظاهروا

<sup>(</sup>١) انشمروا: أسرعوا. انظر لسان العرب شمر.

المشركين بقولهم وتشجيعهم على قصد المدينة، ومظاهرتهم الفعلية ونقضهم ما كان بينهم وبين النبي على فحاصرهم، فنزلوا على حكم سعد بن معاذ فحكم أن تقتل مقاتلتهم، وتسبى ذراريهم، وفي هذه الغزوة أنزل الله صدر سورة الأحزاب من قوله: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا نِعَمَة اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْمُ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ﴾ [الأحزاب: ٩]، إلى قوله: ﴿ وَأَوْرَثُكُمْ أَرْضَا لَمْ تَطَعُوها وَكَانَ اللهُ عَلَى صُلِ شَيْءٍ قَدِيرًا وَلَاحزاب: ٢٩]، الله عَلَى صُلِ شَيْءٍ قَدِيرًا أَرْضَا لَمْ تَطَعُوها وَكَانَ اللهُ عَلَى صُلِ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ وَالْحَزاب: ٢٧].

ثم في سنة ست من الهجرة اعتمر وأصحابه عمرة الحديبية، وكان البيت لا يصد عنه أحد، فعزم المشركون على صد النبي عنه، ولما بلغ الحديبية ورأى المشركين قد أخذتهم الحمية الجاهلية جازمين على القتال دخل معهم في صلح لحقن الدماء في بيت الله الحرام، ولما في ذلك من المصالح، وصار الصلح على أن يرجع النبي عامه هذا ولا يدخل البيت، ويكون القضاء من العام المقبل، وتضع الحرب أوزارها بينهم عشر سنين؛ فكره جمهور المسلمين هذا الصلح حين توهموا أن فيه غضاضة على المسلمين، ولم يطلعوا على ما فيه من المصالح الكثيرة، فرجع على عامه ذلك، وقضى هذه العمرة في عام سبع من الهجرة، فأنزل الله في هذه القضية سورة الفتح بأكملها: ﴿إِنَّافَتَحَالَكُ فَتَعَامُبِينَا لَلْ ﴾ [الفتح:١].

فكان هذا الفتح لما فيه من الصلح الذي تمكن فيه المسلمون من الدعوة إلى الإسلام، ودخول الناس في دين الله حين شاهدوا ما فيه من الخير والصلاح والنور، وقد تقدم أن قصة بني قريظة دخلت في ضمن قصة الخندق، أما قبيلة بني النضير من اليهود فإنها قبل ذلك حين هموا بالفتك بالنبي على وكانوا على جانب المدينة غزاهم على واحتموا بحصونهم، ووعدهم المنافقون حلفاؤهم بنصرتهم، فألقى الله الرعب في قلوبهم، وأنزلهم رسول الله على أن يجلوا عن ديارهم ولهم ما حملت إبلهم، ويدعوا الأرض والعقار وما لم تحمله الإبل حملت إبلهم، ويدعوا الأرض والعقار وما لم تحمله الإبل المسلمين؛ فأنزل الله في هذه القضية أول سورة الحشر: ﴿ هُوَ الله الرعب ألله الرعب في هذه القضية أول سورة الحشر: ﴿ هُوَ الله الله المسلمين؛ فأنزل الله في هذه القضية أول سورة الحشر: ﴿ المَا لَكُنْ اللهُ اللهُ عَلَى أَنْ يَعْرُومُ اللهُ عَلَى أَنْ يَعْرُومُ اللهُ عَلَى أَنْ يَعْرُومُ اللهُ اللهُ عَلَى أَنْ يَعْرُومُ اللهُ اللهُ عَلَى أَنْ يَعْرُومُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى أَنْ يَعْرُومُ اللهُ ال

وفي سنة ثمان من الهجرة، وقد نقضت قريش العهد الذي بينهم وبين النبي على غزا مكة في جند كثيف من المسلمين يقارب عشرة آلاف، فدخلها فاتحًا لها، ثم تممها بغزو حنين على هوازن وثقيف، فتم بذلك نصر الله لرسوله وللمسلمين، وأنزل الله في ذلك أول سورة التوبة.

وفي سنة تسع من الهجرة غزا تبوك وأوعب(١) المسلمون

<sup>(</sup>١) أي جمعوا ما استطاعوا من جمع. انظر لسان العرب وع ب.

174

معه، ولم يتخلف إلا أهل الأعذار وأناس من المنافقين، وثلاثة من صلحاء المؤمنين: كعب بن مالك وصاحباه، وكان الوقت شديدًا، والحر شديدًا، والعدو كثيرًا، والعسرة مشتدة، فوصل إلى تبوك ومكث عشرين يومًا ولم يحصل قتال فرجع إلى المدينة؛ فأنزل الله في هذه الغزوة آيات كثيرة من سورة التوبة، يذكر تعالى تفاصيلها وشدتها، ويثني على المؤمنين، ويذم المنافقين وتخلفهم، ويذكر توبته على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، ويدخل معهم الثلاثة الذين خلفوا بعد توبتهم وإنابتهم.

وفي مطاوي هذه الغزوات يذكر الله آيات الجهاد وفرضه وفضله وثواب أهله، وما للناكلين عنه من الذل العاجل والعقاب الآجل، كما أنه في أثناء هذه المدة ينزل الله الأحكام الشرعية شيئًا فشيئًا بحسب ما تقتضيه حكمته.

وفي سنة تسع من الهجرة أو سنة عشر فرض الله الحج على المسلمين، وكان أبو بكر حج بالناس سنة تسع، ونبذ إلى المشركين عهودهم، وأتم عهود الذين لم ينقضوا، ثم حج النبي على بالمسلمين سنة عشر واستوعب المسلمين معه، وأعلمهم بمناسك الحج والعمرة بقوله وفعله، وأنزل الله الآيات التي في الحج وأحكامه، وأنزل الله يوم عرفة: ﴿ ٱلْيَوْمَ الْكَيْلُمُ فِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ أكْمَلْتُ لَكُمُ دِينَكُمُ وَأَتَمَتُ عَلَيْكُمُ فِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلامَ دِينًا ﴾

المُوْسُوعَ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّل

[المائدة: ٣] »(١).

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

9 EX 9

<sup>(</sup>١) مجموع مؤلفات الشيخ عبدالرحمن السعدي (٣/ ٢٧١-٢٨١).





## مقتطفات من أخلاقه وسيرته العطرة عِيلية (٢)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

«فإن الله أرسل نبيه محمد على رحمة للعالمين، فأغاث الله به البلاد والعباد، وكشف به تلك الظلم، وأحيا به الخليقة بعد الموت، فهدى به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وكثر به بعد القلة، وأعز به بعد الذلة، وأغنى به بعد العيلة، وفتح به أعينًا عميًا، وآذانًا صمَّا، وقلوبًا غلفًا.

وعرف أمته الطريق الموصل إلى ربهم ورضوانه ودار كرامته، فلم يدع حسنًا إلا أمرهم به، ولا قبيحًا إلا نهى عنه، روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي ذر أنه قال: «لَقَدْ تَرَكَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةً وَمَا يَتَقلب فِي السَّمَاءِ طَائِرٌ إلا ذَكَّرَنَا مِنْهُ عِلْمًا»(١).

وعرفهم حالهم بعد القدوم على ربهم أتم تعريف، فكشف الأمر وأوضحه، ولم يدع بابًا من العلم النافع للعباد المقرب لهم إلى

<sup>(</sup>١) (٣٤٦/٣٥) برقم ٢١٤٣٩، وقال محققوه: حديث حسن.

171

ربهم إلا فتحه، ولا مشكلًا إلا بينه وشرحه، حتى هدى الله تعالى به القلوب من ضلالها، وشفاها به من أسقامها، وأغاثها به من جهلها، فأي بشر أحق بأن يحمد منه عليه وجزاه عن أمته أفضل الجزاء.

وقد كان على درجة عظيمة من مكارم الأخلاق، وكرائم الشيم، فإن من نظر في أخلاقه وشيمه على علم أنها خير أخلاق بني آدم، فإنه على كان أعلم الخلق وأعظمهم أمانة، وأصدقهم حديثًا، وأحلمهم وأجودهم وأسخاهم، وأشدهم احتمالًا، وأعظمهم عفوًا ومغفرة، وكان لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلمًا»(۱)، قال تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (١) ﴾ [القلم: ٤].

روى مسلم في صحيحه من حديث سعد بن هشام بن عامر أنه دخل على أم المؤمنين عائشة في الله فقال: «أنْبِئِيني عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَتْ: أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَتْ: فَإِنَّ خُلُقَ نَبِي اللهِ عَلَيْهِ كَانَ الْقُرْآنَ» (٢).

وفي رواية: «يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ حَدِّثِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَتْ: يَا بُنَيَّ أَمَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ اللهُ: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ اللهُ عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على رسول الله لابن القيم رَحَمُلَتُهُ، بتصرف واختصار، ص١٩٣-١٩٧.

<sup>(</sup>۲) برقم ۷٤٦.

<sup>(</sup>٣) مسند أبي يعلى (٨/ ٢٧٥) بإسناد صحيح.

قال النووي رَخِيرَشُهُ: «معناه العمل به، والوقوف عند حدوده، والتأدب بآدابه، والاعتبار بأمثاله وقصصه وتدبره وحسن تلاوته»(۱). أه

وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: «يعني أنه كان يتأدب بآدابه ويتخلق بأخلاقه، فما مدحه القرآن كان فيه رضاه، وما ذمة القرآن كان فيه سخطه»(٢).

قال الغزالي رَعِرُاللهُ: «هذه جملة من محاسن أخلاقه التي جمعها بعض العلماء، والتقطتها من الأخبار، فقال: كان عَلَيْهُ أحلم الناس، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك وَ البخاري ومسلم في أمْشِي مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَعَلَيْهِ أنس بن مالك وَ البخاري وما أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَعَلَيْهِ أنس بن مالك وَ البَّهِ الْحَاشِيةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيُّ فَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيدةً بُرُدُ نَجْرَانِيُّ عَلِيظُ الْحَاشِيةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيُّ فَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيدةً حَتَى نَظُرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَدْ أَثَرَتْ بِهِ حَاشِيةُ الرِّدَاءِ مِنْ شَدَّةِ جَذْبَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي عِنْدَكَ، فَالْتَفَتَ مِنْ شَدَّةِ جَذْبَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي عِنْدَكَ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ (٣).

وكان عليه الصلاة والسلام أعف الناس لم تمس يده قط يد امرأة لا يملك رقها أو عصمة نكاحها، أو تكون ذات محرم منه، روى البخاري ومسلم من حديث عائشة في قالت: وَاللّه!

<sup>(</sup>۱) شرح صحیح مسلم (۳/ ۲۹۸).

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم (١/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم ٣١٤٩، وصحيح مسلم برقم ١٠٥٧.

مَا أَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى النِّسَاءِ قَطُّ إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى، وَمَا مَسَّتْ كَفُ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ كَفَ امْرَأَةٍ قَطُّ، وَكَانَ يَقُولُ لَهُنَّ وَمَا مَسَّتْ كَفُ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ كَفَ امْرَأَةٍ قَطُّ، وَكَانَ يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ: «قَدْ بَايَعْتُكُنَّ» كَلَامًا (١).

وكان يجيب دعوة الجميع، ويقول: «لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ (١) لَأَجَنْتُ »(٣).

ويقبل الهدية، ولو أنها جرعة لبن، أو فخذ أرنب، ويكافئ عليها، ويأكلها، ولا يأكل الصدقة، روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة في الله عليها، قالت: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَقْبَلُ الْهَدِيَّة، وَيُشِيبُ عَلَيْهَا» (٤).

وأما ذكر جرعة اللبن، وفخذ الأرنب، ففي الصحيحين من حديث أم الفضل: «أَنَّهَا أَرْسَلَتْ إلَى النَّبِيِّ عَيْكَ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَشِيَّةٍ عَرَفَةَ، فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ، فَشَرِبَهُ»(٥).

وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك والله عليه أن أبا طلحة بعث بورك أرنب أو فخذيها إلى رسول الله عليه فقبله (٦).

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ضِي قال: كَانَ

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ٤٨٩١، وصحيح مسلم برقم ١٨٦٦ واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) الكراع: من الدابة ما دون الكعب.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم ١٧٨ ٥.

<sup>(</sup>٤) برقم ٢٥٨٥.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري برقم ٦١٨، وصحيح مسلم برقم ١١٢٣.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري برقم ٢٥٧٢، وصحيح مسلم برقم ١٩٥٣.

رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامِ سَأَلَ عَنْهُ أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ، فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ، فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ، فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ، قَالَ لأَصْحَابِهِ: «كُلُواً»، وَلَمْ يَأْكُلْ، وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدَه عَيْكَةٍ فَأَكَلَ مَعَهُم (۱).

وكان يغضب لربه ولا يغضب لنفسه، وينفذ الحق وإن عاد ذلك عليه بالضرر أو على أصحابه، روى مسلم في صحيحه من حديث عائشة فَيْ قالت: «مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ شَيْئًا قَطُّ مِن حديث عائشة فَيْ قَالت: «مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً ، وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ، فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ، إِلَّا أَنْ يَنْتَهِكَ شَيْئًا مِنْ مَحَارِم اللهِ، فَيَنْتَقِمَ لِلهِ عَيَهِكُلُلًا »(٢).

عرض عليه الانتصار بالمشركين على المشركين وهو في قلة وحاجة إلى إنسان واحد يزيده في عدد من معه فأبى، وقال «أَنَا لَا أَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ».

روى مسلم من حديث عائشة والله على قالت: خَرَجَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ وَبُلُ قَدْ كَانَ يُذْكُرُ مِنْهُ قِبَلَ بَدْدٍ، فَلَمَّا كَانَ بِحَرَّةِ الْوَبَرَةِ أَدْرَكَهُ رَجُلُ قَدْ كَانَ يُذْكُرُ مِنْهُ جُرْأَةٌ وَنَجْدَةٌ، فَفَرِحَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ حِينَ رَأُوْهُ، فَلَمَّا جُرْأَةٌ وَنَجْدَةٌ، فَفَرِحَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ حِينَ رَأُوْهُ، فَلَمَّا أَدْرَكَهُ، قَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ: جِنْتُ لِأَتَّبِعَكَ وَأُصِيبَ مَعَكَ، قَالَ لَمُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ: «تُؤْمِنُ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ؟» قَالَ: لا، قَالَ: «فَارْجِعْ لَهُ رَسُولِهِ؟» قَالَ: لا، قَالَ: «فَارْجِعْ

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ٢٥٧٦، وصحيح مسلم برقم ١٠٧٧ باختلاف.

<sup>(</sup>۲) برقم ۲۳۲۸.

1//

فَكَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ »(١).

ووجد من فضلاء أصحابه وخيارهم قتيلًا بين اليهود فلم يحف عليهم، ولا زاد على مُرِّ الحق، بل وداه بمئة ناقة، وإن أصحابه بحاجة إلى بعير واحد يتقون به، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما في قصة قتل عبد الله بن سهل، وفيها: «فَودَاهُ رَسُولُ اللهِ مِنْ عِنْدِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ مِائَةَ نَاقَةٍ حَتَّى رُسُولُ اللهِ عَلَيْهِمُ الدَّارَ، فَقَالَ سَهْلُ: فَلَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمَّى حَمْرَاءٌ» (٢).

وكان يعصب الحجر على بطنه مرة من الجوع، كما في الصحيحين من حديث جابر ضي قي قصة الخندق، وفيه: «أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقَةٍ قَامَ وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بِحَجَرٍ وَلَبِثْنَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ لَا نَذُوقُ ذَوَاقًا»(٣).

وفي رواية، قال أنس ضِيَّة، فقلت لبعض أصحابه: لم عصَّب رسول الله عَيَّالَة بطنه؟ فقالوا: من الجوع (١٠).

وكان يأكل ما حضر ولا يرد ما وجد، ولا يتورع عن مطعم حلال، وإن وجد تمرًا دون خبزًا أكله، وإن وجد شواء أكله، وإن وجد خبز بر أو شعير أكله، وإن وجد حلوًا أو عسلًا أكله، وإن

<sup>(</sup>۱) برقم ۱۸۱۷.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم ٧١٩٢، وصحيح مسلم برقم ١٦٦٩، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم ٢١٠١.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم برقم ٢٠٤٠.

وجد لبنًا دون خبز اكتفى به، وإن وجد بطيخًا أو رطبًا أكله.

ففي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله: أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكُ لَّ سَأَلَ أَهْلَهُ الأُدُمَ، فَقَالُوا: مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلُّ، فَدَعَا بِهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ سَأَلَ أَهْلَهُ الأُدُمُ الْخَلُّ ... »(١).

وروى مسلم في صحيحه من حديث أنس ضَيَّاتِهُ قال: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ مُقْعِيًا يَأْكُلُ تَمْرًا»(٢).

وكان لا يأكل متكنًا، ولا على خوان، روى البخاري في صحيحه من حديث أبي جحيفة وَاللَّهُ عَلَيْهُ: قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «إِنِّي لَا آكُلُ مُتَّكِئًا»(٣).

وروى البخاري في صحيحه من حديث أنس قال: «لَمْ يَأْكُلِ النَّبِيُّ عَلَى خِوَانٍ (١) حَتَّى مَاتَ، وَمَا أَكَلَ خُبْزًا مُرَقَّقًا (٥) حَتَّى مَاتَ» وَمَا أَكَلَ خُبْزًا مُرَقَّقًا (٥) حَتَّى مَاتَ» (١).

ولم يشبع من خبز بر ثلاثة أيام متوالية حتى لقي الله إيثارًا على نفسه، لا فقرًا، ولا بخلًا، يجيب الوليمة، ويعود المرضى، ويشهد الجنائز.

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم ۲۰۵۲.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ٢٠٤٤.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ٥٣٩٨.

<sup>(</sup>٤) الخوان: المائدة المرتفعة.

<sup>(</sup>٥) مرققًا: وهو الرغيف الواسع الرقيق.

<sup>(</sup>٦) برقم ٦٤٥٠.

روى البخاري ومسلم من حديث عائشة ضَيُّ قالت: «مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ عَيْكَ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ البُرِّ ثَلاثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتَّى قُبضَ»(١).

وفي الحديث السابق: «لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعِ لأَجَبْتُ» (٢). قال سهل بن حنيف ضَعَفَاءَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَةً يَأْتِي ضُعَفَاءَ الْمُسْلِمِينَ وَيَزُورُهُمْ، وَيَعُودُ مَرْضَاهُمْ، وَيَشْهَدُ جَنَائِزَهُمْ» (٣).

وكان يمزح ولا يقول إلا حقًّا، ويضحك من غير قهقهة، روى الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة ضَيَّ أنهم قالوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا، قَالَ: «إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا»(٤).

وروى البخاري ومسلم من حديث عائشة فَيْ أَنها قالت: «مَا رَأَيْتُ النّبِيَّ عَيْكُ مُسْتَجْمِعًا قَطُّ ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ، إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ »(٥).

يرى اللعب المباح فلا ينكره، يسابق أهله، وترتفع الأصوات عليه فيصبر، روى البخاري ومسلم من حديث عائشة في العب الحبشة بين يديه في المسجد، وقالت لهم: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَومًا

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٢١٦٥، وصحيح مسلم برقم ٢٩٧٠.

<sup>(</sup>۲) تقدم تتخريجه ص ۱۷۸.

<sup>(</sup>٣) مستدرك الحاكم (٣/ ٢٧٠) برقم ٣٧٨٧، وصححه الشيخ الألباني كَلِيَّةُ في صحيح الجامع الصغير برقم ٤٨٧٧.

<sup>(</sup>٤) برقم ١٩٩٠، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ٤٨٢٨، وصحيح مسلم برقم ٩٩٨.

عَلَى بَابِ حُجْرَتِي، وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ فِي المَسجِدِ، ورَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَشْرُنِي بِرِدَائِهِ أَنْظُرُ إِلَى لَعِبِهِمْ »(١).

وروى أبو داود في سننه من حديث عائشة فَيْ أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبي عَيْكُ فِي سَفَر، قَالَت: فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَى رِجْلَيَّ، فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّجْمَ، سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي فَقَالَ: «هَذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ» (٢).

وكان لا يحتقر مسكينًا لفقره وزمانته، ولا يهاب ملكًا لملكه، يدعو هذا وهذا إلى الله دعاء مستويًا، فقد روى الترمذي في سننه من حديث أنس على أن النبي على قال: «اللّهُمّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(٣).

وروى البخاري في صحيحه من حديث سهل الساعدي أنه قال: مَرَّ رَجُلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، فَقَالَ لِرَجُلِ عِنْدَهُ جَالِسٍ: «مَا وَاللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى مَنْ أَشْرَافِ النَّاسِ، هَذَا وَاللَّهِ حَرِيُّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُسَفَّعَ، قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ مَرَّ رَجُلُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَا رَأْيُكَ فِي اللهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ مَرَّ رَجُلُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَا رَأْيُكَ فِي اللهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ مَرَّ رَجُلُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَا رَأْيُكَ فِي هَذَا؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ، هَذَا حَرِيُّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لا يُشَولُ اللهِ، هَذَا رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ، هَذَا حَرِيُّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لا يُشَولُ اللهِ، هَذَا رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ، هَذَا كَرِيُّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لا يُشَفَّعَ أَنْ لا يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَالَ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ قَالَ أَنْ لا يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَالَ أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٤٥٤، وصحيح مسلم برقم ٨٩٢.

<sup>(</sup>٢) برقم ٨٧٥٨، وصححه الشيخ الألباني كَغَلِللهُ كما في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٤٩٠) برقم ٢٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) برقم ٢٣٥٢، وصححه الشيخ الألباني رَحِيّلتْهُ في صحيح سنن الترمذي (٢/ ٢٧٥) برقم ١٩١٧.

1/1

لَا يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الأَرْضِ مِثْلَ هَذَا»(۱).

وفي صحيح مسلم من حديث أنس: «أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى كُلِّ جَبَّارٍ، يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ كَسْرَى وَإِلَى قَيْصَرَ وَإِلَى النَّجَاشِيِّ وَإِلَى كُلِّ جَبَّارٍ، يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ (۲).

وقد جمع الله تعالى له السيرة الفاضلة، والسياسة التامة، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، نشأ في بلاد الجهل والصحاري في فقر، وفي رعاية الأغنام، يتيمًا لا أب له ولا أم، قال تعالى: ﴿أَلُمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَاوَىٰ لَ ﴾ [الضحى: ٦]، فعلمه الله تعالى جميع محاسن الأخلاق، والطرق الحميدة، وأخبار الأولين والآخرين، وما فيه النجاة والفوز في الآخرة، واليقظة والخلاص في الدنيا، ولزوم الواجب، وترك الفضول.

وفقنا الله لطاعته في أمره، والتأسي به في فعله.. آمين يا رب العالمين (۳).

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

#### 2000

<sup>(</sup>۱) برقم ٦٤٤٧.

<sup>(</sup>۲) برقم ۲۷۷٤.

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين للغزالي (٢/ ١٥٣٨-١٥٣٨) باختصار وتصرف.



### العرش

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

فإن أعظم مخلوقات الله، وأكبرها، وأثقلها؛ العرش.

والعرش كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات، قال تعالى: ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الل

وقال تعالى: ﴿ وَهُو ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ, عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾ [هود: ٧]، وقال تعالى: ﴿ ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُو رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [النمل: ٢٦].

وقال تعالى: ﴿ فَتَعَكَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْحَدِيْرِ اللَّهِ [المؤمنون: ١١٦]، وقال تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ لَا اللَّهِ مَا اللَّهُ وَالْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ اللَّهِ وَالْعَرْشِ ٱلمَجِيدُ (١٠٠٠) [البروج: ١٤- ١٥].

قال ابن كثير رَحِيْلَتُهُ: «وهو رب العرش العظيم: أي هو مالك كل شيء وخالقه، لأنه رب العرش العظيم الذي هو سقف المخلوقات، وجميع الخلائق من السموات والأرضين

□ ١٨٦ العرش ا

وما فيها وما بينهما تحت العرش مقهورين بقدرة الله تعالى، وعلمه محيط بكل شيء، وقدره نافذ في كل شيء، وهو على كل شيء وكيل»(١).

وقال أيضًا: «ذو العرش: أي صاحب العرش العظيم العالي على جميع الخلائق، والمجيد فيه قراءتان: الرفع على أنه صفة للرب عَبَوْكِينً، والجرعلى أنه صفة للعرش، وكلاهما معنى صحيح»(٢).

وأما الكرسي، فقد قال تعالى: ﴿وَسِعَكُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وقد قيل: هو العرش، والصحيح أنه غيره، روى أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب العظمة من حديث ابن عباس وَاللهُمُ أنه قال: «الْكُرْسِيُّ مَوْضِعُ الْقَدَمَيْنِ، وَالْعَرْشُ لَا يُقَدِّرُ أَحَدٌ قَدْرَهُ» (٣).

وهذا يدل على كمال عظمة الله، وسعة سلطانه، فإذا كان هذا حال الكرسي أنه يسع السماوات والأرض على عظمتهما، وعظمة من فيهما، فكيف بالعرش الذي هو أعظم من الكرسى؟

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس أن رسول الله عليه كان يقول عند الكرب: «لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ الْعَظِيمُ

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير كَمْيَلَتْهُ (٢/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير رَحْ لَللهُ (١٤/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٥٨٢)، وصححه الشيخ مقبل الوادعي يَعْلَلْلهُ في تخريجه لأحاديث تفسير ابن كثير يَعْلَلْلهُ (١/ ٥٧١)، وأخرجه الذهبي في كتابه العلو ص٧٦، وصححه الألباني يَعْلَلْلهُ في مختصر العلو ص٥٤.أه. وهذا له حكم الرفع.

المُوسِوعَ عَبْاللَّهُ اللَّهِ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَالِّلُهُ الْمُعَلِّقُ الْمُعِلِّقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِّقُ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقُ الْمُعِلِّقُ الْمُعِلِّقُ الْمُعِلِّقُ الْمُعِلِّلِقُ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِي عِلْمُعِلِّ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ لَلْمُعِلِّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ لَلْمُعِلِّقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ لِلْمُعِلِّقِ لَلْمِعِلَّ لِمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ لِلْمُعِلَّ لِلْمُعِلِّقِ لَلْمُعِلِمُ لِلْمُعِلِّقِ لِلْمُعِلِمُ لِمِعِلَّ الْمُعِلِمُ لِمِعِلَّ لِمِعِلَّ لِمِعِلَّ لِمِعْلِمُ الْمُعِلِمُ لِمِعِلَّ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ لِمِعْلِمُ الْمُعِلِمُ لِمِعِلَّ الْمُعِلِمُ لِمِلْمُ لِمِعِلِمِ لِلْمُعِلِمِ لِمِعِلَّٰ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ ل

الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ»(١). الشَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ»(١).

وروى ابن خزيمة في التوحيد من حديث ابن مسعود ضِ أنه قال: «مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، ثُمَّ مَا بَيْنَ كُلِّ سَمَاءَيْنِ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، وَغِلَظُ كُلِّ سَمَاءٍ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، وَغِلَظُ كُلِّ سَمَاءٍ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، وَغِلَظُ كُلِّ سَمَاءٍ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، وَمَا عَامٍ، ثُمَّ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَبَيْنَ الْكُرْسِيِّ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، وَالْكُرْسِيِّ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، وَاللَّهُ بَيْنَ الْكُرْسِيِّ فَوْقَ الْمَاءِ، وَاللَّهُ بَيْنَ الْكُرْسِيِّ فَوْقَ الْمَاءِ، وَاللَّهُ تَعَالَى فَوْقَ الْعَرْشِ، وَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْءٌ (٢).

قال الشيخ ابن عثيمين كَرِّلَّهُ: «هذا الحديث موقوف على ابن مسعود، لكنه من الأشياء التي لا مجال للرأي فيها، فيكون لها حكم الرفع؛ لأن ابن مسعود لم يعرف بالأخذ من الإسرائيليات»(").

وقال الإمام محمد بن عبدالوهاب رَحَرِلَتْهُ في مسائل هذا الحديث:

«التاسعة: عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات.

العاشرة: عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ٦٣٤٦، وصحيح مسلم برقم ٢٧٣٠.

<sup>(</sup>٢) (١/ ٢٤٢)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٢/ ٢٩١) واللفظ له، والأثر قال عنه الذهبي في العلو: إسناده صحيح، ص٧٩.

<sup>(</sup>٣) القول المفيد شرح كتاب التوحيد (٣/ ٣٧٩).

□ العرش ا

الحادية عشرة: أن العرش غير الكرسي والماء»(١).

قال ابن القيم كَرِّلَهُ: «ولهذا لما كانت السماء محيطة بالأرض، كانت عالية عليها، ولما كان الكرسي محيطًا بالكرسي بالسماوات كان عاليًا عليها، ولما كان العرش محيطًا بالكرسي كان عاليًا»(۲).

قال عبد الله بن رواحة ضِيْطُهُ:

شَهِدْتُ بِأَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَتُّ وَأَنَّ الْعَرْشَ فَوْقَ الْمَاءِ طَافٍ وتَحْمِلُهُ مَللائِكَةٌ كِرَامُ

وَأَنَّ النَّارَ مَثْوَى الْكَافِرِينَا وَفَوْقَ الْعَالَمِينَا وَفَوْقَ الْعَرْشِ رَبُّ الْعَالَمِينَا مَلَائِكَةُ الإِلَهِ مُسَوَّمِينَا

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كِلَّلَهُ: «وقد علم المسلمون أن كرسيه سِنَجُكَائِكُ وسع السموات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وأن العرش خلق من مخلوقات الله، لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته»(٣).

والعرش سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، قال تعالى: ﴿وَالْمَلَكُ عَلَىۤ أَرْجَآبِهَا ۚ وَكَالَمُ عَلَىٓ أَرْجَآبِهَا ۚ وَكَمِّ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ نِ مِنْ مَوْدَ ثَمَانِيةٌ ﴿ الْحَاقَة: ١٧]، وقال تعالى: ﴿ اللَّهِ مَنْ كَوْلُهُ مُنْ حَوْلَهُ مُنْ حَوْلَهُ مُنْ حَوْلَهُ مُنْ حَوْلَهُ مُنْ حَوْلَهُ مُنْ حَوْلَهُ مُنْ جَوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ ٤ ﴾ تعالى: ﴿ اللَّهُ مَنْ كَوْلُهُ مُنْ حَوْلَهُ مُنْ حَوْلَهُ مُنْ حَوْلَهُ مَنْ حَدِيثُ أَبِي سعيد [غافر: ٧]، روى البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد

<sup>(</sup>١) مسائل كتاب التوحيد ص١١٢.

<sup>(</sup>٢) الصواعق المرسلة (٤/ ١٣٠٨).

<sup>(</sup>٣) الفتوى الحمويه الكبرى، ص٢٦٥.

الخدري ضَيَّهُ أَن النبي عَيِّهُ قال: «النَّاسُ يَصْعَقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذُ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ، فَلَا أَدْرِي، أَفَاقَ قَبْلِي، أَمْ جُوزِيَ بِصَعْقَةِ الطُّورِ»(١).

وروى أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله عن النبي على قال: «أُذِنَ لِي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ مَلَكٍ مِنْ مَلَائِكَةِ اللَّهِ مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ، إِنَّ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنِهِ إِلَى عَاتِقِهِ مَسِيرَةَ سَبْعِمِائَةِ عَامٍ»(٢). وفي رواية: «مَخْفِقَ الطَّيرِ سَبْعَمِائَةِ عَامٍ»(٣).

والعرش خلقه الله قبل القلم، روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله علي يقول: «كَتَبَ اللّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ يَوْلُأُرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ. قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ»(٤).

قال ابن كثير رَحِرَلَتْهُ: «فثبت تقدم خلق العرش على القلم الذي كتب به المقادير من هذا العالم، كما ذهب إلى ذلك الجماهير -أي من أهل العلم- ويحمل حديث القلم على أنه أول المخلوقات من هذا العالم، ويؤيد هذا ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حصين قال: قال أهل اليمن

<sup>(</sup>۱) برقم ۳۳۹۸.

<sup>(</sup>٢) برقم ٤٧٢٧، قال الحافظ ابن حجر رَخِيرِ لَللهُ: وإسناده على شرط الصحيح، فتح الباري (٢) مرح (٦٦٥/٨).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن أبي حاتم (١٠/ ٣٣٧٠).

<sup>(</sup>٤) برقم ٢٦٥٣.

□ العرش العرش العراس

لرسول الله عَلَيْ: جئناك نسألك عن هذا الأمر، قال: «كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ - وفي رواية: قَبْلَهُ (١)- وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ، وَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ» (١).

والعرش من الأمور الغيبية التي نؤمن بها ولا نراها، والله تعالى مستوعلى عرشه، ومعنى استوى: أي علا وارتفع، قال تعالى: ﴿ٱلرَّحْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ اللهِ: ٥].

"ومسألة الاستواء على العرش ثابتة في الكتاب والسنة، فقد جاء ذكر الاستواء في القرآن الكريم في سبعة مواضع، ومجيء ذكر الاستواء في القرآن بهذا العدد إنما هو ليؤكد عظم هذا الأمر وأهميته، وأما السنة، فهي مليئة بالأحاديث والآثار التي تثبت الاستواء وتؤكده. وإن مذهب السلف الصالحين من الصحابة والتابعين وغيرهم من أهل العلم رضوان الله عليهم أجمعين أنهم يقولون: إن الله على عرشه بلا تكييف، ولا تمثيل، ولا تحريف، ولا تعطيل، فهو مُعِيَّمُ مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، واستواؤه حقيقة لا مجاز كما يزعم الجهمية وأتباعهم الذين ينكرون العرش وأن يكون الله فوقه. وأما كيفية ذلك الاستواء فهي مجهولة لدينا، والسؤال عن كيفية ذلك الاستواء بدعة؛ لأن الله مُعِيَّمُ لم يطلعنا على كيفية ذاته، فكيف يكون لنا أن نعرف كيفية استوائه،

<sup>(</sup>۱) برقم ۷٤۱۸.

<sup>(</sup>۲) برقم ۳۱۹۱.

وهو ﷺ عَلَيْهُ وتعالى يقول: ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ دِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَآءَ ﴾ [البقرة: ٥٥٧](١).

روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ضيط عن النبي عَلَيْهُ عن النبي عَلَيْهُ عَالَ: «... فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوسَطُ الْجَنَّةِ، وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَن...»(٢).

فالحديث بين أن العرش هو أعلى المخلوقات، وسقفها، فهو سقف للفردوس الذي هو أوسط الجنة وأعلاها.

والعرش يمتاز مع كبر حجمه وسعته بكونه أثقل المخلوقات، وزنته أثقل الأوزان، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث جويرية بنت الحارث أم المؤمنين في أن النبي على اللها: «لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ وَلِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ» (٣).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كِلَللهُ: «فهذا يبين أن زنة العرش أثقل الأوزان»(٤).

وقد اهتز عرش الرحمٰن لموت سعد بن معاذ رضي فروى

<sup>(</sup>١) العرش للذهبي (١/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>۲) برقم ۷٤۲۳.

<sup>(</sup>٣) برقم ٢٧٢٦.

<sup>(</sup>٤) الرسالة العرشية، ص١٠.

العرش العرش

البخاري ومسلم من حديث جابر ضَيْطَتُهُ أَن النبي عَلَيْكُ قال: «اهْتَزَ عَرْشُ الرَّحْمَنِ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ»(١).

قال ابن القيم رَخِرُلَتُهُ: «وإذا كان عرش الرحمٰن قد اهتز لموت بعض أتباعه فرحًا واستبشارًا بقدوم روحه، فكيف بقدوم روح سيد الخلائق؟»(٢).

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

2650

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ٣٨٠٣، وصحيح مسلم برقم ٢٤٦٦.

<sup>(</sup>٢) فوائد الفوائد ص٣١٢.



## الفرح

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

«فإن الفرح أعلى نعيم القلب، ولذته، وبهجته، والفرح بالشيء فوق الرضا به، فإن الرضا طمأنينة وسكون وانشراح، والفرح لذة وبهجة وسرور، فكل فرح رضا، وليس كل رضا فرح.

ومن الفرح المذموم، الفرح بما فيه معصية لله تعالى، كالفرح بالمال إن كان حصوله بطرق محرمة كالربا، والغش، والسرقة، ونحو ذلك، أو بتحصيل الشهوات المحرمة، أو الفرح بالتخلف عن أداء الواجبات وفعل المكرمات، فهذه

الفرح السام ١٩٤ الفرح

كلها من صفات المنافقين، قال الله تعالى عنهم: ﴿ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ اللّهِ وَكَرِهُوۤاْ أَن يُجُهِدُواْ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فَلَمُخَلَّفُونَ بِمَقَعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ اللّهِ وَكَرِهُوٓاْ أَن يُجُهِدُواْ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَقَالُواْ لَا نَنفِرُواْ فِي الْخُرِ قُلُ نَارُ جَهَنَّمُ أَشَدُّحَرًا لَوَ كَانُواْ يَفْقَهُونَ الله اللهِ اللهِ وَقَالُواْ لَا نَنفِرُواْ فِي الْخُرِ قُلُ نَارُ جَهَنَّمُ أَشَدُّحَرًا لَو كَانُواْ يَفْقَهُونَ الله اللهِ اللهِ وَقَالُواْ لَا نَنفِرُواْ فِي الْخَرِ قُلُ نَارُ جَهَنَّمُ أَشَدُّحَرًا لَو كَانُواْ يَفْقَهُونَ اللهِ اللهِ اللهِ وَقَالُواْ لَا نَنفِرُواْ فِي الْخَرِقَ قُلُ نَارُ جَهَنَّمُ أَشَدُّحَرًا لَوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَقَالُواْ لَا نَعْفِرُواْ فِي اللّهِ عَلَيْهِ إِلَيْ اللّهِ وَقَالُواْ لَا نَعْفِرُواْ فِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَقَالُواْ لَا نَانُواْ يَعْفَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُولِي اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ ال

والمقيد نوعان أيضًا: مقيد بالدنيا يُنسي صاحبه فضل الله ومنته، فهو مذموم، كقوله تعالى: ﴿حَقِّنَ إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواً أَخَذَنَهُم ومنته، فهو مذموم، كقوله تعالى: ﴿حَقَى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواً أَخَذَنَهُم وَرَحَمَة فَإِذَا هُم مُّبَلِسُونَ ﴿ الله الله ورحمة بالسبب، وفضل ورحمته، وهو نوعان أيضًا: فضل ورحمة بالسبب، وفضل بالمسبب، فالأول كقوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهُا النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُم مَّوْعِظَةُ بِمَا فِي الصَّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةُ لِلمُؤْمِنِينَ ﴿ الله قُلْ بِفَضَلِ اللهِ وَيَرَحُمُ اللهُ وَيَعَمُّ اللهُ عَلَى السّعادة الأبدية التي لا في خير من كل ما يجمع الناس من أعراض الدنيا وزينتها، أي هذا هو الذي ينبغي أن يفرح به، ومن فرح به فقد فرح بأجل مفروح به، لا ما يجمع أهل الدنيا منها، فإنه ليس بموضع للفرح لأنه عرضة للآفات، ووشيك الزوال، ووخيم العاقبة، وهو طيف خيال زار الصب في المنام، ثم انقضى المنام، وولى الطيف، وأعقب مزاره الهجران.

فالفرح بالله، وبرسوله، وبالإيمان، وبالسنة، وبالعلم، وبالقرآن، من أعلى مقامات الدين، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتُ

سُورَةٌ فَمِنَهُ مِ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمُ زَادَتَهُ هَاذِهِ عِإِيمَنَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتُهُمُ اللَّهِ عَلِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (١٢٤) ﴿ [التوبة: ٢٢٤].

فالفرح بالعلم، وبالإيمان، والسنة، دليل على تعظيمه عند صاحبه، ومحبته له، ورغبته فيه، فمن ليس له رغبة في الشيء لا يفرحه حصوله له، ولا يحزنه فواته، فالفرح تابع للمحبة والرغبة.

والثاني: وهو الفرح بالمسبّب، وهو ما يحصل ثمرة وجزاء للسبب من النعيم المقيم الدائم الذي لا ينقطع في جنات عدن، كقوله: ﴿ فَرَحِينَ بِمَا ءَاتَنَهُمُ ٱللّهُ مِن فَضَلِهِ وَيَسَتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمَ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم أَلّا خَوْفُ عَلَيْهِم وَلا هُمْ يَحْزَنُوك ﴿ الله لَهُمْ يَحْزَنُوك ﴿ الله الله الله الله الفرح [آل عمران: ١٧٠]. والفرق بينه وبين الاستبشار، أن الفرح بالمحبوب بعد حصوله، والاستبشار يكون به قبل حصوله إذا كان على ثقة من حصوله، والاستبشار يكون به قبل حصوله إذا كان على ثقة من حصوله.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِرُلَّتُهُ: «فإن أرفع درجات القلوب فرحها التام بما جاء به الرسول عَيْنَ وابتهاجها وسرورها، كما قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ وسرورها، كما قال تعالى: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَفِيدَ لِكَ فَلَي فُرحُواْ ﴾ [الرعد: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللهِ وَرِحَمَتِهِ عَفِيدَ لِكَ فَلَي فُرحُواْ ﴾ [يونس: ٥٨]. ففضل الله ورحمته القرآن والإيمان؛ من فرح به

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين لابن القيم كَيْلَتْهُ (٣/ ١١٩) بتصرف واختصار.

□ ١٩٦ الفرح ا

فقد فرح بأعظم مفروح به، ومن فرح بغيره فقد ظلم نفسه، ووضع الفرح في غير موضعه، فإذا استقر في القلب، وتمكن فيه العلم بكفايته لعبده، ورحمته له، وحلمه عنده، وبره به، وإحسانه إليه على الدوام، أوجب له الفرح والسرور أعظم من فرح كل محب بكل محبوب سواه، فلا يزال مترقيًا في درجات العلو والارتفاع بحسب رقيه في هذه المعارف»(۱).

والمؤمن يفرح عند أداء الطاعة، وتوفيق الله له لأدائها، وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وَ الله قال: قال رسول الله عَلَيْ: «قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ (٢)، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ، فَلا يَرْفُثْ (٣) يَوْمَئِذٍ وَلاَ يَسْخَبْ (٤)، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُقُ صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَخُلُوفُ (٥) فَمِ الصَّائِم، أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ بِيدِهِ لَخُلُوفُ (٥) فَمِ الصَّائِم، أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَللصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ، وَإِذَا لَقِي رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ» (١٠).

الفتاوى (١٦/ ٩٤-٠٥).

<sup>(</sup>٢) أي: سترة ووقاية ومانع من الآثام.

<sup>(</sup>٣) الرفث: السخف وفحش الكلام.

<sup>(</sup>٤) الصخب: الصياح.

<sup>(</sup>٥) الخلوف: تغير رائحة الفم.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري برقم ١٩٠٤، وصحيح مسلم برقم ١١٥١ واللفظ له.

والمؤمن يفرح بالثواب العظيم من الله عندما يبشر به في وكانت قد قدمت على حفصة زوج النبي عَلَيْكَةً زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجر إليه، فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس، قال عمر: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ فقالت أسماء: نعم، قال عمر: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله عَيْكِة منكم، فغضبت، وقالت كلمة: كذبت يا عمر، كلا والله، كنتم مع رسول الله عليه يطعم جائعكم، ويعظ جاهلكم، وكنا في دار - أو في أرض البعداء البغضاء في الحبشة، وذلك في الله وفي رسوله، وايم الله لا أطعم طعامًا، ولا أشرب شرابًا حتى أذكر ما قلت لرسول الله عَلَيْهُ، ونحن كنا نؤذى ونُخاف، وسأذكر ذلك لرسول الله عَيْكِية وأسأله، ووالله لا أكذب ولا أزيغ، و لا أزيد على ذلك. قال: فلما جاء النبي ﷺ قالت: يا نبي الله! إن عمر قال كذا وكذا، فقال رسول الله عَلَيْ : «لَيْسَ بأَحَقَّ بي مِنْكُمْ، وَلَهُ وَلِأَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَكُمْ أَنْتُمْ أَهْلَ السَّفِينَةِ هِجْرَتَانِ»، قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالًا، يسألوني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله عَلَيْهُ (١).

<sup>(</sup>۱) برقم ۲۵۰۳.

□ ١٩٨ الفرح ا

وفي الصحيحين من حديث أنس ضيطة أن رجلًا سأل النبي على عن الساعة، فقال: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «وَمَاذَا أَعْدَدْتَ النبي عَلَى عن الساعة، فقال: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «أَنْتَ لَهَا؟» قَال: لا شَيءَ، إلَّا أَنِّي أُحبُ الله وَرَسُولَهُ، فَقَال: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ» (١). قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي عَلَيْ : «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ»، قال أنس: فأنا أحب النبي عَلَيْ وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم.

وروى النسائي في سننه من حديث أبي هريرة ويُلِينه أن النبي عَلَيْ قال: « إِذَا حُضِرَ الْمُؤْمِنُ أَتَنْهُ مَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ بِحَرِيرَةٍ بَيْضَاءَ، فَيَقُولُونَ: اخْرُجِي رَاضِيَةً مَرْضِيًّا عَنْكِ إِلَى رَوْحِ اللَّهِ بَيْضَاءَ، فَيَقُولُونَ: اخْرُجِي رَاضِيَةً مَرْضِيًّا عَنْكِ إِلَى رَوْحِ اللَّهِ وَرَيْحَانٍ وَرَبِّ غَيْرِ غَضْبَانَ، فَتَخْرُجُ كَأَطْيَبِ رِيحِ الْمِسْكِ حَتَّى وَرَيْحَانٍ وَرَبِّ غَيْرِ غَضْبَانَ، فَتَخْرُجُ كَأَطْيَبِ رِيحِ الْمِسْكِ حَتَّى أَنَّهُ لَيُنَاوِلُهُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ بَابَ السَّمَاء، فَيَقُولُونَ: مَا أَطْيَبَ هَذِهِ الرِّيحَ الَّتِي جَاءَتْكُمْ مِنَ الأَرْضِ، فَيَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ النَّي جَاءَتْكُمْ مِنَ الأَرْضِ، فَيَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ النَّي جَاءَتْكُمْ مِنْ أَحَدِكُمْ بِغَائِبِهِ يَقْدَمُ عَلَيْهِ. المُؤْمِنِينَ فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرَحًا بِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِغَائِبِهِ يَقْدَمُ عَلَيْهِ. الحديث (۱).

والمؤمن يفرح إذا بشر بالخلود في الجنان يوم القيامة، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله عليه: «إذا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ، وَأَهْلُ النَّارِ،

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ٣٦٨٨، وصحيح مسلم برقم ٢٦٣٩.

<sup>(</sup>٢) برقم ١٨٣٣، وصححه الشيخ الألباني تَخِلَلتْهُ في صحيح سنن النسائي ١٧٢٩.

إِلَى النَّارِ جِيءَ بِالْمَوْتِ، حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُمَّ يُذْبَحُ، ثُمَّ يُذْبَحُ، ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ: لَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ: لَا مَوْتَ، فَيَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ، فَيَا أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى فَرَحِهِمْ، وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى خُزْنِهِمْ» (١).

والفرح من الأمور المطلوب تحصيلها لما ينتج عنه من نشاط النفس لذكر الله، وشكره، والإحسان في عبادته؛ ولهذا أرشد على أمته، وعلمهم دعاء يدعون الله به يذهب به عنهم الحزن، ويحصل لهم به الفرح والسرور، فروى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله قال: قال رسول الله على: «مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمُّ وَلا حَزَنٌ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَ عَبْدُكَ، وَابْنُ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْم هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتُهُ فِي كِتَابِكَ، أَوِ اسْتَأْثُرُ تَ بِهِ فِي عِلْمِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتُهُ فِي كِتَابِكَ، أَوِ اسْتَأْثُرُ تَ بِهِ فِي عِلْمِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتُهُ فِي كِتَابِكَ، أَوِ اسْتَأْثُرُ تَ بِهِ فِي عِلْمِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلَاءَ أَلْنَيْبِ عِنْدُكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلَاءَ فَيْكِ نِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلَاءَ فَيْ فِي عِلْمِ خُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَخِي، قَالَ: «بَلَى، فَرَحًا»، قَالَ: فقيل: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلا نَتَعلمُهَا؟ قَالَ: «بَلَى، فَرَحًا»، قَالَ: «بَلَى مَنْ مِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّمَهَا» (٢٠).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ٢٥٤٨، وصحيح مسلم برقم ٢٨٥٠.

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد برقم ٣٧١٢، وقد اختلف في تصحيحه وتضعيفه، وصححه ابن القيم كَغُلِللهُ في كتابه شفاء العليل ص٢٧٤.

□ ۲۰۰ الفرح ا

والله تعالى يفرح بتوبة عبده، روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله على يقول: «لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ فِي أَرْضٍ دَوِّيَّةٍ (١) مُهْلِكَةٍ، مَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَنَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ مُهْلِكَةٍ، مَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَنَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ، فَطَلَبَهَا حَتَّى أَدْرَكَهُ الْعَطَشُ، ثُمَّ قَالَ: أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي لَنَيْ فَطَلَبَهَا حَتَّى أَدْرَكَهُ الْعَطَشُ، ثُمَّ قَالَ: أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي اللّهُ وَعَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَاسْتَيْقَظَ وَعِنْدَهُ رَاحِلَتُهُ وَعَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَاللّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ وَزَادِهِ» (٢).

### تنویه:

دلت النصوص الشرعية على أن أعظم أسباب الفرح والسعادة، وسرور النفس وابتهاجها هو التقرب إلى الله تعالى بفعل مراضيه، والابتعاد عن مساخطه، وهذا لا يحصل إلا بأن تؤدى هذه العبادات بقلوب مطمئنة راضية موقنة، غير أن حال كثير منا أنهم يؤدون هذه العبادات ولا يظهر عليهم أثرها من الفرح والسرو بما وُفقوا له، فلنحذر كل الحذر أن نكون من هذا الصنف، فإن الفرح والسرور بالإقبال على الله، والسعي في مراضيه أول النعيم، قال بعض السلف: "إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة»، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرُارَ

<sup>(</sup>١) الأرض الدوية: الأرض القفر، والفلاة الخالية.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٢٣٠٨ ، وصحيح مسلم برقم ٢٧٤٤ واللفظ له.

# المُوسَوّع بِاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

لَغِينَعِيمِ الله [الانفطار]، وهذا يشمل الدنيا والآخرة، جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

### 2000





### الحزن

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

روى البخاري في صحيحه من حديث أنس ضُوْفَيْهُ قال: كُنْتُ أَخُدُمُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ إِذَا نَزَلَ، فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ كَثِيرًا يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ»(۱).

قال ابن بطال رَحْلَشُهُ: «وينبغي للمرء أن يرغب إلى ربه في رفع ما نزل ودفع ما لم ينزل، ويستشعر الافتقار إلى ربه في جميع ذلك، وكان على يتعوذ من جميع ما ذكر دفعًا عن أمته، وتشريعًا لهم، ليبين لهم صفة المهم من الأدعية.

وقوله في الحديث: الهم والحزن: الهم لما يتصوره العقل من المكروه في الحال، والحزن لما وقع في الماضي، والعجز ضد الاقتدار، والكسل ضد النشاط، والبخل ضد الكرم،

<sup>(</sup>۱) برقم ۲۸۹۳.

الحزن العالم

والجبن ضد الشجاعة.

**وقوله**: ضلع الدين، المراد به ثقل الدين وشدته، وذلك حيث لا يجد من عليه الدين وفاء، ولا سيما مع المطالبة.

وقوله: وغلبة الرجال، أي شدة تسلطهم، كاستيلاء الرعاع هرجًا ومرجًا، والفرق بين العجز والكسل، أن الكسل ترك الشيء مع القدرة على الأخذ في عمله، والعجز عدم القدرة»(١).

قال ابن القيم رَخِرَلَتُهُ: "ولم يأت الحزن في القرآن إلا منهيًّا عنه، أو منفيًّا، فالمنهي عنه كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزُنُواْ ﴾ [آل عمران: ١٣٩]، وقوله: ﴿وَلَا تَحْزُنُ عَلَيْهِمْ ﴾ [النحل: ١٢٧]، وقوله: ﴿وَلَا تَحْزُنُ عَلَيْهِمْ ﴾ [النحل: ١٢٧]، وقوله: ﴿ وَلَا تَحْرُنُ عَلَيْهِمْ ﴾ [البحرة: ٤٠]، والمنفي كقوله: ﴿ فَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مَعْنَا اللّهُ مَعْنَا اللّهُ مَعْنَا اللّهُ مَعْنَا اللّهُ مَعْنَا اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

وسر ذلك: أن الحزن يقطع العبد عن السير إلى الله، ولا مصلحة فيه للقلب، وأحب شيء إلى الشيطان أن يُحزن العبد ليقطعه عن سيره، ويوقفه عن سلوكه، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجُوكُ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ لِيَحُرُّكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ [المجادلة: ١٠]، ونهى النبي على الثلاثة أن يتناجى اثنان منهم دون الثالث؛ لأن ذلك يحزنه.

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٦/ ٣٦)، (١١/ ١٧٤) بتصرف.

فالحزن ليس بمطلوب، ولا مقصود، ولا فيه فائدة، وقد استعاذ منه النبي عَلَيْ فقال: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالحَزَنِ»، فهو قرين الهم، والفرق بينهما: أن المكروه الذي يرد على القلب، إن كان لما يُستقبل أورثه الهم، وإن كان لما مضى أورثه الحزن، وكلاهما مضعف للقلب عن السير، مُفتر للعزم.

قال تعالى عن أهل الجنة إذا دخلوها: ﴿ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيّ أَذَهَبَ عَنَّا ٱلْحَرَٰنَ ﴾ [فاطر: ٣٤]، فهذا يدل على أنهم كان يصيبهم في الدنيا الحزن، كما تصيبهم سائر المصائب التي تجري عليهم بغير اختيارهم.

وأما قوله تعالى: ﴿ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا ٱتَوَكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ وَأَمْ لَأَمْعِ حَزَنًا لَا آجِدُ مَا أَجِدُ مَا أَكْمُ عَلَيْهِ تَوَلّوا وَ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا لَا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ ﴿ آلَ ﴾ [التوبة: ٩٢]، فلم يمدحوا على نفس الحزن، وإنما مُدحوا على ما دل عليه الحزن من قوة إيمانهم، الحزن، وإنما مُدحوا على ما دل عليه لعجزهم عن النفقة، ففيه حيث تخلفوا عن رسول الله عليه لعجزهم عن النفقة، ففيه تعريض بالمنافقين الذين لم يحزنوا على تخلفهم، بل غبطوا نفوسهم به.

وأما قوله ﷺ في الحديث الصحيح: «مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصَبٍ، وَلَا نَصَبٍ، وَلَا سَقَمٍ، وَلَا حَزَنٍ، حَتَّى الْهَمِّ يُهَمُّهُ، إِلَّا ٢٠٦ العزن إ

كُفِّرَ بِهِ مِنْ سَيِّنَاتِهِ (۱). فهذا يدل على أنه مصيبة من الله يصيب بها العبد، يكفر بها من سيئاته، لا يدل على أنه مقام ينبغي طلبه واستيطانه.

وكان ﷺ دائم البِشْر، ضحوك السِّن، كما في وصفه «الضَّحُوكُ العَتَّالُ» صلوات الله وسلامه عليه»(٢).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَخْلَللهُ: «وأما الحزن فلم يأمر الله به ولا رسوله، بل قد نَهَى عنه في مواضع، وإن تعلق أمر الدين به، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كَنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَا تَعِم النّ ١٣٩].

وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ ﴿ إِذْ يَكُولُ يَمْكُرُونَ ﴿ النحل: ١٢٧]، وقوله تعالى: ﴿ إِذْ يَكُولُ لِصَاحِبِهِ عَلَى اللّهَ مَعَنَا ﴾ [التوبة: ٤٠]، وذلك لأنه لا يجلب منفعة، ولا يدفع مضرة، ولا فائدة فيه، وما لا فائدة فيه لا يأمر الله به، نعم لا يأثم صاحبه إذا لم يقترن بحزنه محرم، كما يحزن على المصائب، كما قال النبي عَلَيْ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذَّبُ بِهَذَا - وَأَشَارَ إِلَى بِدُمْعِ الْعَيْنِ، وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ، وَلَكِنْ يُعَذَّبُ بِهَذَا - وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ - أَوْ يَرْحَمُ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم برقم ٢٥٧٣.

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين (٣/ ٣٧٧-٣٧٨) باختصار وتصرف.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم ١٣٠٤، وصحيح مسلم برقم ٩٢٤.

ومنه قوله تعالى: ﴿ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمُ وَقَالَ يَكَأْسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَأَبْيَضَّتُ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ ﴾ [يوسف: ٨٤].

وقد يقترن بالحزن ما يثاب صاحبه عليه، ويُحمد عليه، ويكون محمودًا من تلك الجهة، لا من جهة الحزن، كالحزين على مصيبة في دينه، وعلى مصائب المسلمين عمومًا، فهذا يثاب على ما في قلبه من حب الخير، وبغض الشر وتوابع ذلك، ولكن الحزن على ذلك إذا أفضى إلى ترك مأمور من الصبر والجهاد، وجلب منفعة، ودفع مضرة منهى عنه»(۱).

<sup>(</sup>١) التحفة العراقية في الأعمال القلبية، ص٤٢-٤٣ باختصار.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص۱۹۹.

العزن العالم

"وهنا يسأل المؤمن ربه أن يجعل القرآن لقلبه كالربيع الذي يرتع فيه الحيوان، وكذلك القرآن ربيع القلوب، وأن يجعله شفاء همه وغمه، فيكون له بمنزلة الدواء الذي يستأصل الداء، ويعيد البدن إلى صحته واعتداله، وأن يجعله لحزنه كالجلاء الذي يجلو الطبوع والأصدية وغيرها، فأحرى بهذا العلاج إذا صدق العليل في استعماله أن يزيل عنه داءه، ويعقبه شفاءً تامًّا، وصحة وعافية. والله الموفق»(۱).

ومما يخفف من الحزن أيضًا ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة في الله كانت تأمر بالتلبين للمريض وللمحزون على الهالك، وكانت تقول: إني سمعت رسول الله على يقول: «إِنَّ التَّلْبِينَةَ تُجِمُّ فُؤَادَ الْمَرِيضِ، وَتَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ»(٢).

ولا يدخل أحد النار حتى يرى مقعده من الجنة لو أحسن ليزداد حزنًا وكمدًا، روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة عَلَيْهُ أن النبي عَلَيْهُ قال: «لا يَدْخُلُ أَحَدُ الْجَنَّةَ، إِلَّا أُرِي مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ أَسَاءَ لِيَزْدَادَ شُكْرًا، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدُ، إِلَّا أُرِي مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ أَسَاءَ لِيَزْدَادَ شُكْرًا، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدُ، إِلَّا أُرِي مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً» (٣).

وقد نهى الله نبيه عن الحزن على الكفار، قال تعالى:

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد (٤/ ١٩٠).

<sup>(</sup>۲) برقم ٥٦٨٩.

<sup>(</sup>٣) برقم ٢٥٦٩.

المُوسَوعَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا

﴿ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَعَزُنكَ كُفْرُهُۥ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِبَّئُهُم بِمَا عَمِلُواْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمُ بِذَاتِ الصَّدُودِ (٣٠٠) ﴿ وَالصِيرِ عَلَيْمُ بِذَاتِ الصَّدُودِ (٣٠٠) ﴿ وَالصِيرِ وَالصَيرِ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحَزُنُ عَلَيْهِمْ ﴾ [النحل: ١٢٧].

وقال تعالى: ﴿ فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ ﴾ [فاطر: ٨].

وقال تعالى: ﴿ فَلَا يَعُزُنكَ قَوْلُهُمْ ۚ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهِ ﴿ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهِ ﴿ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهِ ﴿ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهِ ﴿ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُو

وقال تعالى: ﴿ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفُرُهُ ﴾: قال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي: ﴿ لأنك أديت ما عليك من الدعوة والبلاغ ، فإذا لم يهتد فقد وجب أجرك على الله ، ولم يبق للحزن موضع على عدم اهتدائه ؛ لأنه لو كان فيه خير لهداه الله ، ولا تحزن أيضًا على كونهم تجرأوا عليك بالعداوة ، ونابذوك المحاربة ، واستمروا على غيهم وكفرهم ، ولا تتحرق عليهم بسبب أنهم ما بودروا بالعذاب ، فإن ﴿ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِتُهُم بِمَا عَمِلُوا ﴾ من كفرهم ، وعداوتهم ، وسعيهم في إطفاء نور الله ، وأذى رسله ﴿إِنَّ الله عَلِيمُ بِنَاتِ الصُّدُودِ ﴾ التي ما نطق بها الناطقون ، فكيف بما ظهر وكان شهادة ؟ ﴿ نُمَنِعُهُم فَي الدنيا ليزداد اثمهم ، ويتوفر عذابهم ﴿ ثُمَّ نَضَطَرُهُمُ ﴾ أي نلجئهم ﴿إِلَى عَذَابٍ عَلِيظٍ ﴾ أي انتهى في عظمه وكبره وفظاعته نلجئهم ﴿إِلَى عَذَابٍ عَلِيظٍ ﴾ أي انتهى في عظمه وكبره وفظاعته وألمه وشدته » (۱) .

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن ص ٩١٠.

□ ۲۱۰ الحزن

وقد نفى الله تعالى عن المؤمنين الخوف والحزن في الآخرة، ووعدهم كذلك بالسعادة في الدنيا ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوَ أُنثَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَكُهُ حَيَوةً طَيِّبةً ﴾ [النحل: ٧٩]، مِن ذَكِرٍ أَوَ أُنثَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَكُهُ حَيَوةً طَيِّبةً ﴾ [النحل: ٧٩]، وقال تعالى: ﴿أَلاَ إِنَ أَوْلِياءَ اللهِ لاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ وَقَال تعالى: ﴿إِنَّ إِنَ أَوْلِياءَ اللهِ لاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ وَلاَ يَعَالَى: ﴿إِنَّ اللهِ وَاللهِ عَلَيْهِمُ الْمَكَيْمِكُ أَلَا تَعَالَى: ﴿إِنَّ وَلاَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللهُ ثُمُ اللهُ وَالنعيم المقيم. وقي القبر ما يبشر به من رضا الله والنعيم المقيم.

وأما في الآخرة، فقد قال تعالى «﴿ وَلَا هُمْ يَحُنُونَ ﴾، قال القرطبي رَخِرَاللهُ: «أي لفقد الدنيا، وقيل: ﴿ لاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحُنُونَ ﴿ اللهُ تعالى وتولى حفظه وحياطته، ورضي عنه، فلا يخاف يوم القيامة ولا يحزن، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِّنَا ٱلْحُسْنَ أُولَكِيكَ عَنْها أي عن النار - مُبْعَدُونَ ﴿ اللهُ مَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

قال الشيخ ابن عثيمين رَحِرُلَتْهُ في تعليقه على قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا النَّجُوكِ مِنَ ٱلشَّيْطَينِ لِيَحْرُبُ ٱلنَّيْعَ ءَامَنُواْ ... ﴾ الآية [المجادلة: ١٠]:

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي رَحَمْ لِللَّهُ (١١/١١).

"والله تعالى إنما أخبرنا بذلك من أجل أن نتجنب هذا الشيء، ليس مجرد إخبار أن الشيطان يريد إحزاننا، المراد أن نبتعد عن كل ما يحزن؛ ولهذا قال النبي عليه الله يتناجى اثنان دُونَ الثّالِثِ»(۱)، من أجل أن ذلك يحزنه، فكل ما يجلب الحزن للإنسان فهو منهي عنه؛ لذلك اجعل هذه نصب عينيك دائمًا أن الله يريد منك أن تكون دائمًا مسرورًا بعيدًا عن الحزن»(۱).

### ومن مضار الحزن:

١- إهلاك النفس بدون جدوى، وفي الحديث: «...لا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا! وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ» (٣).

٢- أنه من الشيطان وهو أحب شيء إليه كما في الآية:
 ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجُوكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْرُنَ ٱللَّيْسَانِ أَلَذِينَ ءَامَنُواْ... ﴾ الآيسة
 [المحادلة: ١٠].

٣- الركون إلى الحزن مثبط عن العمل الصالح، ومفتر للعزم، ودليل على الضعف، والمؤمن مأمور بالعمل، قال تعالى:
 ﴿ وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلُكُو وَرَسُولُهُ ﴾ [التوبة: ١٠٥]، وقال تعالى:
 ﴿ وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلُكُو وَرَسُولُهُ ﴾ [المطففين: ٢٦].

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم ٦٢٨٨.

<sup>(</sup>٢) شرح كتاب بلوغ المرام (٣/ ٥٣٢) بتصرف واختصار.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم برقم ٢٦٦٤.

الحزن ا

٤- الأضرار الصحية التي تنتج عن الحزن، الأضرار على البدن، والعقل كما ذكر ذلك الأطباء.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.





### العدل

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

فإن من الأخلاق الجميلة والصفات الحميدة التي يتحلى بها المؤمن؛ العدل، قال تعالى: ﴿ فِي إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى الْقُرْدِكِ ﴾ [النحل: ٩٠]، وقال تعالى: ﴿ فَالِاحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى الْقُرْدِكِ ﴾ [النحل: ٩٠]، وقال تعالى: ﴿ فَالِذَلِكَ فَادُعُ وَاللَّمَ وَاللَّمَ مَن الْقُرْدِكِ فَا أَمُرت وَلا نَنْبِعُ أَهُواء هُم وَقُل ءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَبِ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُم ﴾ [الشورى: ١٥]، وقال تعالى: ﴿ فِي إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُكُم أَن تُؤدُوا الْأَمَنَتِ إِلَى اَهْلِهَا وَإِذَا وَقَالَ تعالى: ﴿ فِي إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُكُم أَن تُؤدُوا الْأَمَنتِ إِلَى اَهْلِها وَإِذَا مَكَمُوا بِالْعَدُلِ ﴾ [النساء: ٥٨].

قال الماوردي: «إن مما تصلح به حال الدنيا قاعدة العدل الشامل، الذي يدعو إلى الألفة، ويبعث على الطاعة، وتعمر به البلاد، وتنمو به الأموال، ويكبر معه النسل، ويأمن به السلطان.

وليس شيء أسرع في خراب الأرض، ولا أفسد لضمائر الخلق من الجور؛ لأنه ليس يقف على حدًّ، ولا ينتهي إلى غاية، ولكل جزء منه قسط من الفساد حتى يستكمل.

العدل ا

ونُقل عن بعض البلغاء قوله: إن العدل ميزان الله الذي وضعه للخلق ونصبه للحق، فلا تخالفه في ميزانه، ولا تعارضه في سلطانه، واستعن على العدل بخلتين: قلة الطمع، وكثرة الورع، فإذا كان العدل من إحدى قواعد الدنيا التي لا انتظام لها إلا به، ولا صلاح فيها إلا معه، وجب أن يبدأ بعدل الإنسان في نفسه، ثم بعدله في غيره، فأما عدله في نفسه، فيكون بحملها على المصالح وكفها عن القبائح، ثم بالوقوف في أحواله على أعدل الأمرين: من تجاوز أو تقصير، فإن التجاوز فيها جور، والتقصير فيها ظلم، ومن ظلم نفسه فهو لغيره أظلم، ومن جار عليها فهو على غيره أجور.

فأما عدله مع غيره؛ فقد تنقسم حال الإنسان مع غيره على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: عدل الإنسان فيمن دونه، كالسلطان في رعيته، والرئيس مع صحابته، فعدله فيهم يكون بأربعة أشياء: باتباع الميسور، وحذف المعسور، وترك التسلط بالقوة، وابتغاء الحق في السيرة، فإن اتباع الميسور أدوم، وحذف المعسور أسلم، وترك التسلط أعطف على المحبة، وابتغاء الحق أبعث على النُّصرة.

القسم الثاني: عدل الإنسان مع من فوقه، كالرعية مع سلطانه، والصحابة مع رئيسها، ويكون ذلك بثلاثة أشياء:

بإخلاص الطاعة، وبذل النُّصرة، وصدق الولاء؛ فإن إخلاص الطاعة أجمع للشمل، وبذل النصرة أدفع للوهن، وصدق الولاء أنفى لسوء الظن، وهذه أمور إن لم تجتمع في المرء تسلط عليه من كان يدفع عنه واضطر إلى اتقاء من كان يقيه... وفي استمرار هذا حل نظام شامل، وفساد صلاح شامل.

القسم الثالث: عدل الإنسان مع أكفائه، ويكون بثلاثة أشياء: بترك الاستطالة، ومجانبة الإدلال، وكف الأذى؛ لأن ترك الاستطالة آلف، ومجانبة الإدلال أعطف، وكف الأذى أنصف، وهذه أمور إن لم تخلص في الأكفاء أسرع فيهم تقاطع الأعداء ففسدوا وأفسدوا.

وقد يتعلق بهذه الطبقات أمور خاصة يكون العدل فيها بالتوسط في حالتي التقصير والسرف، لأن العدل مأخوذ من الاعتدال، فما جاوز الاعتدال فهو خروج عن العدل، وإذا كان الأمر كذلك فإن كل ما خرج عن الأولى إلى ما ليس بأولى خروج عن العدل إلى ما ليس بالعدل.

ولست تجد فسادًا إلا وسبب نتيجته الخروج فيه عن حال العدل، إلى ما ليس بعدل من حالتي الزيادة والنقصان، وإذًا لا شيء أنفع من العدل، كما أنه لا شيء أضر مما ليس بعدل»(١).

<sup>(</sup>١) أدب الدنيا والدين للماوردي (١٤١-١٤٤) بتصرف.

العدل ا

"قال سعيد بن جبير في جواب لعبدالملك عن العدل: العدل على أربعة أنحاء، العدل في الحكم لقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ حَكَمْتَ على أَربعة أنحاء، العدل في الحكم لقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ ﴾ [الحائدة: ٢٤]، والعدل في القول، لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ ﴾ [الأنعام: ٢٥١]، والعدل في الفدية لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدَلُ ﴾ [البقرة: ٢٣١]، والعدل في الإشراك، قال تعالى: ﴿ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿ اللَّنعام: ١]» (١).

ومن العدل الذي وردت به النصوص: العدل بين الأولاد في العطية، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عامر قال: سمعت النعمان بن بشير وهو على المنبر يقول: أعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً، فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً، فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: إِنِّي تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً، فَأَمَرَ تْنِي أَنْ أَشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، فَأَمَرَ تُنِي أَنْ أَشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، فَأَمَرَ تُنِي أَنْ أَشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، فَأَمَرَ تُنِي أَنْ أَشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، فَأَلَ: لاَ قَالَ: لاَ قَالَ: لاَ قَالَ: لاَ قَالَ: لاَ قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتُهُ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ»، قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتُهُ (٢).

ومنه: عدل الحاكم بين الرعية، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة ضي عن النبي عَلَيْ قال: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ، إِمَامٌ عَادِلُ، وَشَابٌ

<sup>(</sup>١) التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي، ص٥٠٦.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم ٢٥٨٧ ، وصحيح مسلم برقم ١٦٢٣.

نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ .. الحديث »(١).

وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ضَيَّا أنه سمع رَسُولَ اللهِ عَيْلِي يقول: «...وَإِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةُ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ، فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا، وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنْ عَلَيْهِ مِنْهُ» (٢).

وروى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو على قال: قال رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ؛ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا»(٣).

قال النووي رَخِرَلَتْهُ: «قوله: الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا: معناه أن هذا الفضل إنما هو لمن عدل فيما تقلده من خلافة أو إمارة أو قضاء أو حسبة، أو نظر على يتيم أو صدقة أو وقف، وفيما يلزمه من حقوق أهله وعياله.. ونحو ذلك والله أعلم»(٤).

ومنه العدل بين الزوجات، قال تعالى: ﴿ فَٱنكِحُواْمَاطَابَ لَكُمُ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبِعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا نَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنَكُمْ ﴾ [النساء: ٣].

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ١٤٢٣، وصحيح مسلم برقم ١٦٢٣.

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث في صحيح البخاري برقم ٢٩٥٧، وصحيح مسلم برقم ١٨٤١.

<sup>(</sup>۳) برقم ۱۸۲۷.

<sup>(</sup>٤) شرح صحيح مسلم للنووي (١٢/١٢).

العدل ا

روى أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة ضِيَّه عن النبيِّ عَيْلَةً قال: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ»(١).

وأخذ النبي عَلَيْ البيعة من أصحابه على أن يقولوا بالعدل أينما كانوا، روى النسائي في سننه من حديث عبادة بن الصامت قال: «بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي عُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَمَنْشَطِنَا وَمَكَارِهِنَا، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ اللهِ لَوْمَةَ لائِمٍ »(٢).

وكان النبي عَلَيْ أعدل الناس، وقد أوذي بهذا، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله قال: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنِ آثَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ نَاسًا فِي الْقِسْمَةِ، فَأَعْطَى الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنَ الإِبلِ، وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَأَعْطَى نَاسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ وَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ: وَاللهِ مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ وَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ: وَاللهِ إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا عُدِلَ فِيهَا، وَمَا أُرِيدَ فِيهَا وَجُهُ الله، قَالَ: فَأَتْيْتُهُ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا فَقُلْتُ: وَاللهِ فَقُلْتُ: وَاللهِ لَأُخْبِرَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَلْنَ كَالصِّرِفُ (٣)، ثُمَّ قَالَ: «فَمَنْ قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: هَالَ: قَالَ: «فَمَنْ قَالَ: قَالًا قَالَ: قَالَا قَالَا قَالَ: قَالَ: قَالَا قَالَ قَالَا قَالَا قَالَا قَالَ قَالَا قَالَ قَالَا قَالَا قَالَا قَالَا قَالَا قَالَا قَالَا قَالَا قَالَ قَالَا قَال

<sup>(</sup>١) برقم ٢١٣٣، وصححه الشيخ الألباني رَخِيَلَتْهُ في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٤٠٠) برقم ١٨٦٧.

<sup>(</sup>٢) سنن النسائي برقم ٤١٥٣، وصححه الشيخ الألباني كَلِللهُ في صحيح سنن النسائي (٣/ ٨٧١) برقم ٣٨٧٢.

<sup>(</sup>٣) كالصرف: قال النووي يَخ لِتُهُ: هو بكسر الصاد المهملة، وهو صبغ أحمر يصبغ به =

يَعْدِلُ إِنْ لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ»، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى، قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ»(١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَسَّهُ: «العدل نظام كل شيء، فإذا أُقيم أمر الدنيا بعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق، ومتى لم تقم بعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يُجزى به في الآخرة»(٢).

<sup>=</sup> الجلود، قال ابن درید: وقد یسمی الدم أیضًا صرفًا. شرح صحیح مسلم (۷/ ۱۵۸).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ٣١٥٠، وصحيح مسلم برقم ١٠٦٢ واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ص٢٩.

<sup>(</sup>٣) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم، ص٣٥.

العدل ا

#### من فوائد العدل:

١- الأمن لصاحبه في الدنيا والآخرة.

٢- دوام الملك وعدم زواله.

٣- طريق موصل إلى الجنة.

٤- صلاح الشعوب واستقرارها(١).

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

9 KX

<sup>(</sup>١) نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم على (٧/ ٢٧٩٢-٢٨٠٧) لمجموعة من العلماء.



# سيرة أبي ذر الغفاري ضِيطه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

فهذه مقتطفات من سيرة علم من أعلام النبوة، وبطل من أبطالها، صحابي جليل من أصحاب النبي عليه القتبس من سيرته العطرة الدروس والعبر، كان أحد السابقين إلى الإسلام، وشهد الكثير من المشاهد مع رسول الله عليه وأصحابه.

أسلم في مكة قبل الهجرة، ثم إنه رد إلى بلاد قومه غفار، فأقام بها بأمر النبي على له بذلك، فلما أن هاجر النبي على هاجر النبي على هاجر النبي بكر وعمر إليه ولازمه وجاهد معه، وكان بقي في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، وكان آدم (۱)، ضخمًا جسيمًا، كث اللحية، وكان رأسًا في الزهد والصدق، والعلم والعمل، قوالًا بالحق، لا تأخذه في الله لومة لائم، وقد شهد فتح بيت المقدس مع عمر في الله لومة لائم، وقد شهد فتح بيت المقدس مع عمر في الله المقدس مع عمر في الله لومة لائم، وقد شهد فتح بيت المقدس مع عمر في الله المقدس مع عمر في الله لومة لائم، وقد شهد فتح بيت المقدس مع عمر في الله المقدس مع عمر في الله لومة لائم، وقد شهد فتح بيت المقدس مع عمر في الله لومة لائم، وقد شهد فتح بيت المقدس مع عمر في الله لومة لائم، وقد شهد فتح بيت المقدس مع عمر في الله لومة لائم، وقد شهد فتح بيت المقدس مع عمر في الله لومة لائم، وقد شهد فتح بيت المقدس مع عمر في الله لومة لائم، وقد شهد فتح بيت المقدس مع عمر في الله لومة لائم، وقد شهد فتح بيت المقدس مع عمر في الله لومة لائم، وقد شهد فتح بيت المقدس مع عمر في الله لومة لائم، وقد شهد فتح بيت المقدس مع عمر في الله لومة لائم، وقد شهد فتح بيت المقدس مع عمر في الله له المؤلفة المؤلفة المؤلفة الله لومة لائم، وقد شهد فتح بيت المقدس مع عمر في الله لومة لائم، وقد شهد فتح بيت المؤلفة ا

إنه أبو ذر الغفاري ضَيْلِهُم، جندب بن جنادة، وقيل جندب بن

<sup>(</sup>١) شديد السمرة.

سكن، وقيل بُرَيْر بن جنادة، وقيل برير بن عبد الله، وقد وردت قصة إسلامه في الصحيحين باختلاف ظاهر، الأولى:

روى مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده من حديث أبي ذر صلى الله قال: خرجنا من قومنا غفار.. أنا وأخي أنيس وأمنا.. فقال أنيس: إن لي حاجة بمكة، فاكفني حتى آتيك، قال: فانطلق فراث (۱) عليّ، ثم أتاني، فقلت: ما حبسك؟ قال: لقيت رجلاً يزعم أن الله أرسله على دينك، قال: فقلت: ما يقول الناس له؟ قال: يقولون: إنه شاعر وساحر وكاهن، وكان أنيس شاعرًا، قال: فقال: قد سمعت قول الكهان، فما يقول بقولهم، وقد وضعت قوله على أقراء الشعر (۲)، فوالله ما يلتئم لسان أحد أنه شعر، والله إنه لصادق، وإنهم لكاذبون.

قال: فقلت له: هل أنت كافي حتى أنطلق فأنظر؟ (٣) قال: نعم، فكُن من أهل مكة على حذر، فإنهم قد شنفوا له (٤)، وتجهموا (٥) له.

قال: فانطلقت حتى قدمت مكة، فتضعَّفت (٦) رجلاً منهم،

<sup>(</sup>١) راث: أي أبطأ. انظر النهاية (٢/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٢) أقراء الشعر: أي طرق الشعر وأنواعه وبحوره. انظر النهاية (٤/ ٢٨).

<sup>(</sup>٣) في رواية مسلم في صحيحه: قال ﴿ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْحَمْدِ عَلَى الْخَلْو

<sup>(</sup>٤) شنفوا له: أي أبغضوه. انظر النهاية (٢/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٥) تجهمني القوم: إذا لقوني بالغلظة، والوجه الكريه. انظر النهاية (١/ ٣١١).

<sup>(</sup>٦) قال الإمام النووي في شرح مسلم (١٦/ ٢٤): يعني نظرت إلى أضعفهم، فسألته؛ لأن =

فقلت: أين هذا الرجل الذي تدعونه الصابئ؟ قال: فأشار إلي، قال: الصابئ، فمال أهل الوادي علي بكل مدرة (۱) وعظم حتى خررت مغشيًا علي، فارتفعت حين ارتفعت، كأني نُصب أحمر (۲)، فأتيت زمزم فشربت من مائها، وغسلت عني الدم، فدخلت بين الكعبة وأستارها، فلبثت به -ابن أخي- ثلاثين، من بين يوم وليلة، وما لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عُكن (۳) بطني، وما وجدت على كبدي سخفة (٤) جوع.

قال صَّطَّتُهُ: فبينا أهل مكة في ليلة قمراء إضحيان (٥٠) .. فضرب الله على أصمخة (٢٠) أهل مكة، فما يطوف بالبيت غير امرأتين، فأتتا على، وهما تدعوان إساف ونائلة (٧٠)، قال: فقلت:

<sup>=</sup> الضعيف مأمون الغائلة غالبًا.

<sup>(</sup>١) المدر: هو الطين المتماسك. انظر النهاية (٤/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) النُصبُ: بضم النون هو الصنم، وكانوا في الجاهلية ينصبون الصنم، ويذبحون عنده، فيحمر بالدم، ويقصد ضِحَّتُهُ: أن من كثرة الدماء التي سالت منه صار كأنه الصنم الممتلئ بالدماء من كثرة ما يذبح عنده. انظر صحيح مسلم بشرح النووي (١٦/ ٢٤)، النهاية (٥/ ٥٠).

<sup>(</sup>٣) العُكن: بضم العين، الأطواء في البطن من السمن. انظر لسان العرب (٩/ ٥٤٥).

<sup>(</sup>٤) قال النووي في شرح مسلم (١٦/ ٢٤): سخفة الجوع: بفتح السين وضمها، وهي رقة الجوع وضعفه وهزاله.

<sup>(</sup>٥) قال النووي في شرح مسلم (١٦/ ٢٤): الإضحيان: بكسر الهمزة والحاء، أي مضيئة.

<sup>(</sup>٦) قال النووي في شرح مسلم (١٦/ ٢٥): أصمختهم: جمع صماخ، وهو الخرق الذي في الأذن يفضي إلى الرأس، والمراد بأصمختهم هنا: آذانهم، أي ناموا.

<sup>(</sup>٧) إساف ونائلة: هما صنمان تزعم العرب أنهما كانا رجلاً وامرأة زنيا في الكعبة فمسخا، وإساف بكسر الهمزة وقد تفتح. انظر النهاية (١/ ٥١).

أنكحوا أحدهما الآخر، فما ثناهما ذلك، فأتتا علي، فقلت: وهن (١) مثل الخشبة، غير أني لم أكن (٢)، فانطلقتا تولولان، وتقولان: لو كان هاهنا أحد من أنفارنا!

قال: فاستقبلهما رسول الله عَلَيْهُ وأبو بكر ضَيْهُ، وهما هابطان من الجبل، فقال: «مَا لَكُمَا؟» قالتا: الصابئ بين الكعبة وأستارها، قالا: «مَا قَالَ لَكُمَا؟» قالتا: قال لنا كلمة تملأ الفم (٣).

قال صلى الله على هو وصاحبه حتى استلم الحجر، فطاف بالبيت، ثم صلى، قال: فأتيته، فكنت أول من حياه بتحية أهل الإسلام، فقال: «عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، مِمَّنْ أَنْتَ؟» قال: قلت: من غفار، قال: فأهوى بيده، فوضعها على جبهته، قال: فقلت في نفسي: كره أني انتميت إلى غفار، قال: فأردت أن آخذ فقلت في نفسي: كره أني انتميت إلى غفار، قال: «مَتَى كُنْتَ هَاهُنَا؟» بيده، فقذفني صاحبه، وكان أعلم به مني، قال: «مَتَى كُنْتَ هَاهُنَا؟» قال: كنت ها هنا منذ ثلاثين من بين ليلة ويوم، قال: «فَمَنْ كَانَ قال: فسمنت حتى يُطْعِمُكَ؟» قلت: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، قال: فسمنت حتى تكسرت عكن بطنى، وما وجدت على كبدي سخفة جوع.

<sup>(</sup>١) قال النووي في شرح مسلم (١٦/ ٢٥): وهن: بفتح الهاء، هو كناية عن كل شيء، وأكثر ما يستعمل كناية عن الفرج والذكر، ومثل الخشبة بالفرج، وأراد بذلك سب إساف ونائلة، وغيظ الكفار.

<sup>(</sup>٢) قال السندي في شرح المسند (١٢/ ٤٥٨): لم أكن: من الكناية، أو التكنية، أي صرحت بذلك.

<sup>(</sup>٣) قال النووي في شرح مسلم ١٦/ ٢٥: أي عظيمة لا شيء أقبح منها.

قال: قال: فما بي رغبة عن دينك (۱)، فإني قد أسلمت وصدقت، ثم أتينا أمنا، فقالت: فما بي رغبة عن دينكما، فإني قد أسلمت وصدقت، فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفارًا، فأسلم بعضهم...، وكان يؤمهم خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري، وكان سيدهم يومئذ.

<sup>(</sup>١) قال النووي في شرح مسلم (٢٦/١٦): أي لا أكرهه، بل أدخل فيه.



رسول الله ﷺ: «غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ»(١)(٢).

#### رواية الإمام البخاري:

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم برقم ٢٤٧٣، ومسند أحمد (٣٥/ ٤١٥) برقم ٢١٥٢٥ واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون (١/ ٢٣٩-٢٤٣) للشيخ موسى العازمي.

<sup>(</sup>٣) الشنة: القربة. انظر النهاية (٢/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٧/ ٥٦٦). نال: أي حان.

إذا كان يوم الثالث فعاد علي على مثل ذلك، فأقام معه، ثم قال: ألا تحدثني ما الذي أقدمك؟ قال: إن أعطيتني عهدًا وميثاقًا لترشدنني فعلت، ففعل، فأخبره، قال: فإنه حق، وهو رسول الله على فإذا أصبحت فاتبعني.. فانطلق يقفوه (۱)، حتى دخل على النبي على ودخل معه، فسمع من قوله، وأسلم مكانه.

فقال له النبي عَلَيْ: «ارْجِعْ إِلَى قَوْمِكَ فَأَخْبِرْهُمْ حَتَّى يَأْتِيكَ أَمْرِي»، قال: والذي نفسي بيده؛ لأصرخن بها بين ظهرانيهم، فخرج حتى أتى المسجد، فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ثم قام القوم فضربوه حتى أوجعوه، وأتى العباس فأكب عليه، قال: ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار، وأن طريق تجاركم إلى الشام؟ فأنقذه منهم، ثم عاد من الغد لمثلها، فضربوه، وثاروا إليه، فأكب العباس عليه (۲).

وقد كانت لهذا الصحابي مواقف تدل على فضله وورعه وزهده، ونصرته لهذا الدين، فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله عليها

<sup>(</sup>١) أي: يتبعه. وقفاه: وراءه وخلفه. النهاية في غريب الحديث (٤/ ٨٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم ٣٨٦١.

يقول: «مَا أَقَلَّتِ(١) الْغَبْرَاءُ(٢)، وَلَا أَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ(٣) مِنْ رَجُلٍ أَضْدَقَ مِنْ أَبِي ذَرِّ»(١).

وقد أوصاه النبي عَيْكُ بالصدع بالحق، روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي ذر ضي قال: «أَمَرَنِي خَلِيلِي عَكُ بِسَبْع: أَمَرَنِي بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ، وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي، وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي، وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ هُوَ دُونِي، وَلاَ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي، وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ، وَأَمَرَنِي أَنْ لاَ أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْعًا، وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ، وَأَمَرَنِي أَنْ لاَ أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْعًا، وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِ وَإِنْ كَانَ مُرَّا، وَأَمَرَنِي أَنْ لاَ أَخَافَ فِي اللّهِ لَوْمَة لائِم، وَأَمَرَنِي أَنْ لاَ أَخَافَ فِي اللّهِ لَوْمَة لائِم، وَأَمْرَنِي أَنْ لاَ خُولَ وَلا قُوّةَ إِلّا باللّهِ، فَإِنَّهُنَّ مِنْ وَوْلِ: لا حَوْلَ وَلا قُوّةَ إِلّا باللّهِ، فَإِنَّهُنَّ مِنْ وَوْلِ: لا حَوْلَ وَلا قُوّةَ إِلّا باللّهِ، فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْ رَبِي أَنْ لا خَوْلَ وَلا قُوّةَ إِلّا باللّهِ، فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَانَ مُرْبَى اللهِ اللهِ مَوْلَ وَلا قُوّةَ إِلّا باللّهِ، فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَانَ مُرْبُولِ.

وقد كان كما أوصاه عليه الصلاة والسلام، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث الأحنف بن قيس قال: «قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَي صحيحه من حديث الأحنف بن قيس قال: «قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَبَيْنَا أَنَا فِي حَلْقَةٍ فِيهَا مَلَأٌ مِنْ قُرَيْشٍ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ أَخْشَنُ الْوَجْهِ، فَقَامَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: بَشِّرِ الْكَانِزِينَ بِرَضْفٍ (٢) يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُوضَعُ عَلَى حَلَمَةِ الْكَانِزِينَ بِرَضْفٍ (٢) يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُوضَعُ عَلَى حَلَمَةِ

<sup>(</sup>١) أقله: حمله. لسان العرب (١١/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٢) الغبراء: الأرض.

<sup>(</sup>٣) الخضراء: السماء

<sup>(</sup>٤) (١١/ ٧٠) برقم ٢٥١٩، وقال محققوه: حديث حسن لغيره.

<sup>(</sup>٥) (٣٥/ ٣٢٧) برقم ٢١٤١٥، وقال محققوه: حديث صحيح.

<sup>(</sup>٦) رضف: هي الحجارة المحماة.

ثَدْيِ أَحَدِهِمْ، حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كَتِفَيْهِ (۱)، وَيُوضَعُ عَلَى نُغْضِ كَتِفَيْهِ، وَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيَيْهِ يَتَزَلْزَلُ، قَالَ : فَوَضَعَ الْقَوْمُ كَتِفَيْهِ، حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيَيْهِ يَتَزَلْزَلُ، قَالَ : فَاَدْبَرَ، وَاتَّبَعْتُهُ رُءُوسَهُمْ، فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ رَجَعَ إِلَيْهِ شَيْئًا، قَالَ: فَأَدْبَرَ، وَاتَّبَعْتُهُ حَتَّى جَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ، فَقُلْتُ: مَا رَأَيْتُ هَؤُلَاءِ إِلَّا كَرِهُوا مَا قُلْتَ لَهُمْ، قَالَ: إِنَّ هَؤُلَاءِ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئًا، إِنَّ خَلِيلِي أَبَا الْقَاسِمِ عَلَيْ فَالَ: إِنَّ هَؤُلَاءِ إِلَّا يَعْقِلُونَ شَيْئًا، إِنَّ خَلِيلِي أَبَا الْقَاسِمِ عَلَيْ مِنَ الشَّمْسِ دَعَانِي فَأَجَبْتُهُ، فَقَالَ: «أَتَرَى أُحُدًا؟» فَنَظَرْتُ مَا عَلَيَّ مِنَ الشَّمْسِ دَعَانِي فَأَجُبْتُهُ، فَقَالَ: «أَتَرَى أُحُدًا؟» فَنَظَرْتُ مَا عَلَيَّ مِنَ الشَّمْسِ وَأَنَا أَظُنُ أَنَّهُ يَبْعَثُنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ، فَقُلْتُ: أَرَاهُ، فَقَالَ: «مَا يَسُرُّنِي وَأَنَا أَظُنُ أَنَّهُ يَبْعَثُنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ، فَقُلْتُ: أَرَاهُ، فَقَالَ: هَا يَسُرُّنِي اللَّهُ وَلَاءِ يَجْمَعُونَ اللَّاهُمْ عَنْ دُنِي مَثْلَهُ مُ عَنْ دُيْنِ، حَتَّى أَلْحَقَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ» (٢). وَلَا أَسْأَلُهُمْ عَنْ دُيْنِ، حَتَّى أَلْحَقَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ» (٢).

### رواية الإمام مسلم:

وفي رواية لمسلم: ثم تنحى فقعد، قال: قلت من هذا؟ قالوا: هذا أبو ذر، قال: فقمت إليه، فقلت: ما شيء سمعتك تقول قبيل؟ قال: ما قلت إلا شيئًا قد سمعته من نبيهم عليه قال: قلت: ما تقول في هذا العطاء؟ قال: خذه فإن فيه اليوم معونة، فإذا كان ثمنًا لدينك فدعه (٣).

<sup>(</sup>١) نغض كتفيه: وهو العظم الرقيق الذي على طرف الكتف، وقيل هو أعلى الكتف، ويقال له: الناغض.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم ١٤٠٧، وصحيح مسلم برقم ٩٩٢ واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) برقم ٩٩٢.

وقد أوصاه النبي على بالتعفف والصبر، والبعد عن الفتن، فروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي ذر قال: «رَكِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَى حَمَارًا وَأَرْدَفَنِي خَلْفَهُ، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ، أَرَأَيْتَ إِنْ أَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ شَدِيدٌ لا تَسْتَطِيعَ أَنْ تَقُومَ مِنْ فِرَاشِكَ إِلَى مَسْجِدِكَ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟» قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «تَعَفَّفْ»، قَالَ: «يَعَفَّفْ»، قَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ، أَرَأَيْتَ إِنْ أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ شَدِيدٌ يَكُونَ الْبَيْتُ فِيهِ بِالْعَبْدِ - يَعْنِي الْقَبرَ (۱) - كَيْفَ تَصْنَعُ؟» قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «لَا أَبَا ذَرِّ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، يعني: حَتَّى تَعْرَقَ حِجَارَةُ الزَّيْتِ (۱) مِنْ الدِّمَاءِ، بَعْضُهُمْ بَعْضًا، يعني: حَتَّى تَعْرَقَ حِجَارَةُ الزَّيْتِ (۱) مِنْ الدِّمَاءِ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «اقْعُدْ فِي بَيْتِكَ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «اقْعُدْ فِي بَيْتِكَ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «إَنْ عَنْ الدِّمَاءِ مَنْ أَنْتَ مَنْ أَنْ تَلُ اللهُ مُ فِيهِ مُنْ أَنْ فَالَ: فَإِنْ لَمْ أُنْرَكُ؟ قَالَ: «إِذَنْ تُشَارِ كُهُمْ وَأَعْلِقُ عَلَيْكَ بَابَكَ»، قَالَ: فَإِنْ لَمْ أُنْرَكُ؟ قَالَ: «إِذَنْ تُشَارِ كُهُمْ فِيهِمْ»، قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَنْرَكُ؟ قَالَ: «إِذَنْ تُشَارِ كُهُمْ فِيه، وَلَكِنْ إِنْ خَشِيتَ أَنْ يَرُوعَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ، فَأَلْقِ فِيمَا هُمْ فِيه، وَلَكِنْ إِنْ خَشِيتَ أَنْ يَرُوعَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ، فَأَلْفِي وَرَائِكَ عَلَى وَجْهِكَ حَتَّى يَبُوءَ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِكَ اللهُ فَا لَا السَّيْفِ، فَأَلْقِ مَلَ وَرَائِكَ عَلَى وَجْهِكَ حَتَّى يَبُوءَ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِكَ الْأَنْ اللهُ مُؤْلِكَ وَلَكَ مُ وَجُهِكَ حَتَّى يَبُوءَ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِكَ الْوَلَكَ الْوَائِلَ الْمُعَلَى وَجْهِكَ حَتَّى يَبُوءَ عَلَى الْمُعَامُ السَّيْفِ، فَأَلْوَ

<sup>(</sup>۱) يعني القبر: هو بيان لكثرة الموت حتى تصير القبور غالية لكثرة الحاجة إليها وقلة الحفارين، ويحتمل أن يكون بيانًا لرخاء البيوت بكثرة الموت حتى يكون البيت مساويًا للعبد.

<sup>(</sup>٢) اصبر: أي فكثرة الموت في مكان لا يقتضي الخروج من ذلك المكان.

<sup>(</sup>٣) حجارة الزيت: قيل هي موضع بالمدينة.

<sup>(</sup>٤) «من أنت منهم»: أي اترك المدينة وائت قبيلتك وأهل باديتك.

<sup>(</sup>٥) (٣٥/ ٢٥٢) برقم ٢١٣٢٥، وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط مسلم.

وقد اعتزل ﴿ لِللَّهُ مِنْ الْحَرْ حياته بالربذة (١) بالقرب من المدينة.

روى الإمام أحمد في مسنده من حديث إبراهيم - يعني ابن الأشتر - أن أبا ذر حضره الموت وهو بالربذة، فبكت امرأته، فقال: ما يبكيك؟ قالت: أبكي أنه لا يد لي بنفسك، وليس عندي ثوب يسعك كفنًا، فقال: لا تبكي، فإني سمعت رسول الله على ذات يوم وأنا عنده في نفر يقول: «لَيَمُوتَنَّ رَجُلٌ مِنْكُمْ بِفَلاةٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»، قال: فكل من كان معي الأَرْضِ يَشْهَدُهُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»، قال: فكل من كان معي في ذلك المجلس مات في جماعة وفرقة، فلم يبق منهم غيري، وقد أصبحت بالفلاة أموت، فراقبي الطريق، فإنك سوف ترين ما أقول: فإني والله ما كذبت ولا كُذبت، قالت: وأنى ذلك وقد انقطع الحاج؟ قال: راقبي الطريق.

قال: فبينا هي كذلك إذا هي بالقوم تخد بهم رواحلهم كأنهم الرَّخمُ، فأقبل القوم حتى وقفوا عليها فقالوا: ما لك؟ قالت: امرؤ من المسلمين تكفنونه وتؤجرون فيه! قالوا: ومن هو؟ قالت: أبو ذر، ففدوه بآبائهم وأمهاتهم، ووضعوا سياطهم في نحورها يبتدرونه، فقال: أبشروا، أنتم النفر الذين قال رسول الله عليه في فيكم ما قال، أبشروا، سمعت رسول الله عليه يقول: «مَا مِنَ امْرَأَيْنِ مُسْلِمَيْنِ هَلَكَ بَيْنَهُمَا وَلَدَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ فَاحْتَسَبَا وَصَبَرَا فَيَرَيَانِ النَّارَ النَّرَانِ النَّارَ النَّرَانَ النَّارَ الْمَارَانِ الْمَارِي الْمَارَانِ الْمَارَانِ الْمَارَانِ الْمَارَانِ الْمَارَانِ الْ

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في فتح الباري (١/ ١٢١) الربذة بفتح الراء والباء موضع بالبادية بينه وبين المدينة ثلاث مراحل.

**\*\*\*\*\*** 

أَبُدًا»، ثم قد أصبحت اليوم حيث ترون ولو أن ثوبًا من ثيابي يسعني، لم أكفن إلا فيه، فأنشدكم الله أن لا يكفّنني رجل منكم كان أميرًا أو عريفًا أو بريدًا. فكل القوم كان قد نال من ذلك شيئًا إلا فتى من الأنصار كان مع القوم، قال: أنا صاحبك، ثوبان في عيبتي من غزل أمي، وأحد ثوبي هذين اللذين عليّ. قال: أنت صاحبي فكفّني (۱).

وكانت وفاته سنة احدى وثلاثين، أو اثنين وثلاثين، وصلى عليه عبد الله بن مسعود ضلطينه، ثم مات بعده في ذلك العام في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان ضلطينه.

وعن ابن سیرین قال: سألت ابن أخت لأبي ذر: ما ترك أبو ذر؟ قال: ترك أتانین (7) وحمارًا، وأعتدًا وركائب (7)(3).

رضي الله عن أبي ذر، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وجمعنا به في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

<sup>(</sup>١) (٣٥/ ٣٧١) برقم ٢١٤٦٧، وقال محققوه: حديث حسن.

<sup>(</sup>٢) الأتان: أنثى الحمار.

<sup>(</sup>٣) انظر سيرة أعلام النبلاء (٢/ ٤٦-٧٨).

<sup>(</sup>٤) اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون للشيخ محمد العازمي (١/ ٢٣٩-٢٤٦).





## سيرة سلمان الفارسي رضي المناثبة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

فهذه مقتطفات من سيرة علم من أعلام هذه الأمة، صحابي جليل من أصحاب النبي عَلَيْهُ، نقتبس من سيرته العطرة الدروس والعبر.

هذا الصحابي قال عنه النبي عَلَيْ: «لَوْ كَانَ الإِيمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا(١) لَنَالَهُ رِجَالٌ -أَوْ رَجُلٌ - مِنْ هَوُلاءِ»(١). وفي رواية: «لَوْ كَانَ الدِّينُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَذَهَبَ بِهِ رَجُلٌ مِنْ فَارِس - أَوْ قَالَ: رِجَالٌ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِس - حَتَّى يَتَنَاوَلَهُ»(٣)(٤).

وكان لبيبًا حازمًا من عقلاء الرجال، وعبادهم، وزهادهم،

<sup>(</sup>١) الثريا: نجم معروف. النهاية ١/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم ٤٨٩٧ ، وصحيح مسلم برقم ٢٥٤٦.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم برقم ٢٥٤٦.

<sup>(</sup>٤) قال القرطبي: وقع ما قاله رسول الله ﷺ عيانًا، فإنه وجد منهم – أي أهل فارس – من اشتهر ذكره من حفاظ الآثار والعناية بها ما لم يشاركهم فيه كثير من أحد غيرهم. فتح الباري (٩/ ٦٣٦).

روى عن النبي على الكثير من الأحاديث، ولزمه، وأحسن صحبته، إنه سلمان ابن الإسلام أبو عبد الله الفارسي، سابق الفرس إلى الإسلام، وكان ببلاد فارس مجوسيًّا سادن النار.

وبينما الرسول على بحثه عن الحقيقة، وعن الدين الحق، وقصته في بحثه عن الحقيقة، وعن الدين الحق، وقصته في بحدثنا عن قصة إسلامه، يقول سلمان في كنت رجلًا فارسيًا من أهل أصبهان من أهل قرية منها يقال لها جَيُّ، وكان أبي دهقان (١) قريته، وكنت أحب خلق الله إليه، فلم يزل به حبه إياي حتى حبسني في بيته كما تحبس الجارية، واجتهدت في المجوسية (١) حتى كنت قطن النار (١) الذي يوقدها لا يتركها تخبو (١) ساعة، قال: وكانت لأبي ضيعة (١) عظيمة، قال: فشغل في بنيان له يومًا، فقال لي: يا بني، إني قد شغلت في بنيان هذا اليوم عن ضيعتي، فاذهب فاطلعها، وأمرني فيها بعض ما يريد، فخرجت أريد ضيعته، فمررت بكنيسة من كنائس

<sup>(</sup>١) أصبهان: هي مدينة في إيران.

<sup>(</sup>٢) الدهقان: بكسر الدال وضمها، رئيس القرية. انظر النهاية (٢/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) المجوسية: يعبد أصحابها النار.

<sup>(</sup>٤) قطن النار: أي خازنها وخادمها، أراد أنه كان لازمًا لها لا يفارقها، من قطن في المكان إذا لزمه. انظر النهاية (٤/ ٧٥).

<sup>(</sup>٥) خبئت النار: خمدت. انظر لسان العرب (٤/٦).

<sup>(</sup>٦) ضيعة الرجل: ما يكون منه معاشه، كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك. انظر النهاية (٦/ ٩٨).

النصارى، فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون، وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أبي إياي في بيته، فلما مررت بهم، وسمعت أصواتهم، دخلت عليهم أنظر ما يصنعون، قال: فلما رأيتهم أعجبني صلاتهم، ورغبت في أمرهم، وقلت: هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه، فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس، وتركت ضيعة أبى ولم آتها، فقلت لهم: أين أصل هذا الدين؟

قالوا: بالشام، قال: ثم رجعت إلى أبي، وقد بعث في طلبي وشغلته عن عمله كله، قال: فلما جئته قال: أي بني، أين كنت؟ ألم أكن عهدت إليك ما عهدت؟ قال: قلت: يا أبت، مررت بناس يصلون في كنيسة لهم، فأعجبني ما رأيت من دينهم، فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس، قال: أي بُني ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين آبائك خيرٌ منه، قال: قلت، كلا والله إنه لخير من ديننا، قال: فخافني، فجعل في رجلي قيدًا، ثم حبسني في بيته.

قال: وبعثت إلى النصارى فقلت لهم: إذا قدم عليكم ركب من الشام تجار من النصارى فأخبروني بهم، قال: فقدم عليهم ركب من الشام تجار من النصارى، قال: فأخبروني بهم.

قال: فقلت لهم: إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنوني بهم. قال: فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبروني بهم، فألقيت الصديد من رجلي، ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام، فلما قدمتها، قلت: من أفضل أهل هذا الدين؟ قالوا: الأسقف() في الكنيسة، قال: فجئته، فقلت: إني قد رغبت في هذا الدين، وأحببت أن أكون معك أخدمك في كنيستك، وأتعلم منك وأصلي معك، قال: فادخل، فدخلت معه. قال: فكان رجل سوء، يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها، فإذا جمعوا إليه منها أشياء، اكتنزه لنفسه، ولم يعطه المساكين، حتى جمع سبع قلال() من ذهب وورق().

قال: وأبغضته بغضًا شديدًا لما رأيته يصنع، ثم مات، فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه، فقلت لهم: إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها، فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعط المساكين منها شيئًا، قالوا: وما علمك بذلك؟

قال: قلت: أنا أدلكم على كنزه، قالوا: فدلنا عليه، قال: فأريتهم موضعه، قال: فاستخرجوا منه سبع قلال مملوءة ذهبًا وورقًا، قال: فلما رأوها قالوا: والله لا ندفنه أبدًا، فصلبوه، ثم

<sup>(</sup>١) الأسقف: هو العالم الرئيس من علماء النصاري. انظر لسان العرب (٦/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٢) القلال: هو إناء للعرب كالجرة الكبيرة، سُميت قلالاً لأنها تُقل أي تُرفع إذا مُلئت وتُحمل. انظر لسان العرب (١١/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٣) الورق: بكسر الراء، هي الفضة. انظر النهاية (٥/ ١٥٣).

■ مُوسُوعَ بِاللَّادِرُ النَّفَقَالَةُ ا

رجموه بالحجارة.

ثم جاءوا برجل آخر، فجعلوه بمكانه، قال: يقول سلمان: فما رأيت رجلًا لا يصلي الخمس، أُرى أنه أفضل منه، أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة، ولا أدأب(١) ليلاً ونهارًا منه، قال سلمان: فأحببته حبًّا لم أُحبه من قبله، فأقمت معه زمانًا، ثم حضرته الوفاة، فقلت له: يا فلان، إني كنت معك وأحببتك حبًّا لم أحبه من قبلك، وقد حضرك ما ترى من أمر الله، فإلى من توصى بى، وما تأمرنى؟

قال: أي بني، والله ما أعلم أحدًا اليوم على ما كنت عليه، لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه، إلا رجلًا بالموصل (٢)، وهو فلان، فهو على ما كنت عليه، فالحق به، قال: فلما مات وغُيب (٣)، لحقت بصاحب الموصل، فقلت له: يا فلان، إن فلانًا أوصاني عند موته أن ألحق بك، وأخبرني أنك على أمره. قال: فقال لي: أقم عندي، فأقمت عنده، فوجدته خير رجل على أمر صاحبه، فلم يلبث أن مات، فلما حضرته الوفاة، قلت له: يا فلان، إن فلانًا أوصى بي إليك، وأمرني باللحوق قلت له: يا فلان، إن فلانًا أوصى بي إليك، وأمرني باللحوق

<sup>(</sup>١) الدأب: هو العادة والشأن، وأصله من دبأ في العمل إذا وجد وتعب، إلا أن العرب حولت معناه إلى العادة والشأن. انظر النهاية (٢/ ٩٠).

<sup>(</sup>٢) الموصل: مدينة في العراق.

<sup>(</sup>٣) غيّب: أي دفن في قبره. انظر لسان العرب (١٥١/١٥١).

بك، وقد حضرك من الله عَبَوْقِين ما ترى، فإلى من توصي بي، وما تأمرني؟ قال: أي بني، والله ما أعلم رجلًا على مثل ما كنا عليه إلا رجلًا بنصيبين (١)، وهو فلان، فالحق به.

قال: فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبين، فجئته فأخبرته خبري، وما أمرني به صاحبي، قال: فأقم عندي، فأقمت عنده، فوجدته على أمر صاحبيه، فأقمت مع خير رجل، فوالله ما لبث أن نزل به الموت، فلما حُضر، قلت له: يا فلان، إن فلانًا كان أوصى بي إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إليك، فإلى من توصي بي، وما تأمرني؟ قال: أي بني، والله ما نعلم أحدًا بقي على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلًا بعمورية (٢)، فإنه على مثل ما نحن عليه، فإن أحببت فأته، قال: فإنه على أمرنا.

قال: فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمورية، وأخبرته خبري، فقال: أقم عندي، فأقمت مع رجل على هدي أصحابه وأمرهم، قال: واكتسبت حتى كان لي بقرات وغنيمة، قال: ثم نزل به أمر الله، فلما خُضر قلت له: يا فلان، إني كنت مع فلان، فأوصى بي فلان إلى فلان، وأوصى بي فلان إلى فلان، وأوصى بي وما تأمرنى؟

<sup>(</sup>١) نصيبين: بفتح النون وكسر الصاد، هي مدينة عامرة من بلاد الجزيرة العربية على جادة القوافل من الموصل إلى الشام. انظر معجم البلدان (٨/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٢) عمورية: مدينة في تركيا.

قال: أي بني، والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس آمرك أن تأتيه، ولكنه قد أظلك (۱) زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب، مهاجرًا إلى أرض بين حرتين (۲) بينهما نخل، به علامات لا تخفى: يأكل الهدية، ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل.

قال: ثم مات وغيب، فمكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكث، ثم مر بي نفر من كَلْبٍ تجارًا، فقلت لهم: تحملوني إلى أرض العرب، وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه؟

قالوا: نعم، فأعطيتهموها وحملوني، حتى إذا قدموا بي وادي القرى (٢)، ظلموني فباعوني من رجل من يهود عبدًا، فكنت عنده، ورأيت النخل، ورجوت أن تكون البلد الذي وصف لي صاحبي، ولم يحق لي في نفسي، فبينما أنا عنده، قدم عليه ابن عم له من المدينة من بني قريظة فابتاعني (٤) منه، فاحتملني إلى المدينة، فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة

<sup>(</sup>١) أظلك زمان نبي: أي أقبل عليك ودنا منك، كأنه ألقى عليك ظله. انظر النهاية (٣/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٢) الحرة: أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود كثيرة. انظر النهاية (١/ ٥٥١).

<sup>(</sup>٣) وادي القرى: هو واد بين المدينة والشام من أعمال المدينة كثير القرى، وفتحها النبي على سنة سبع للهجرة عنوة ثم صولحوا على الجزية، وكان يسكنها يهود. انظر معجم البلدان (٨/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>٤) ابتاع الشيء: اشتراه. انظر لسان العرب (١/ ٥٥٧).

صاحبي، فأقمت بها وبعث الله رسوله على فأقام بمكة ما أقام لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق، ثم هاجر إلى المدينة، فوالله إني لفي رأس عذق (١) لسيدي أعمل فيه بعض العمل، وسيدي جالس، إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه، فقال: فلان، قاتل الله بني قيلة (٢)، والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم، يزعمون أنه نبي.

قال: فلما سمعتها أخذتني العُرواء (٣)، حتى ظننت سأسقط على سيدي، قال: ونزلت عن النخلة، فجعلت أقول لابن عمه ذلك: ماذا تقول؟

قال: فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة، ثم قال: ما لك ولهذا! أقبل على عملك، قال: قلت: لا شيء، إنما أردت أن أستثبته عما قال.

قال سلمان ضِيًّ : وقد كان عندي شيء قد جمعته، فلما أمسيت أخذته ثم ذهبت به إلى رسول الله عَلَيْ وهو بقباء، فدخلت عليه، فقلت له: إنه قد بلغني أنك رجل صالح، ومعك أصحاب لك غرباء ذوو حاجة، وهذا شيء كان عندي

<sup>(</sup>١) العذق: بالفتح، النخلة. انظر النهاية (٣/ ١٨١).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٧/ ٢٥٤): قيلة: بفتح القاف وسكون الياء وهي الجدة الكبرى للأنصار والدة الأوس والخزرج، وهي قيلة بنت كاهل بن عذرة.

<sup>(</sup>٣) العُرواء: الرعدة. انظر النهاية (٣/ ٢٠٤).

للصدقة، فرأيتكم أحق به من غيركم، قال: فقربته إليه، فقال رسول الله وأصحابه: «كُلُوا»، وأمسك يده فلم يأكل، قال سلمان: فقلت في نفسي: هذه واحدة، ثم انصرفت عنه فجمعت شيئًا، وتحول رسول الله وهذه هدية أكرمتك بها، قال: فأكل إني رأيتك لا تأكل الصدقة، وهذه هدية أكرمتك بها، قال: فأكل رسول الله وهذه هدية أكرمتك بها، قال: فقلت في رسول الله وهذه منها، وأمر أصحابه فأكلوا معه، قال: فقلت في نفسي: هاتان اثنتان، قال: ثم جئت رسول الله وهو ببقيع الغرقد (۱) قال: وقد تبع جنازة من أصحابه، عليه شملتان (۲) له، وهو جالس في أصحابه، فسلمت عليه، ثم استدرت أنظر إلى طهره، هل أرى الخاتم الذي وصف لى صاحبى؟

فلما رآني رسول الله على استدبرته (٣)، عرف أني أستثبت في شيء وصف لي، قال: فألقى رداءه عن ظهره، فنظرت إلى الخاتم فعرفته، فانكببت عليه أُقبله وأبكي، فقال لي رسول الله على: «تَحَوَّلُ» (٤) فتحولت، فقصصت عليه حديثي فأعجب رسول الله على أن يسمع ذلك أصحابه.

ثم شَغل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله ﷺ بدرٌ وأحدٌ.

<sup>(</sup>۱) بقيع الغرقد: موضع بظاهر المدينة فيه قبور أهلها، كان به شجر الغرقد، فذهب وبقي اسمه. انظر النهاية (۱/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) الشملة: هو كساء يُتغطى به، ويُتلفف فيه. انظر النهاية (٢/ ٤٤٨).

<sup>(</sup>٣) استدبره: أتاه من ورائه. انظر لسان العرب (٤/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٤) تحول: من حال يحول إذا تحرك. انظر النهاية (١/ ٤٤٥).

7 5 7

قال: ثم قال لي رسول الله على: «كَاتِبْ(۱) يَا سَلْمَانُ»، فكاتبت صاحبي على ثلاث مئة نخلة أحييها له بالفقير (۲)، وبأربعين أوقية (۳)، فقال رسول الله على لأصحابه: «أَعِينُوا وبأربعين أوقية (۴)، فقال رسول الله على لأصحابه: «أعِينُوا أخَاكُمْ»، فأعانوني بالنخل: الرجل بثلاثين ودية (٤)، والرجل بعشر يعني: الرجل بعشر ما عنده – حتى اجتمعت لي ثلاث مئة ودية، فقال لي بقدر ما عنده – حتى اجتمعت لي ثلاث مئة ودية، فقال لي رسول الله على الذهب يَا سَلْمَانُ فَفَقَرْ لَهَا (٥)، فَإِذَا فَرَغْتَ فَأْتِنِي أَكُونُ أَنَا أَضَعُهَا بِيَدِي».

<sup>(</sup>١) المكاتبة: هو أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه مفرقًا، فإذا أداه صار حرًّا. انظر النهاية (٤/ ١٢٩)، جامع الأصول (٨/ ٩٠).

<sup>(</sup>٢) فقير النخلة: حفرة تحفر للفسيلة إذا تحولت لتغرس فيها. انظر النهاية (٣/ ١٥).

<sup>(</sup>٣) الأوقية: بضم الهمزة وتشديد الياء، هي أربعون درهمًا. انظر النهاية (١/ ٨٠).

<sup>(</sup>٤) الودي: بتشديد الياء، صغار النخل، الواحدة ودية. انظر النهاية (٥/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٥) فقر لها: أي احفر لها موضعًا تغرس فيه. انظر النهاية (٣/ ١٥).

يَا سَلْمَانُ»، فقلت: وأين تقع هذه يا رسول الله مما علي؟

قال: «خُذْهَا؛ فَإِنَّ اللَّهَ سَيُؤَدِّي بِهَا عَنْكَ»، قال سلمان: فأخذتها فوزنت لهم منها – والذي نفس سلمان بيده – أربعين أوقية، فأوفيتهم حقهم وعتقت، فشهدت مع رسول الله عليه الخندق، ثم لم يفتني معه مشهد(۱).

وروى البخاري في صحيحه عن سلمان الفارسي رضي البخاري في صحيحه عن سلمان الفارسي رضيعة (٢) بضعة عشر من رب (١) إلى رب (١).

وكان أول مشاهده الخندق، وشهد بقية المشاهد، وفتوح العراق، وولي المدائن، وكان رسول الله على قد آخى بين سلمان وأبي الدرداء، وسكن أبو الدرداء الشام، وسكن سلمان العراق، فكتب أبو الدرداء إلى سلمان: سلام عليك.. أما بعد، فإن الله رزقني بعدك مالًا وولدًا، ونزلت الأرض المقدسة، فكتب إليه سلمان: سلام عليكم.. أما

<sup>(</sup>۱) أخرج قصة سلمان الفارسي و الإمام أحمد في مسنده برقم ٢٣٧٣٧، وابن إسحاق في السيرة (١/ ٢٥١)، وقال محققو المسند: إسنادها حسن، محمد بن إسحاق صدوق حسن الحديث، وقد صرح بالتحديث، وإسنادها حسن، وذكر البخاري في صحيحه مكاتبة سلمان و الله كان حرًّا فظلموه وباعوه، كتاب البيوع، باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه.

<sup>(</sup>٢) التداول: هو التناقل. انظر النهاية (٢/ ١٣١).

<sup>(</sup>٣) البضع: ما بين الثلاث إلى العشر. انظر لسان العرب (١/ ٤٢٦).

<sup>(</sup>٤) الرب: يطلق في اللغة على المالك، والسيد. انظر لسان العرب (٥/ ٩٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه برقم٢٩٤٦.

بعد، فإنك قد كتبت إلي أن الله رزقك مالًا وولدًا، فاعلم أن الخير ليس بكثرة المال والولد، ولكن الخير أن يكثر حلمك، وأن ينفعك علمك، وكتبت إلي أنك نزلت الأرض المقدسة، وأن الأرض لا تعمل لأحد، اعمل كأنك ترى، واعدد نفسك من الموتى (۱).

وكان عطاؤه خمسة آلاف، فإذا خرج عطاؤه فرقه، وأكل من كسب يده، وكان ينسج الخوص (٢).

روى الإمام أحمد في مسنده من حديث الحسن قال: لما احتضر سلمان بكى، وقال: إن رسول الله على عهد إلينا عهدًا، فتركنا ما عهد إلينا، أن يكون بلغة أحدنا من الدنيا كزاد الراكب، قال: ثم نظرنا فيما ترك، فإذا قيمة ما ترك بضعة وعشرون درهمًا، أو بضعة وثلاثون درهمًا.

وكان وفاته سنة خمس وثلاثين في آخر خلافة عثمان على الله الله عن أنس قال: روى عبدالرزاق عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: دخل ابن مسعود على سلمان عند الموت، قال ابن حجر: فهذا يدل على أنه مات قبل ابن مسعود، ومات ابن مسعود قبل سنة

<sup>(</sup>١) مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر (١٠/١٥).

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة لآبن الأثير (٢/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٣) (٣٩/ ١١٥) برقم ٢٣٧١١، وقال محققوه: حديث صحيح.

## المُوْسِوعِ اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

أربع وثلاثين، فكأنه مات سنة ثلاث أو ستة وثلاثين (١)(٢)(٣).

رضي الله عن سلمان، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وجمعنا به في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

2650

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة (٤/ ٢٠٢-٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون (٢/ ٨٩-١٠٠).

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (١/ ٥٠٥-٥٥).





### شرح حديث: الشفاء في ثلاثة (١)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس على أن النبي على قال: «الشّفَاءُ فِي ثَلاثَةٍ: شَرْبَةِ عَسَلٍ، وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ، وَكَيَّةِ نَارٍ، وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ »(١).

«قال الخطابي: انتظم هذا الحديث على جملة ما يتداوى به الناس، وذلك أن الحجم يستفرغ الدم وهو أعظم الأخلاط، والحجم أنجحها شفاء عند هيجان الدم، وأما العسل فهو مسهل للأخلاط البلغمية، ويدخل في المعجونات ليحفظ على تلك الأدوية قواها ويخرجها من البدن.

وأما الكي فإنما يستعمل في الخلط الباغي الذي لا تنحسم مادته إلا به، ولهذا وصفه النبي على ثم نهى عنه، وإنما كرهه لما فيه من الألم الشديد والخطر العظيم، ولهذا كانت العرب

<sup>(</sup>۱) برقم ۵۶۸۰.

تقول في أمثالها: آخر الدواء الكي، وقد كوى النبي عَلَيْ سعد ابن معاذ وغيره، واكتوى غير واحد من الصحابة.

قال ابن حجر وَعَلَيْهُ: ولم يرد النبي على الحصر في الثلاثة، فإن الشفاء قد يكون في غيرها، وإنما نبه بها على أصول العلاج، وذلك أن الأمراض الامتلائية تكون دموية وصفراوية وبلغمية وسوداوية، وشفاء الدموية بإخراج الدم، وإنما خص الحجم بالذكر لكثرة استعمال العرب وإلفهم له، بخلاف الفصد، فإنه وإن كان في معنى الحجم لكنه لم يكن معهودًا لها غالبًا، على أن في التعبير بقوله: شرطة محجم، ما قد يتناول الفصد. وأيضًا فالحجم في البلاد الحارة أنجح من الفصد، والفصد في البلاد الحارة أنجح من الفصد، والفصد في البلاد التي ليست بحارة أنجح من الحجم، وأما الامتلاء الصفراوي وما ذكر معه فدواؤه بالمسهل، وقد نبه عليه بذكر العسل.

وأما الكي فإنه يقع آخرًا لإخراج ما يتعسر إخراجه من الفضلات، وإنما نهى عنه مع إثباته الشفاء فيه، إما لكونهم كانوا يرون أنه يحسم المادة بطبعه فكرهه لذلك، ولذلك كانوا يبادرون إليه قبل حصول الداء؛ لظنهم أنه يحسم الداء فيتعجل الذي يكتوي التعذيب بالنار لأمر مظنون.

وقيل: إن المراد بالشفاء في هذا الحديث الشفاء من أحد قسمي المرض؛ لأن الأمراض كلها إما مادية أو غيرها، والمادية كما تقدم حارة وباردة، وكل منهما وإن انقسم إلى رطبة ويابسة

ومركبة، فالأصل الحرارة والبرودة، وما عداهما ينفعل من إحداهما، فنبه بالخبر على أصل المعالجة بضرب من المثال، فالحارة تعالج بإخراج الدم لما فيه من استفراغ المادة وتبريد المزاج، والباردة بتناول العسل لما فيه من التسخين والإنضاج والتقطيع والتلطيف والجلاء والتليين، فيحصل بذلك استفراغ المادة برفق.

وأما الكي، فخاص بالمرض المزمن؛ لأنه يكون عن مادة باردة، فقد تفسد مزاج العضو، فإذا كوي خرجت منه، وأما الأمراض التي ليست بمادية، فقد أشير إلى علاجها بحديث «الْحُمَّى مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ، فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ»(۱)»(۲).

قوله في شربة عسل: العسل جعله الله شفاء للناس، قال تعالى: ﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ﴾[النحل: ٩٦].

وفي صحيح البخاري من حديث عائشة ضَيْ قالت: «كَانَ النَّبِيُّ عَيْكِيًّ يُعْجِبُهُ الْحَلْوَاءُ، وَالْعَسَلُ»(٣).

وروى البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد رضي النبي عَلَيْهُ فقال: «اسْقِهِ أن رجلًا أتى النبي عَلَيْهُ فقال: أخِي يَشْتَكِي بَطْنَهُ. فَقَالَ: «اسْقِهِ عَسَلًا»، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِيَةَ، فَقَالَ: «اسْقِهِ عَسَلًا»، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِيَةَ،

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ٥٧٢٥ ، وصحيح مسلم برقم ٢٢١٠.

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۱۰/ ۱۳۸-۱۳۹).

<sup>(</sup>٣) برقم ٦٨٢٥.

فَقَالَ: «اسْقِهِ عَسَلًا»، ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: قَدْ فَعَلْتُ، فَقَالَ: «صَدَقَ اللَّهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ، اسْقِهِ عَسَلًا»، فَسَقَاهُ فَبَرَأُ(١).

«قال ابن القيم رَخ لَهُ: والعسل فيه منافع عظيمة، فإنه جلاء للأوساخ التي في العروق والأمعاء وغيرها، محلل للرطوبات أكلًا وطلاء، نافع للمشايخ وأصحاب البلغم، ومن كان مزاجه باردًا رطبًا، وهو مغذ ملين للطبيعة، حافظ لقوى المعاجين، ولما استودع فيه، مذهب لكيفيات الأدوية الكريهة، منق للكبد والصدر، مدر للبول، موافق للسعال الكائن عن البلغم، وإذا شُرب حارًا بدهن الورد، نفع من نهش الهوام وشرب الأفيون، وإن شُرب وحده ممزوجًا بماء نفع من عضة الكَلْب الكَلِب، وأكل الفُطُر(٢) القتال، وإذا جعل فيه اللحم الطري، حفظ طراوته ثلاثة أشهر، وكذلك إن جعل فيه القثاء، والخيار، والقرع، والباذنجان، ويحفظ كثيرًا من الفاكهة ستة أشهر، ويحفظ جثة الموتى، ويُسمى الحافظ الأمين، وإذا لطخ به البدن المقمل والشعر، قتل قمله وصئبانه، وطوَّل الشعر، وحسنه، ونعمه، وإن اكتحل به، جلا ظلمة البصر، وإن استن به بيض الأسنان وصقلها، وحفظ صحتها، وصحة اللثة، ويفتح أفواه العروق، ويُدر الطمث، ولعقُه على الريق يذهب البلغم، ويغسل خمل

<sup>(</sup>۱) برقم ۵۸۸۶.

<sup>(</sup>٢) الفطر بضمتين: نوع من الكمأة قتال.

المعدة، ويدفع الفضلات عنها، ويسخنها تسخينًا معتدلًا، ويفتح شُددها، ويفعل ذلك بالكبد والكلى والمثانة، وهو أقل ضررًا لشدد الكبد والطحال من كل حلو.

وهو مع هذا كله مأمون الغائلة، قليل المضار، مضر بالعرض للصفراويين، ودفعها بالخل ونحوه، فيعود حينئذ نافعًا له جدًّا.

وهو غذاء مع الأغذية، ودواء مع الأدوية، وشراب مع الأشربة، وحلو مع الحلوى، وطلاء مع الأطلية، ومُفرح مع المفرحات، فما خُلق لنا شيء في معناه أفضل منه، ولا مثله، ولا قريبًا منه، ولم يكن معول القدماء إلا عليه، وأكثر كتب القدماء لا ذكر فيها للسكر البتة، ولا يعرفونه، فإنه حديث العهد حدث قريبًا، وكان النبي عَلَيْ يشربه بالماء على الريق، وفي ذلك سر بديع في حفظ الصحة لا يُدركه إلا الفطن الفاضل، وسنذكر فلك إن شاء الله عند ذكر هديه في حفظ الصحة...

وفي أثر آخر: «عَلَيْكُمْ بِالشِّفَاءَيْنِ: الْعَسَلِ وَالْقُرْآنِ»(۱). فجمع بين الطب البشري والإلهي، وبين طب الأبدان وطب الأرواح، وبين الدواء الأرضي والدواء السمائي.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه برقم ٣٤٥٢، وقال محققه الشيخ شعيب الأرناؤوط: والحاكم (٤/ ٢٠٠) من حديث أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود رضي وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا، إلا أن غير واحد من الثقات وقفه على ابن مسعود، وصحح وقفه عليه البيهقي في دلائل النبوة. انظر السلسلة الضعيفة رقم ١٥١٤.

إذا عُرف هذا، فهذا الذي وصف له النبي العسل، كان استطلاق بطنه عن تُخمة أصابته عن امتلاء، فأمره بشرب العسل لدفع الفضول المجتمعة في نواحي المعدة والأمعاء، فإن العسل فيه جلاء، ودفع للفضول، وكان قد أصاب المعدة أخلاط لزجة، تمنع استقرار الغذاء فيها للزوجتها، فإن المعدة لها خمل كخمل القطيفة، فإذا علقت بها الأخلاط اللزجة، أفسدتها وأفسدت الغذاء، فدواؤها بما يجلوها من تلك الأخلاط، والعسل جلاء، والعسل من أحسن ما عولج به هذا الداء، لا سيما إن مزج بالماء الحار.

وفي تكرار سقيه العسل معنى طبي بديع، وهو أن الدواء يجب أن يكون له مقدار وكمية بحسب حال الداء، إن قصر عنه لم يزله بالكلية، وإن جاوزه أوهى القوى، فأحدث ضررًا آخر، فلما أمره أن يسقيه العسل، سقاه مقدارًا لا يفي بمقاومة الداء، ولا يبلغ الغرض، فلما أخبره علم أن الذي سقاه لا يبلغ مقدار الحاجة، فلما تكرر ترداده إلى النبي على أكد عليه المعاودة ليصل إلى المقدار المقاوم للداء، فلما تكررت الشربات بحسب مادة الداء، برأ بإذن الله، واعتبار مقادير الأدوية وكيفياتها، ومقدار قوة المرض من أكبر قواعد الطب.

وفي قوله ﷺ: «صَدَقَ اللَّهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ» إشارة إلى تحقيق نفع هذا الدواء، وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواء في

نفسه، ولكن لكذب البطن، وكثرة المادة الفاسدة فيه، فأمره بتكرار الدواء لكثرة المادة.

وليس طبه ولي متيقن الوحي، ومشكاة النبوة، وكمال العقل، قطعي إلهي، صادر عن الوحي، ومشكاة النبوة، وكمال العقل، وطب غيره أكثره حدس وظنون، وتجارب، ولا ينكر عدم انتفاع كثير من المرضى بطب النبوة، فإنه إنما ينتفع به من تلقاه بالقبول، واعتقاد الشفاء به، وكمال التلقي له بالإيمان والإذعان، فهذا القرآن الذي هو شفاء لما في الصدور – إن لم يتلق هذا التلقي – لم يحصل به شفاء الصدور من أدوائها، بل لا يزيد المنافقين إلا رجسًا إلى رجسهم، ومرضًا إلى مرضهم، وأين يقع طب الأبدان منه، فطب النبوة لا يناسب إلا الأبدان والطيبة، كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلا الأرواح الطيبة والقلوب الحية، فإعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن الاستشفاء بالقرآن الذي هو الشفاء النافع، وليس ذلك لقصور في الدواء، ولكن لخُبث الطبيعة، وفساد المحل، وعدم قبوله، والله الموفق»(۱).

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

2000

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد (٤/ ٣١-٣٣).





## شرح حديث: الشفاء في ثلاثة (٢)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

فاستكمالًا لشرح الحديث السابق: «الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: شَرْبَةِ عَسَلٍ، وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ، وَكَيَّةِ نَارٍ، وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ».

قوله عَلَيْ: «وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ» وردت في الحجامة أحاديث، من ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك ضِلْتُه أنه سُئل عن كسب الحجام؟ فقال: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ، وَقَالَ: «إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوِيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ -أَوْ: هُوَ مِنْ أَمْثَلِ دَوَائِكُمْ »(۱).

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي النّبِيّ عَلَيْهِ: احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ» (٢).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ٢٠١٠، وصحيح مسلم برقم ١٥٧٧ واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم ١٩١٥، وصحيح مسلم برقم ١٢٠٢.

«وأما منافع الحجامة، فإنها تنقي سطح البدن أكثر من الفصد، والفصد لأعماق البدن أفضل، والحجامة تستخرج الدم من نواحي الجلد.

والتحقيق في أمرها وأمر الفصد، أنهما يختلفان باختلاف الزمان والمكان والأسنان والأمزجة، فالبلاد الحارة والأزمنة الحارة، والأمزجة الحارة التي دم أصحابها في غاية النضج، الحجامة فيها أنفع من الفصد بكثير، فإن الدم ينضج ويرق ويخرج إلى سطح الجسد الداخل، فتخرج الحجامة ما لا يخرجه الفصد؛ ولذلك كانت أنفع للصبيان من الفصد، ولمن لا يقوى على الفصد، وقد نص الفقهاء على أن البلاد الحارة الحجامة فيها أنفع وأفضل من الفصد، وتستحب في وسط الشهر وبعد وسطه، وبالجملة في الربع الثالث من أرباع الشهر؛ لأن الدم في أول الشهر لم يكن بعد قد هاج وتبيغ، وفي آخره يكون قد سكن، وأما في وسطه وبعيده فيكون في نهاية التزيد.

قال صاحب القانون: ويؤمر باستعمال الحجامة لا في أول الشهر؛ لأن الأخلاط لا تكون قد تحركت وهاجت، ولا في آخره لأنها تكون قد نقصت، بل في وسط الشهر حين تكون الأخلاط هائجة بالغة في تزايدها لتزيد النور في جرم القمر. وقد روي عن النبي على أنه قال: «خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ، وَالفَصْدُ»(۱)، وفي

<sup>(</sup>١) رواه النسائي في الكبرى برقم ٥٥٥، بلفظ: والقسط البحري، بدل لفظ: والفصد.

حديث: «خَيْرُ الدَّوَاءِ الْحِجَامَةُ، وَالفَصْدُ»(١). انتهى

وقوله على: «خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ»: إشارة إلى أهل الحجاز، والبلاد الحارة، لأن دماءهم رقيقة، وهي أميل إلى ظاهر أبدانهم لجذب الحرارة الخارجة لها إلى سطح الجسد، واجتماعها في نواحي الجلد، ولأن مسام أبدانهم واسعة، وقواهم متخلخلة، ففي الفصد لهم خطر، والحجامة تفرق اتصالي إرادي يتبعه استفراغ كُلي من العروق، وخاصة العروق التي لا تُفصد كثيرًا، ولفصد كل واحد منها نفع خاص، ففصد الباسليق: ينفع من حرارة الكبد والطحال والأورام الكائنة فيهما من الدم وينفع من أورام الرئة، وينفع من الشوصة (٢) وذات الجنب وجميع الأمراض الدموية العارضة من أسفل الركبة إلى الورك.

**T** 

و فصد الأكحل<sup>(٣)</sup>: ينفع من الامتلاء العارض في جميع البدن إذا كان دمويًا، وكذلك إذا كان الدم قد فسد في جميع البدن.

و فصد القيفال (٤): ينفع من العلل العارضة في الرأس والرقبة من كثرة الدم أو فساده.

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في الطب النبوي (١/ ٢٨٨) برقم ١٨٣ بلفظ: والفصاد.

<sup>(</sup>٢) الشوصة: وجع في البطن بسبب ريح تأخذ الإنسان تجول مرة هنا ومرة هناك.

<sup>(</sup>٣) الأكحل: وريد في وسط الذراع يفصد أو يُحقن، وهو عرق الحياة، وسمى نهر البدن.

<sup>(</sup>٤) القيفال: عرق في الذراع.

وفصد الودجين: ينفع من وجع الطحال، والربو، والبهر، ووجع الجبين.

والحجامة على الكاهل(۱): تنفع من وجع المنكب والحلق. والحجامة على الأخدعين: تنفع من أمراض الرأس، والحجامة على الأخدعين: تنفع من أمراض الرأس، وأجزائه، كالوجه، والأسنان، والأذنين، والعينين، والأنف، والحلق، إذا كان حدوث ذلك عن كثرة الدم أو فساده، أو عنهما جميعًا. قال أنس والمناه عنهما جميعًا. قال أنس والكاهل (۱)(۱).

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي قال: «احْتَجَمَ النَّبِيُّ عَيْدٌ فِي رَأْسِه وَهُوَ مُحْرِمٌ، مِنْ

<sup>(</sup>١) الكاهل: ما بين الكتفين، وهو مقدم الظهر.

<sup>(</sup>٢) الأخدعان: عرقان في جانبي العنق يحتجم منه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في سننه برقم٢٠٥٢، وصححه الشيخ الألباني كَرِّلَتْهُ كما في صحيح سنن الترمذي (٢٠٤/٢) برقم ١٦٧١.

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد (٤/ ٩٤-٥) باختصار وتصرف.

<sup>(</sup>٥) (٥/ ١٢٧) برقم ٢٩٧٩، وقال محققوه: حديث صحيح.

وَجَعٍ كَانَ بِهِ، بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ: لَحْيُ جَمَلٍ ١٠٠٠.

وروى أبو داود في سننه من حديث جابر ﴿ النَّبِيَّ عَلَيْهِ النَّبِيَّ عَلَيْهِ النَّبِيَّ عَلَيْهِ النَّبِيَّ عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ النَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ اللَّهُ اللَّ

وقد وردت أحاديث في تحديد الأوقات التي تستعمل فيها الحجامة:

فَفِي سَنْ أَبِي دَاوِد مِنْ حَدِيثُ أَبِي هَرِيرة فَيْظَابُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ: «مَنِ احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ، وَتِسْعَ عَشْرَةَ، وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ، كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ»(٣):

قال ابن حجر رَخِيَلَتْهُ في فتح الباري معلقًا على حديث: «احْتَجَمَ النَّبِيُّ وَهُوَ صَائِمٌ»(٤):

«وورد في الأوقات اللائقة بالحجامة أحاديث ليس فيها شيء على شرطه -يعني البخاري- فكأنه أشار إلى أنها تصنع عند الاحتياج، ولا تقيد بوقت دون وقت؛ لأنه ذكر الاحتجام ليلا، وذكر حديث ابن عباس والله أن النبي الله المتجم وهو صائم،

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ٥٧٠٠، وصحيح مسلم برقم ١٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود برقم ٣٨٦٣، وصححه الشيخ الألباني كَمْلَلَهُ في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٧٣٢) برقم ٣٢٧٢. والوثء: وجع يصيب العضو من غير كسر، وثئت اليد والرجل، أي أصابها وجع دون الكسر، فهو موثوءة.

<sup>(</sup>٣) برقم ٣٨٦١، وحسنه الألباني َ يَخْلَشُهُ كما في السلسلة الصحيحة (٢/ ٢١٩١) برقم ٦٢٢.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري برقم ١٩٣٩.

وهو يقتضي كون ذلك وقع منه نهارًا، وعند الأطباء أن أنفع الحجامة ما يقع في الساعة الثانية أو الثالثة، وأن لا يقع عقب استفراغ عن جماع أو حمام أو غيرهما، ولا عقب شبع ولا جوع.

ثم ذكر بعض الأحاديث الواردة في تحديد الأيام التي يستعمل فيها الحجامة، منها حديث ابن عمر عند ابن ماجه رفعه أثناء حديثه، وفيه: «...فَاحْتَجِمُوا عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَالْجُمُعَةِ وَالسَّبْتِ، الْخَمِيسِ، وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَالْجُمُعَةِ وَالسَّبْتِ، وَيَوْمَ الْأَخَدِ تَحَرِّيًا، وَاحْتَجِمُوا يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالثُّلَاثَاءِ (۱). أخرجه من طريقين ضعيفين، وله طريق ثالثة ضعيفة أيضًا عند أخرجه من طريقين ضعيفين، وله طريق ثالثة ضعيفة أيضًا عند الدارقطني في «الأفراد»، وأخرجه بسند جيد عند ابن عمر موقوفًا، ونقل الخلال عن أحمد أنه كره الحجامة في الأيام المذكورة، وإن كان الحديث لم يثبت، وحكى أن رجلًا احتجم يوم الأربعاء فأصابه برص لكونه تهاون بالحديث.

وأخرج أبو داود من حديث أبي بكرة أنه كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء، ويزعم أن رسول الله على قال: «أَنَّ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ يَوْمُ الدَّم، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَرْقَأُ»(٢).

ثم قال: ولكون هذه الأحاديث لم يصح منها شيء، قال حنبل بن إسحاق: كان أحمد يحتجم في أي وقت هاج به

<sup>(</sup>۱) برقم ۳٤۸۷.

<sup>(</sup>۲) برقم ۳۸۶۲.

الدم، وأي ساعة كانت، وقد اتفق الأطباء على أن الحجامة في النصف الثاني من الشهر ثم في الربع الثالث من أرباعه أنفع من الحجامة في أوله وآخره.

قال الموفق البغدادي: «وذلك أن الأخلاط في أول الشهر تهيج وفي آخره تسكن، فأولى ما يكون الاستفراغ في أثنائه»(۱). أه

وقال ابن القيم رَخِلُشُهُ: «واختيار هذه الأوقات للحجامة فيما إذا كانت على سبيل الاحتياط، والتحرز من الأذى، وحفظًا للصحة، وأما في مداواة الأمراض فحيثما وجد الاحتياج إليها وجب استعمالها»(٢).

وأما الكي، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله وَ الله وَالله وَال

وعن جابرٍ قال: رمي سعد بن معاذ في أكحله -قال- فحسمه النبي عَلَيْهُ بيده بمشقص، ثم ورمت فحسمه الثانية (٤)، والحسم الكي.

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۱۰/۱۶۹-۱۵۰).

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد (٤/ ٥٥).

<sup>(</sup>۳) برقم ۲۲۰۷.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم برقم ٢٢٠٨.

777

قال الخطابي: إنما كوى سعدًا ليرقأ الدم من جرحه، وخاف عليه أن ينزف فيهلك، والكي مستعمل في هذا الباب، كما يُكوى من تُقطع يده أو رجله.

وأما النهي عن الكي، فهو أن يكتوي طلبًا للشفاء، وكانوا يعتقدون أنه متى لم يكتو هلك، فنهاهم عنه لأجل هذه النية.

وقيل: إنما نهى عنه عمران بن حصين خاصة؛ لأنه كان به ناصور، وكان موضعه خطرًا، فنهاه عن كيه، فيُشبه أن يكون النهى منصرفًا إلى الموضع المخوف منه. والله أعلم.

وقال ابن قتيبة: الكي جنسان: كي الصحيح لئلا يعتل، فهذا الذي قيل فيه: لم يتوكل من اكتوى؛ لأنه يريد أن يدفع القدر عن نفسه. والثاني: كي الجرح إذا نغل، والعضو إذا قطع، ففي هذا الشفاء. وأما إذا كان الكي للتداوي الذي يجوز أن ينجع، ويجوز أن لا ينجع، فإنه إلى الكراهة أقرب. انتهى.

وثبت في الصحيحين في حديث السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم الذين: «لَا يَسْتَرْقُونَ، ولَا يَكْتَوُونَ، ولَا يَكْتَوُونَ، ولَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ»(۱).

فقد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع، أحدها: فعله؛ والثاني: عدم محبته له؛ والثالث: الثناء على من تركه؛ والرابع:

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري برقم ٥٧٠٥ ، ومسلم برقم ٢٢٠ وليس فيه موضع الشاهد: ولا يكتوون.

النهي عنه، ولا تعارض بينها بحمد الله تعالى فإن فعله يدل على جوازه، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه، وأما الثناء على تاركه، فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي عنه، فعلى سبيل الاختيار والكراهة، أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه، بل يفعل خوفًا من حدوث الداء. والله أعلم "(۱).

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

9 EX

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (٤/ ٥٨-٢) باختصار.





### بعض الأدوية النبوية التي فيها شفاء

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي النبي رضي النبي رضي النبي الشيارة النبي المناز النبي النبي النبي المناز النبي المناز النبي ال

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم قيس بنت محصن، قالت: سمعت النبي عَلَيْ يقول: «عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ: يُسْتَعَطُ بِهِ مِنَ الْعُذْرَةِ، وَيُلَدُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ»(٢).

قال ابن القيم رَحِيْلِتْهُ: (٣) (والقسط نوعان، أحدهما: الأبيض

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ٢٩٦٥ ، وصحيح مسلم برقم ١٥٧٧ واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم ٥٦٩٢ ، وصحيح مسلم برقم ٢٢١٤.

<sup>(</sup>٣) وخلاصة ما كتبه شراح الحديث أن نبات القسط الموصوف في السنة، نبات يعيش في الهند وخاصة في كشمير وفي الصين وتستعمل قشور جذوره التي قد تكون بيضاء أو سوداء، وكان التجار العرب يجلبونها إلى الجزيرة العربية عن طريق البحر لذا سميت القسط البحري، كما كان يسمى بالقسط الهندي. مقال للدكتور محمد الدقر (على =

الذي يُقال له البحري، والآخر الهندي وهو أشدهما حرًّا، والأبيض ألينهما. ومنافعهما كثيرة جدًّا، وهما حاران يابسان في الثالثة، ينشفان البلغم، قاطعان للزكام، وإذا شُربا نفعا من ضعف الكبد والمعدة ومن بردهما، ومن حمى الدور والربع، وقطعا وجع الجنب، ونفعا من السموم، وإذا طلي به الوجه معجونًا بالماء والعسل قلع الكلف، وقال جالينوس: ينفع من الكُزاز، ووجع الجنبين، ويقتل حب القرع. وقد خفي على جهال الأطباء نفعه من وجع ذات الجنب، فأنكروه، ولو ظفر هذا الجاهل بهذا النقل عن جالينوس لنزله منزله النص، كيف وقد نص كثير من الأطباء المتقدمين على أن القسط يصلح للنوع البلغمي من ذات الجنب خكره الخطابي عن محمد بن الجهم.

وقد تقدم أن طب الأطباء بالنسبة إلى طب الأنبياء أقل من نسبة الطُرقية والعجائز إلى طب الأطباء، وأن بين ما يُلقَى بالوحي وبين ما يُلقى بالتجربة والقياس من الفرق أعظم مما بين القدم والفرق<sup>(1)</sup>.

ولو أن هؤلاء الجهال وجدوا دواء منصوصًا عن بعض اليهود والنصارى والمشركين من الأطباء، لتلقوه بالقبول والتسليم، ولم يتوقفوا على تجربته.

<sup>=</sup> الشبكة العنكبوتية)

<sup>(</sup>١) يعنى: فرق الرأس.

نعم نحن لا ننكر أن للعادة تأثيرًا في الانتفاع بالدواء وعدمه، فمن اعتاد دواء وغذاء كان أنفع له، وأوفق ممن لم يعتده، بل ربما لم ينتفع به من لم يعتده.

وكلام فضلاء الأطباء وإن كان مطلقًا، فهو بحسب الأمزجة والأزمنة والأماكن والعوائد، وإذا كان التقييد بذلك لا يقدح في كلامهم ومعارفهم، فكيف يقدح في كلام الصادق المصدوق، ولكن نفوس البشر مركبة على الجهل والظلم، إلا من أيده الله بروح الإيمان، ونور بصيرته بنور الهدى»(۱).

قال ابن حجر رَحَرَلَتْهُ: «وقد ذكر الأطباء من منافع القسط أنه يدر الطمث والبول، ويقتل ديدان الأمعاء، ويدفع السم وحمى الربع والورد، ويسخن المعدة، ويحرك شهوة الجماع، ويذهب الكلف طلاء، فذكروا أكثر من سبعة، وأجاب بعض الشراح بأن السبعة علمت بالوحى، وما زاد عليها بالتجربة.

فاقتصر على ما هو بالوحي لتحققه، وقيل: ذكر ما يحتاج إليه دون غيره؛ لأنه لم يبعث بتفاصيل ذلك. قلت: ويحتمل أن تكون السبعة أصول صفة التداوي بها؛ لأنها إما طلاء، أو شرب، أو تكميد، أو تنطيل، أو تبخير، أو سعوط، أو لدود، فالطلاء يدخل في المراهم ويحلى بالزيت ويلطخ، وكذا التكميد، والشرب يسحق ويجعل في

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد (٤/ ٢٢٤–٣٢٥).

عسل أو ماء أو غيرهما، وكذا التنطيل والسعوط يسحق في زيت ويقطر في الأنف، وكذا الدهن والتبخير واضح، وتحت كل واحدة من السبعة منافع لأدواء مختلفة، ولا يستغرب ذلك ممن أوتى جوامع الكلم. وأما العذرة فهي بضم المهملة وسكون المعجمة، وجع في الحلق يعتري الصبيان غالبًا، وقيل: هي قرحة تخرج بين الأذن والحلق أو في الخرم الذي بين الأنف والحلق. قيل: سميت بذلك لأنها تخرج غالبًا عند طلوع العذرة، وهي خمسة كواكب تحت الشعرى العبور، ويقال لها أيضًا العذاري، وطلوعها يقع وسط الحر، وقد استشكل معالجتها بالقسط مع كونه حارًّا والعذرة إنما تعرض في زمن الحر بالصبيان وأمزجتهم حارة، ولا سيما وقطر الحجاز حار، وأجيب بأن مادة العذرة دم يغلب عليه البلغم، وفي القسط تخفيف للرطوبة، وقد يكون نفعه في هذا الدواء بالخاصية، وأيضًا فالأدوية الحارة قد تنفع في الأمراض الحارة بالعرض كثيرًا، بل وبالذات أيضًا، وقد ذكر ابن سينا في معالجة سقوط اللهاة القسط مع الشب اليماني وغيره، على أننا لو لم نجد شيئًا من التوجيهات لكان أمر المعجزة خارجًا عن القواعد الطبية»(١).

ومنها: الحبة السوداء: روى أحمد والبخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة ضَيَّتُهُ أن رسول الله عَلَيْهُ قال: «عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ، فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۱۰/ ۱٤٩).

السَّامَ»، والسَّامُ الْمَوْتُ(١).

«والحبة السوداء: هي الشُّونيز في لغة الفرس، وهي الكمون الأسود، وتسمى الكمون الهندي، قال الحربي عن الحسن: إنها الخردل، وحكى الهروي: أنها الحبة الخضراء ثمرة البطم، وكلاهما وهم، والصواب: أنها الشُّونيز.

وهي كثيرة المنافع جدًّا.

وقوله: «شفاء من كل داء»، مثل قوله تعالى: ﴿ تُكَمِّرُكُلُّ شَيْءٍ فِلْمُرِرَجِّهَا ﴾ [الأحقاف: ٢٥]، أي: كل شيء يقبل التدمير ونظائره، وهي نافعة من جميع الأمراض الباردة، وتدخل في الأمراض البحارة اليابسة بالعَرض، فتوصل قوى الأدوية الباردة الرطبة إليها بسرعة تنفيذها إذا أخذ يسيرها.

وقد نص صاحب القانون وغيره على الزعفران في قرص الكافور لسرعة تنفيذه وإيصاله قوته، وله نظائر يعرفها حذاق الصناعة، ولا تستبعد منفعة الحار في أمراض حارة بالخاصية، فإنك تجد ذلك في أدوية كثيرة، منها: الأنزروت وما يُركب معه من أدوية الرمد، كالسكر وغيره من المفردات الحارة، والرمد ورم حار باتفاق الأطباء، وكذلك نفع الكبريت الحار جدًّا من الجرب.

<sup>(</sup>۱) المسند(۱۲/ ۲۳۳) برقم ۷۲۸۷ واللفظ له، وصحيح البخاري برقم ٥٦٨٨ ، وصحيح مسلم برقم ٢٢١٥.

والشونيز حاريابس في الثالثة، مذهب للنفخ، مخرج لحب القرع، نافع من البرص وحمى الربع (۱)، والبلغمية، مفتح للسدد، ومحلل للرياح، مجفف لبلَّة المعدة ورطوبتها، وإن دُق وعجن بالعسل، وشُرب بالماء الحار، أذاب الحصاة التي تكون في الكليتين والمثانة، ويُدر البول والحيض واللبن إذا أُديم شُربه أيامًا، وإن سخن بالخل، وطلي على البطن، قتل حب القرع، فإن عجن بماء الحنظل الرطب، أو المطبوخ، كان فعله في إخراج الدود أقوى، ويجلو ويقطع، ويحلل، ويشفي من الزكام البارد إذا دق وصُيِّر في خرقة، واشتم دائمًا، أذهبه.

ودهنه نافع لداء الحية، ومن الثآليل والخيلان<sup>(۲)</sup>، وإذا شُرب منه مثقال بماء، نفع من البُهْر وضيق النفس، والضماد به ينفع من الصداع البارد، وإذا نُقِعَ منه سبع حبات عددًا في لبن امرأة، وسُعِط به صاحب اليَرقَان، نفعه نفعًا بليغًا.

وإذا طُبخ بخل، وتُمضمض به، نفع من وجع الأسنان عن برد، وإذا استُعِطَ به مسحوقًا نفع من ابتداء الماء العارض في العين، وإن ضُمِّد به مع الخل، قلع البُثُور والجرب المتقرح، وحلل الأورام البلغمية المزمنة، والأورام الصلبة، وينفع من

<sup>(</sup>١) حمى الربع: هي التي تنوب كل رابع يوم.

<sup>(</sup>٢) الخيلان: جمع خال، وهو شامة في البدن، أي بثرة سوداء ينبت حولها الشعر غالبًا، ويغلب على شامة الخد.

اللقوة إذا تُسعِّط بدهنه، وإذا شُرب منه مقدار نصف مثقال إلى مثقال، نفع من لسع الرُّتيلاء (۱)، وإن سحق ناعمًا وخُلط بدهن الحبة الخضراء، وقُطِر منه في الأذن ثلاث قطرات، نفع من البرد العارض فيها والريح والسُّدد.

وإن قُلي، ثم دق ناعمًا، ثم نُقع في زيت، وقطر في الأنف ثلاث قطرات أو أربع، نفع من الزكام العارض معه عطاس كثير. وإذا أُحرق وخُلِط بشمع مذاب بدهن السَّوسن، أو دُهن الحناء، وطُلي به القروح الخارجية من الساقين بعد غسلها بالخل، نفعها وأزال القروح.

وإذا سُحق بخل، وطلي به البرص والبهق الأسود، والحزاز(٢) الغليظ، نفعها وأبرأها.

وإذا سُحق ناعمًا، واستف منه كل يوم درهمين بماء بارد من عضه كُلْبٌ كَلِبٌ قبل أن يفرغ من الماء، نفعه نفعًا بليغًا، وأمن على نفسه من الهلاك. وإذا استعط بدهنه، نفع من الفالج والكُزاز<sup>(۳)</sup>، وقطع موادهما، وإذا دخن به، طرد الهوام.

وإذا أذيب الأنزروت بماء، ولُطخ على داخل الحلقة، ثم ذُرَّ عليها الشونيز، كان من الذرورات الجيدة العجيبة النفع

<sup>(</sup>١) الرتيلاء: أنواع من الهوام كالذباب والعنكبوت، والجمع: رتيلاوات.

<sup>(</sup>٢) الحزاز: ما يتناثر من جلدة الرأس مثل النخالة، ويقال له الآن: القشرة.

<sup>(</sup>٣) الكزاز: كغُراب ورمان: داء من شدة البرد، أو الرعدة منها.

من البواسير، ومنافعه أضعاف ما ذكرنا، والشربة منه درهمان، وزعم قوم أن الإكثار منه قاتل»(١).

ومنها: التلبينة: فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة زوج النبي عَلَيْهُ: أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ مِنْ أَهْلِهَا فَاجْتَمَعَ لِذَلِكَ النِّسَاءُ، ثُمَّ تَفَرَّقْنَ إِلَّا أَهْلَهَا وَخَاصَّتَهَا مِنْ أَهْلِهَا فَاجْتَمَعَ لِذَلِكَ النِّسَاءُ، ثُمَّ تَفَرَّقْنَ إِلَّا أَهْلَهَا وَخَاصَّتَهَا مَنْ أَهْلِهَا فَاجْتَمَعَ لِذَلِكَ النِّسَاءُ، ثُمَّ تَفَرَّقْنَ إِلَّا أَهْلَهَا وَخَاصَّتَهَا أَمْرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِينَةٍ، فَطُبِخَتْ ثُمَّ صُنِعَ ثَرِيدٌ، فَصُبَّتِ التَّلْبِينَةُ مُجِمَّةً لِفُؤَادِ الْمَرِيضِ تُذْهِبُ بَعْضَ الْحُزْنِ»(٢).

وروى البخاري في صحيحه من حديث عائشة فَيْ أَنها كانت تأمر بالتلبينة وتقول: هُوَ الْبَغِيضُ النَّافِعُ (٣).

والتلبين: هو الحساء الرقيق الذي هو في قوام اللبن، ومنه اشتق اسمه، قال الهروي: سميت تلبينة لشبهها باللبن لبياضها ورقتها، وهذا الغذاء هو النافع للعليل، وهو الرقيق النضيج لا الغليظ النيّئ، وإذا شئت أن تعرف فضل التلبينة، فاعرف فضل ماء الشعير، بل هي ماء الشعير لهم، فإنها حساء متخذ من دقيق الشعير بنخالته، والفرق بينها وبين ماء الشعير أنه يطبخ صحاحًا، والتلبينة تطبخ منه مطحونًا، وهي أنفع منه لخروج

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (٤/ ٢٧٣-٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم ٧١٤٥، وصحيح مسلم برقم ٢٢١٦ واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) برقم ٥٦٩٠ موقوفًا عليها.

خاصية الشعير بالطحن، وقد تقدم أن للعادات تأثيرًا في الانتفاع بالأدوية والأغذية، وكانت عادة القوم أن يتخذوا ماء الشعير منه مطحونًا لا صحاحًا، وهو أكثر تغذية، وأقوى فعلًا، وأعظم جلاء، وإنما اتخذه أطباء المدن منه صحاحًا ليكون أرق وألطف، فلا يثقل على طبيعة المريض، وهذا بحسب طبائع أهل المدن ورخاوتها، وثقل ماء الشعير المطحون عليها. والمقصود: أن ماء الشعير مطبوخًا صحاحًا ينفذ سريعًا، ويجلو جلاء ظاهرًا، ويغذي غذاءً لطيفًا، وإذا شرب حارًّا كان جلاؤه أقوى، ونفوذه أسرع، وإنماؤه للحرارة الغريزية أكثر، وتلميسه لسطوح المعدة أوفق.

وقوله على المجمة لفؤاد المريض يروى بوجهين: بفتح الميم والجيم، وبضم الميم، وكسر الجيم، والأول أشهر، ومعناه: أنها مريحة له، أي تريحه وتسكنه؛ من الإجمام، وهو الراحة. وقوله: «تذهب ببعض الحزن» هذا – والله أعلم لأن الغم والحزن يبردان المزاج، ويضعفان الحرارة الغريزية لميل الروح الحامل لها إلى جهة القلب الذي هو منشؤها، وهذا الحساء يقوي الحرارة الغريزية بزيادته في مادته، فتزيل أكثر ما عرض له من الغم والحزن.

وقد يقال – وهو أقرب – إنها تذهب ببعض الحزن بخاصية فيها من جنس خواص الأغذية المفرحة، فإن من الأغذية ما

يفرح بالخاصية. والله أعلم.

وقد يقال: إن قُوى الحزين تضعف باستيلاء اليبس على أعضائه، وعلى معدته خاصة لتقليل الغذاء، وهذا الحساء يرطبها، ويقويها، ويغذيها، ويفعل مثل ذلك بفؤاد المريض، لكن المريض كثيرًا ما يجتمع في معدته خطل مراري، أو بلغمي، أو صديدي، وهذا الحساء يجلو ذلك عن المعدة ويسروه، ويَحْدرُه، ويُميعُه، ويُعدِّل كيفيته، ويكسر سَوْرَته، فيريحها ولا سيما لمن عادتُه الاغتذاءُ بخبز الشعير، وهي عادة أهل المدينة إذ ذاك، وكان هو غالب قوتهم، وكانت الحنطة عزيزة عندهم. والله أعلم (۱). أه

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



<sup>(</sup>١) زاد المعاد لابن القيم رَخِلَشْهُ (٤/ ١١٠-١١١) باختصار.



# مقتطفات من سيرة الخليفة الأموي عمر بن عبدالعزيز رَحْزِرَ اللهُ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

فهذه مقتطفات من سيرة علم من أعلام هذه الأمة، وخليفة من خلفائها الأماجد، قال الذهبي وَعَلَيْتُهُ: «الخليفة عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، الإمام الحافظ العلامة المجتهد الزاهد العابد السيد، أمير المؤمنين حقًّا، أبو حفص القرشي الأموي المدني ثم المصري، الخليفة الراشد، أشج بني أمية».

قال أنس بن مالك: ما رأيت أحدًا أشبه صلاة برسول الله عليه من هذا الفتى.

قال سعيد بن عفير: كان أسمر، رقيق الوجه، حسنه، نحيف الجسم، حسن اللحية، غائر العينين بجبهته أثر نفحة دابة، قد وخطه الشيب<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٥/ ١١٤-١١٥).

**TV7** 

قال الإمام أحمد بن حنبل: لا أرى قول أحد من التابعين حجة إلا قول عمر بن عبدالعزيز، بويع له بالخلافة بعد ابن عمه سليمان ابن عبدالملك عن عهد منه له بذلك، ويقال مولده في سنة إحدى وستين، وهي السنة التي قُتل فيها الحسين بن علي بمصر، قاله غير واحد، وقال محمد بن سعد: ولد سنة ثلاث وستين.

وأمه ليلى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، وقد عد بعض أهل العلم عمر بن عبدالعزيز رَخِلَتْهُ من مجددي هذا الدين، فروى أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة وَ اللَّهُ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدّدُ لَهَا دِينَهَا» (١).

قال ابن كثير رَخِرُلَهُ: "فقال جماعة من أهل العلم -منهم أحمد ابن حنبل فيما ذكره ابن الجوزي وغيره: أن عمر بن عبدالعزيز كان على رأس المائة أولى، وإن كان هو أولى من دخل في ذلك، وأحق لإمامته وعموم ولايته واجتهاده وقيامه في تنفيذ الحق، فقد كانت سيرته شبيهة بسيرة عمر بن الخطاب، وكان كثيرًا ما يتشبه به "(٢).

قال الزبير بن بكار، حدثني العتبي قال: إن أول ما استبين

<sup>(</sup>١) برقم ٤٢٩١، وصححه السخاوي في المقاصد الحسنة ١٤٩، والألباني يَحْلَلْتُهُ في السلسلة الصحيحة برقم ٩٩٥.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (١٢/ ٩٠٧).

من عمر بن عبدالعزيز: حرصه على العلم، ورغبته في الأدب، قال: إن أباه ولي مصر وهو حديث السن، يُشك في بلوغه، فاراد إخراجه معه، فقال: يا أبه! أو غير ذلك لعله يكون أنفع لي ولك؟ ترحلني إلى المدينة فأقعد إلى فقهاء أهلها، وأتأدب بآدابهم، فوجهه إلى المدينة، فقعد مع مشايخ قريش، وتجنب شبابهم، وما زال ذلك دأبه حتى اشتهر ذكره، فلما مات أبوه أخذه عمه أمير المؤمنين عبدالملك بن مروان فخلطه بولده، وقدمه على كثير منهم، وزوجه بابنته فاطمة، وهي التي يقول فيها الشاعر:

# بنْتُ الخَلِيفَةِ وَالخَلِيفَةُ جَدُّهَا أُخْتُ الخَلَائِفِ وَالخلِيفَةُ زَوْجُهَا

قال: ولا نعرف امرأة بهذه الصفة إلى يومنا هذا سواها، وقال ابن وهب: حدثني الليث عن أبي النضر المديني، قال: لقيت سليمان بن يسار خارجًا من عند عمر بن عبدالعزيز، فقلت له: من عند عمر خرجت؟ قال: نعم، قلت: تعلمونه؟ قال: نعم، فقلت: هو والله أعلمكم، وقال ميمون بن مهران: كانت العلماء عند عمر بن عبدالعزيز تلامذة.

وقال عبد الله بن كثير: قلت لعمر بن عبدالعزيز: ما كان بدء إنابتك؟ قال: أردت ضرب غلام لي، فقال لي: اذكر ليلة صبيحتها يوم القيامة.

وقد ظهرت عليه مخايل الورع، والدين، والتقشف،

TVA B

والصيانة، والنزاهة من أول حركة بدت منه، حيث أعرض عن ركوب مراكب الخلافة، وهي الخيول الحسان الجياد المعدة لها، والاجتزاء بمركوبه الذي كان يركبه، وأمر أن تُجعل أثمانها في بيت المال بعد بيعها، وأنشد يقول:

فَلَوْلَا التَّقَى ثُمَّ النُّهَى خَشْيَةَ الرَّدَى لَعَاصَيْتُ فِي حُبِّ الصَّبَا كُلَّ زَاجِرِ قَضَى مَا قَضَى فِيَما مِضِى ثُمَّ لَا تُرَى لَهُ صَبْوَةٌ أُخْرَى اللَّيَالِي الغَوَابِرِ

"وقد رد جميع المظالم حتى إنه رد فص خاتم كان في يده، قال: أعطانيه الوليد من غير حقه، وخرج من جميع ما كان فيه من النعيم في الملبس والمأكل والمتاع، حتى أنه ترك التمتع بزوجته الحسناء فاطمة بنت عبدالملك، يقال: كانت من أحسن النساء، ويقال: إنه رد جهازها وما كان من أموالها إلى بيت المال، وقد كان دخله في كل سنة قبل أن يلي الخلافة أربعين ألف دينار، فترك ذلك كله حتى لم يبق له دخل سوى أربعمائة دينار في كل سنة، وكان حاصله في خلافته ثلاث مائة درهم.

وكان قبل الخلافة يؤتى بالقميص الرفيع اللين جدًّا، فيقول: ما أحسنه لولا خشونة فيه، فلما ولي الخلافة كان بعد ذلك يلبس الغليظ المرقوع ولا يغسله حتى يتسخ جدًّا، ويقول: ما أحسنه لولا لينه، وكان سراجه على ثلاث قصبات في رأسهن طين. ولم يبن شيئًا في أيام خلافته، وكان يخدم نفسه بنفسه، وقال: ما تركت شيئًا من الدنيا إلا عوضنى الله ما هو خير منه،

وكان يأكل الغليظ من الطعام أيضًا ولا يُبالي بشيء من النعيم، ولا يُتبعه نفسه ولا يوده، حتى قال أبو سليمان الداراني: كان عمر بن عبدالعزيز أزهد من أويس القرني؛ لأن عمر ملك الدنيا بحذافيرها وزهد فيها، ولا ندري حال أويس لو ملك ما ملكه عمر كيف يكون؟ ليس من جرب كمن لا يجرب.

ولما بايعه الناس، واستقرت الخلافة باسمه، انقلب وهو مغتم مهموم، فقال له مولاه: ما لك هكذا مغتمًا مهمومًا، وليس هذا بوقت هذا؟ فقال: ويحك وما لي لا أغتم وليس أحد من أهل المشارق والمغارب من هذه الأمة إلا وهو يطالبني بحقه أن أؤديه إليه، كتب إلي في ذلك أو لم يكتب، طلبه مني أو لم يطلب، ثم إنه خيَّر امرأته فاطمة بين أن تقيم معه على أنه لا فراغ له إليها، وبين أن تلحق بأهلها، فبكت وبكي جواريها لبكائها، فسمعت ضجة في داره، ثم اختارت مقامها معه على كل حال رحمها الله.

ثم أخذ أموال جماعة من بني أمية فردها إلى بيت المال وسماها أموال المظالم، فاستشفعوا إليه بالناس، وتوسلوا إليه بعمته فاطمة بنت مروان، فلم ينجع فيه، ولم يرده عن الحق شيء، وقال لهم: والله لتدعني وإلا ذهبت إلى مكة فنزلت عن هذا الأمر لأحق الناس به.

وقال إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر، قال: لما

استخلف عمر بن عبدالعزيز قام في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنه لا كتاب بعد القرآن، ولا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام، وإني لست بقاض، ولكني منفذ، وإني لست بمبتدع، إن الرجل الهارب من الإمام الظالم ليس بظالم، ألا إن الإمام الظالم هو العاصي، ألا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي رواية: وإني لست بخير من أحد منكم، ولكني أثقلكم حملًا، ألا لا طاعة لمخلوق في معصية الله، ألا هل أسمعت؟

وقد اجتهد رَحِيْلِتْهُ في مدة ولايته - مع قصرها - حتى رد المظالم، وصرف إلى كل ذي حق حقه، وكان مناديه في كل يوم ينادي: أين الغارمون؟ أين الناكحون؟ أين المساكين؟ أين اليتامى؟ حتى أغنى كلًّا من هؤلاء.

قالت زوجته فاطمة: دخلت يومًا عليه وهو جالس في مصلاه واضعًا يده على خده ودموعه تسيل على خديه، فقلت: ما لك؟ فقال: ويحك يا فاطمة، إني قد وليت من أمر هذه الأمة ما وليت، فتفكرت في الفقير الجائع، والمريض الضائع، والعاري المجهود، واليتيم المكسور، والأرملة الوحيدة، والمظلوم المقهور، والغريب، والأسير، والشيخ الكبير، وذي العيال الكثير والمال القليل، وأشباههم في أقطار الأرض وأطراف البلاد، فعلمت أن ربي عَنَهُ سيسألني عنهم يوم القيامة، وأن

خصمي دونهم محمد عليه الله محمد عليه الله الله عند خصمي دونهم محمد عليه الله الله الله الله عند خصومته، فرحمت نفسى، فبكيت.

وقال مالك بن دينار رَحَرِّلَتْهُ: يقولون: مالك زاهد، أي زهد عندي، إنما الزاهد عمر بن عبدالعزيز، أتته الدنيا فاغرة فاها فتركها، وقالوا: ولم يكن له سوى قميص واحد، فكان إذا غسلوه جلس في المنزل حتى ييبس، وقد وقف مرة على راهب فقال له: ويحك عظني، فقال له: عليك بقول الشاعر:

تَجَرَّدْ مِنَ الدُّنْيَا فَإِنَّكَ إِنَّمَا خَرَجْتَ إِلَى الدُّنْيَا وَأَنْتَ مُجَرَّدُ وَعَمل به حق العمل. قالوا: فكان يعجبه ويكرره، وعمل به حق العمل.

قالوا: ودخل على امرأته يومًا فسألها أن تقرضه درهمًا أو فلوسًا يشتري له بها عنبًا، فلم يجد عندها شيئًا، قالت له: أنت أمير المؤمنين وليس في خزانتك ما تشتري به عنبًا؟ فقال: هذا أيسر من معالجة الأغلال والأنكال غداً في نار جهنم.

وكان له سراج يكتب عليه حوائجه، وسراج لبيت المال يكتب عليه مصالح المسلمين، لا يكتب على ضوئه لنفسه حرفًا.

قال مقاتل بن حيان: صليت وراء عمر بن عبدالعزيز فقرأ ﴿ وَقِفُوهُمْ ۚ إِنَّهُم مَّسْءُولُونَ ﴿ الصافات: ٤٢]، فجعل يكررها وما يستطيع أن يجاوزها. وقالت امرأته فاطمة: ما رأيت أحدًا أكثر صلاة وصيامًا منه، ولا أحد أشد خوفًا من ربه منه، كان يصلي العشاء ثم يجلس يبكي حتى تغلبه عيناه، ثم ينتبه فلا يزال يبكي

حتى تغلبه عيناه، قالت: ولقد كان يكون معي في الفراش فيذكر الشيء من أمر الآخرة فينتفض كما ينتفض العصفور في الماء، ويجلس يبكي، فأطرح عليه اللحاف رحمة له، وأنا أقول: يا ليت كان بيننا وبين الخلافة بعد المشرقين، فوالله ما رأينا سرورًا منذ دخلنا فيها.

ومن أقواله العظيمة رَخِرَلتُهُ: اللهم أصلح من كان في صلاحه صلاح لأمة محمد عَلَيْهُ، وأهلك من كان في هلاكه صلاح أمة محمد عَلَيْهُ.

وقال: أفضل العبادة أداء الفرائض، واجتناب المحارم، وقال: لو أن المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى يحكم أمر نفسه لذهب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولقل الواعظون والساعون بالنصيحة.

وقال أيضًا: لقد بورك لعبد في حاجة أكثر فيها من الدعاء أُعطى أو مُنع »(١).

قال الذهبي رَحَرِيلَهُ: «كان هذا الرجل حسن الخلق والخُلُق، كامل العقل، حسن السمت، جيد السياسة، حريصًا على العدل بكل ممكن، وافر العلم، فقيه النفس، ظاهر الذكاء والفهم، أواهًا منيبًا، قانتًا لله حنيفًا زاهدًا مع الخلافة، ناطقًا بالحق مع

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (١٢/ ٦٨٦-٧١٤) باختصار.

قلة المعين، وكثرة الأمراء الظلمة الذين ملوه وكرهوا محاققته لهم، ونقصه أُعطياتهم، وأخذه كثيرًا مما في أيديهم مما أخذوه بغير حق، فما زالوا به حتى سقوه السم، فحصلت له الشهادة والسعادة، وعُد عند أهل العلم من الخلفاء الراشدين، والعلماء العاملين»(۱).

قال ابن كثير وَ الله الله والله الله قيل سببها السل، وقيل سببها أن مولى له سمه في طعام أو شراب، وأُعطي على ذلك ألف دينار، فحصل له بسبب ذلك مرض، فأخبر أنه مسموم، فقال: لقد علمت يوم سقيت السم، ثم استدعى مولاه الذي سقاه، فقال له: ويحك، ما حملك على ما صنعت؟ فقال: ألف دينار أعطيتها، فقال: هاتها، فأحضرها فوضعها في بيت المال، ثم قال له: اذهب حيث لا يراك أحد فتهلك».

ثم قيل لعمر: تدارك نفسك، فقال: والله لو أن شفائي أن أمسح شحمة أذني، أو أُوتى بطيب فأشمه ما فعلت، فقيل له: هؤلاء بنوك – وكانوا اثني عشر – ألا توصي لهم بشيء؛ فإنهم فقراء؟ فقال: ﴿إِنَّ وَلِيِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْكِئَبِ وَهُو يَتَوَلَّى ٱلصَّلِحِينَ فقراء؟ فقال: ﴿إِنَّ وَلِيِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْكِئَبِ وَهُو يَتَوَلَّى ٱلصَّلِحِينَ فقراء؟ والله لا أعطيهم حق أحدٍ، وهم بين رجُلين؛ إما صالح، فالله يتولى الصالحين، وإما غير صالح فما كنت لأعينه على فسقه – وفي رواية: فلا أبالي في أي واد هلك،

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٥/ ١٢٠).

وفي رواية: أفأدع له ما يستعين به على معصية الله، فأكون شريكه فيما يعمل بعد الموت؟ ما كنت لأفعل - ثم استدعى بأولاده فودَّعهم وعزاهم بهذا، وأوصاهم بهذا الكلام، ثم قال: انصرفوا عصمكم الله، وأحسن الخلافة عليكم. قال: فلقد رأينا بعض أولاد عمر بن عبدالعزيز يحمل على ثمانين فرسًا في سبيل الله، وكان بعض أولاد سليمان ابن عبدالملك - مع كثرة ما ترك لهم من الأموال - يتعاطى ويسأل من أولاد عمر بن عبدالعزيز؛ لأن عمر وكل ولده إلى الله عَرَفِيًّ، وسليمان وغيره إنما يكلون أولادهم إلى ما يدعون لهم من الأموال الفانية، فيضيعون وتذهب أموالهم في شهوات أولادهم.

ولما احتضر قال: أجلسوني، فأجلسوه، فقال: إلهي، أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت - ثلاثًا - ولكن لا إله إلا الله، ثم رفع رأسه فأحد النظر، فقالوا: إنك لتنظر نظرًا شديدًا يا أمير المؤمنين، فقال: إني لأرى حضرة ما هم بإنس ولا جان، ثم قبض من ساعته، وفي رواية أنه قال لأهله: اخرجوا عني، فخرجوا وجلس على الباب مسْلَمة بن عبدالملك، وأخته فاطمة، فسمعوه يقول: مرحبًا بهذه الوجوه التي ليست بوجوه إنس ولا جان، ثم قرأ: ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْأَخِرَةُ نَعْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا إِنس ولا جان، ثم قرأ: ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْأَخِرَةُ نَعْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا إِنس ولا جان، ثم قرأ: ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْأَخِرَةُ نَعْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا الله ولا عليه فوجدوه قد غمِّض، وسوِّى إلى القبلة، الصوت، فدخلوا عليه فوجدوه قد غمِّض، وسوِّى إلى القبلة،

**T Y N O E** 

■ مُوسُوعَ بِاللَّادِرَ النِّينَقَالَةُ ا

وقُبض »(۱).

وكانت وفاته سنة إحدى ومئة، بدير سمعان من قرى حمص في الشام، وكانت مدة مرضه عشرين يومًا. وكانت مدة خلافته سنتين وخمسة أشهر وأربعة أيام، وكان عمره حينذاك تسعًا وثلاثين سنة ونصفًا»(٢).

رحم الله عمر بن عبدالعزيز، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وجمعنا به في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

2650

البداية والنهاية (١٢/ ١٧-٧١٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي رَغِيرَلله (٥/ ١١٤-١٤٨)؛ والبداية والنهاية لابن كثير رَغِيرَلله (١١٤/ ٧٢-٧٢).



المُؤْسِوعَ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا



#### الإحسان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

"فمن مقامات الدين العظيمة، ومن منازله الرفيعة منزلة الإحسان، ويختلف معنى الإحسان اصطلاحًا باختلاف السياق الذي يرد فيه، فإذا اقترن بالإيمان والإسلام كان المراد به الإشارة إلى المراقبة وحسن الطاعة، وقد فسره النبي على بذلك عندما سأله جبريل: ما الإحسان؟ فقال: "الإحسانُ أَنْ تَعْبُدَ اللّهَ كَأَنّكَ تَرَاهُ، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، فَإِنّهُ يَرَاكَ». أما إذا ورد الإحسان مطلقًا، فإن المراد به فعل ما هو حسن "(۱).

قال الراغب: «الإحسان: فعل ما ينبغي فعله من المعروف، وهو ضربان: أحدهما: الإنعام على الغير، يقال: أحسن إلى فلان، والثاني: الإحسان في فعله، وذلك إذا علم علمًا حسنًا، أو عمل عملًا حسنًا، ومنه قول علي ضيفية: «الناس أبناء ما

<sup>(</sup>١) نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم (٢/ ٦٧).

וּלְכּשוֹנ 🚾 🔻 🔻 🗖

يحسنون: أي منسوبون إلى ما يعلمون ويعملونه من الأفعال الحسنة»(١).

قال ابن القيم رَخِيَلَتُهُ: «الإحسان من منازل ﴿إِيَّكَ نَعْبُهُ وَإِيَّكَ مَنْ مُعْ وَإِيَّكَ مَنْ وهذه المنزلة هي لب الإيمان وروحه وكماله، وهي جامعة لما عداها من المنازل، فجميعها منطوية فيها، ومما يشهد لهذه المنزلة قوله تعالى: ﴿ هَلَ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴿ ﴾ [الرحمن: ٢٠]، إذ الإحسان جامع لجميع أبواب الحقائق، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، والإحسان الأول في الآية الكريمة هو – كما قال ابن عباس والمفسرون – هو قول: لا إله إلا الله، والإحسان الثاني هو الجنة، والمعنى: هل جزاء من قال: لا إله إلا الله وعمل بما جاء به محمد إلا الجنة» (٢٠).

والإحسان شرط في قبول العمل، فإن العمل لا يُقبل إلا بشرطين: الإخلاص لله، وموافقته للسنة، وهو الإحسان الذي ذكره الله بقوله: ﴿ ﴿ وَمَن يُسَلِمْ وَجْهَدُ وَإِلَى اللهِ وَهُو مُحَسِنٌ فَقَدِ السَّمَسَكَ بِالْعُرْوَةِ ٱلْوَثْقَلِ وَإِلَى اللهِ عَنقِبَةُ ٱلْأُمُورِ اللهِ القمان: ٢٢].

والإحسان بمعناه العام يشتمل إحسان العبد في عبادة ربه، وتعامله مع الخلق، وأعماله، وأقواله ظاهرًا وباطنًا، قال

<sup>(</sup>١) المفردات ص١١٨.

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين (٢/ ٤٧٩)، بتصرف.

تعالى: ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوْةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُو ٱحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَفُورُ ﴿ ﴾ [الملك: ٢].

ففي العبادات؛ يقول النبي عَلَيْهُ لجبريل عندما سأله ما الإحسان؟ قال: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ»(١).

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود ضلطه أن رسول الله على قال: «إِذَا نَصَحَ الْعَبْدُ سَيِّدَهُ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ»(٢). والشاهد في هذا الحديث قوله: «وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ».

وروى مسلم في صحيحه من حديث عثمان في الله على قال: سمعت رسول الله على يقول: «مَا مِنِ امْرِئِ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا، وَخُشُوعَهَا، وَرُكُوعَهَا، إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذَّنُوبِ، مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً، وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ» (٣).

وقد علمنا النبي عَيْكُ أن ندعو الله تعالى بأن يرزقنا حسن العبادة، ففي الحديث الذي رواه أبو داود في سننه من حديث معاذ بن جبل أن رسول الله عَيْكُ أخذ بيده وقال: «يَا مُعَاذُ، وَاللّهِ إِنّي لَأُحِبُّكَ، وَاللّهِ إِنّي لَأُحِبُّكَ، فَقَالَ: أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لا تَدَعَنَّ إِنّي لَأُحِبُّكَ، وَاللّهِ إِنّي لَأُحِبُّكَ. فَقَالَ: أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لا تَدَعَنَّ

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ٥٠، ومسلم برقم ٩.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم ٢٥٥٠، وصحيح مسلم برقم ١٦٦٤.

<sup>(</sup>٣) برقم ۲۲۸.

فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ»(۱). وكان من دعواته ﷺ قوله: «...وَأَسْأَلُكَ حُسْنَ عِبَادَتِكَ»(۱).

ومن خصال الإحسان: الإحسان إلى الوالدين: ببرهما بالمعروف، وطاعتهما في غير معصية الله، وإيصال الخير إليهما، والدعاء والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، قال تعالى: ﴿ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلّا تَعَبُدُوۤا إِلّاۤ إِيّاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا ﴾ [الإسراء: ٢٣].

قال القرطبي وَهُلَّهُ: «قال العلماء: فأحق الناس بعد الخالق المنان بالشكر والإحسان والتزام البر والطاعة له والإذعان، من قرن الله الإحسان إليه بعبادته وطاعته وشكره بشكرهما وهما الوالدان، فقال تعالى: ﴿أَنِ ٱشُكُرُ لِي وَلِوَلِدَيْكَ ﴾ [لقمان: ١٤]» (٣).

ومنها: الإحسان إلى الأولاد، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة ضي قالت: جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ، تَسْأَلُنِي، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا، فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ عَيْلَةً فَعَكَرُ جَتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ عَيْلَةً فَعَكَرُ جَتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ عَيْلَةً فَعَكَرُ جَتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ عَيْلِيَةً فَعَدَرُ جَتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ عَيْلِيَةً فَعَدَرُ جَتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُ عَيْلِيَةً فَعَدَرُ جَتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ عَيْلِيَةً فَعَدَرُ جَتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ عَيْلِيَةً فَعَدَرُ جَتْ، فَقَالَ: «مَنْ يَلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا، فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَ،

<sup>(</sup>١) برقم ١٥٢٢، وصححه النووي في كتابه الأذكار ص١٤٥ برقم ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد (٨٦/ ٣٣٨) برقم ١٧١١٤، وقال محققوه: حديث حسن بطرقه.

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن (٦/ ٣٠٢).

كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ »(١).

ومنها: الإحسان إلى الزوجات، روى الترمذي في سننه من حديث سليمان بن عمرو بن الأحوص قال: حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله على ، فقال: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا... ثم قال في آخر الحديث: أَلَا وَحَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ »(٢).

ومنها: كذلك الإحسان إلى الجار، قال تعالى: ﴿ وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ عَسْنَا وَبِذِى القُرْبَى وَالْمَتَكَا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى القُرْبَى وَالْمَتَكَا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى الْقُرْبَى وَالْمَتَكَانِ وَالْمَسَكِكِينِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَالْمَسَكِكِينِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَالْمَسَاء: ٣٦].

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي شريح العدوي أن النبي عَلَيْ قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ»(٣).

قال ابن أبي جمرة: «حفظ الجار من كمال الإيمان، وكان أهل الجاهلية يحافظون عليه. ويحصل امتثال الوصية بإيصال ضروب الإحسان إليه بحسب الطاقة، كالهدية، والسلام، وطلاقة

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ٥٩٩٥، وصحيح مسلم برقم ٢٦٢٩.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي برقم ٢١١٦، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأصله في صحيح مسلم من حديث جابر برقم ١٢١٨.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم ٢٠١٩، وصحيح مسلم برقم ٤٨، واللفظ له.

الإحسان الله الإحسان الله عليه عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه عليه عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه عليه الله على المساحد الله على الله على المالله الله على الله على الله عليه الله عليه الله على الله على الله

الوجه عند لقائه، وتفقد حاله، ومعاونته فيما يحتاج إليه. إلى غير ذلك على اختلاف أنواعه: حسية كانت أو معنوية »(٤). أهـ

ومنها: الإحسان إلى اليتامى والمساكين، قال تعالى: ﴿ وَإِذَ الْحَسَانَا وَذِى اللَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى اللَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى اللَّهُ وَالْمَسَانَا وَذِى اللَّهُ وَالْمَسَانَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَسَانَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُلْمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

والإحسان إليهم يكون بالبر بهم، وكفالة عيشهم، وتفقد أحوالهم، وإيصال النفع إليهم قولًا وعملًا.

ومنها: الإحسان إلى الناس بالقول والعمل، قال تعالى: ﴿ وَقُولُواْلِلنَّاسِ حُسّنًا ﴾ [البقرة: ٨٣]، وقال تعالى: ﴿ ﴿ وَقُل اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْفَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ ﴾ [النحل: ٩٠]، وقال تعالى: ﴿ وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ آحْسَنُ ﴾ [الإسراء: ٥٣].

قال ابن كثير كَيْلَاهُ: «يأمر تعالى رسوله عَيْكُ أن يأمر عباد الله المؤمنين أن يقولوا في مخاطباتهم ومحاوراتهم الكلام الأحسن، والكلمة الطيبة، فإنهم إذا لم يفعلوا ذلك،

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (١٠/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٥) (٣٦/ ٤٧٤) برقم ٢٢١٥٣، وقال محققوه: صحيح لغيره.

نزغ الشيطان بينهم، وأخرج الكلام إلى الفعال، ووقع الشر والمخاصمة والمقاتلة، فإن الشيطان عدو لآدم وذريته من حين امتنع من السجود لآدم، فعداوته ظاهرة بينة، ولهذا نهى أن يشير الرجل إلى أخيه المسلم بحديدة، فإن الشيطان ينزغ في يده، أي: فربما أصابه بها»(۱).

### قال الشاعر:

أَحْسِنْ إِلَى النَّاسِ تَسْتَعْبِدْ قُلُوبَهُمْ فَطَالَمَا اسْتَعْبَدَ الإِنْسَانَ إِحْسَانُ

ومنها: الإحسان عند مجادلة أهل الكتاب، قال تعالى: ﴿ وَجَدِلْهُم بِالنِّي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل: ١٢٥].

قال الشوكاني رَخِرَلَهُ: «أي بالطريق التي هي أحسن طرق المجادلة، وإنما أمر سُحِبَحُكِنُهُ بالمجادلة الحسنة لكون الداعي محقًا، وغرضه صحيحًا، وكان خصمه مبطلًا، وغرضه فاسدًا»(٢).

ومنها: الإحسان في المعاملة من بيع وشراء ونحو ذلك، روى البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله أن النبي على قال: «رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى» (٣)، وفي الحديث الآخر: «خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير رَحْ ٱللهُ (٩/ ٢٨).

<sup>(</sup>٢) فتح القدير (٣/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) برقم ٢٠٧٦.

#Y92#**-**

قَضَاءً»(١).

ومنها: الإحسان إلى الميت عند تكفينه، روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله أن النبي على قال: «إِذَا كُفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ» (٢).

ومنها الإحسان إلى الحيوان، وذلك بحد الشفرة عند ذبحه، وأن لا يحد الشفرة أمامه، روى مسلم في صحيحه من حديث شداد بن أوس أن النبي على قال: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْء، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَة» (٣). والمعنى: أحسنوا هيئة الذبح، وهيئة القتل، وهذا يدل على وجوب الإسراع في إزهاق النفوس التي يباح إزهاقها على أسهل الوجوه.

#### فَائِكُةٍ :

ومن وصايا السلف الصالح: خمسٌ لهن أحسن من الدهم الموقفة (٤): لا تتكلم فيما لا يعنيك، فإنه فضل، ولا آمن عليك الوزر، ولا تكلم فيما يعنيك حتى تجد له موضعًا، فإنه رب متكلم في أمر يعنيه، قد وضعه في غير موضعه، فعيب، ولا

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ٢٣٠٥، وصحيح مسلم برقم ١٦٠١ واللفظ له.

<sup>(</sup>۲) برقم ۹٤۳.

<sup>(</sup>٣) برقم ١٩٥٥.

<sup>(</sup>٤) الدهم الموقفة: أي من الخيل الدهم -وهو من الخيل ما بين الأشقر والأسود- التي أُوقفت وأُعدت للركوب.

# المُوسِوعَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تماري حليمًا ولا سفيهًا، فإن الحليم يقليك (۱)، وإن السفيه يؤذيك، واذكر أخاك إذا تغيب عنك بما تحب أن يذكرك به، وأعفه عما تحب أن يعفيك منه، واعمل عمل رجل يرى أنه مجازى بالإحسان، مأخوذ بالإجرام (۲).

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

2600

<sup>(</sup>١) يقليك: يبغضك.

<sup>(</sup>٢) البيهقي في شعب الإيمان (٨/ ٨٥).



**المُوْسُوعَ إِلَّالِالْإِلَّالِ الْمُثَاثِقَا الْهُ الْمُثَاثِقَا الْهُ الْمُثَاثِقَا الْهُ الْمُثَاثِقًا الْهُ** 



## الشورى

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

فقد وردت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة تأمر بالشورى وترغب فيها، قال تعالى لنبيه محمد على الله ﴿ وَشَاوِرُهُمُ فَاللَّهُمْ فَي اللَّهُمْ فَي اللَّهُمُ فَي اللَّهُ اللَّهُمُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ الل

قال الطبري إمام المفسرين- بعدما ذكر أقوال أهل العلم في هذه الآية: «وأولى الأقوال بالصواب في ذلك أن يقال أن الله عَنْ الله على مما ورعه، ومكايد حربه، تألفًا منه بذلك من لم تكن بصيرته بالإسلام البصيرة التي يؤمن عليه معها فتنة الشيطان، وتعريفًا منه أمته مآتي الأمور التي تحزبهم من بعده ومطلبها، ليقتدوا به في ذلك عند النوازل التي تنزل بهم، فيتشاوروا فيما بينهم كما كانوا يرونه في حياته على غله، فأما النبي على فإن الله كان يُعْرفه مطالب وجوه ما حزبه من الأمور بوحيه أو إلهامه إياه صواب ذلك، وأما أمته فإنهم إذا تشاوروا مستنين بفعله في ذلك على تصادق وتآخ للحق،

□ + ۲۹۸ الشورى ا

وإرادة جميعهم للصواب من غير ميل إلى هوى، ولا حيد عن هدى، فالله مسددهم وموفقهم (١). أه

وقال تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ يَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى: ٣٨]، قال ابن كثير رَحِيْلَتُهُ: ﴿أَي لا يبرمون أمرًا حتى يتشاوروا فيه، ليتساعدوا بآرائهم في مثل الحروب وما جرى مجراها، كما قال تبارك وتعالى: ﴿وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْنِ ﴾ [آل عمران: ٩٥١]، ولهذا كان عليه يشاورهم في الحرب ونحوها، ليطيب بذلك قلوبهم، وهكذا لما حضرت عمر بن الخطاب وينها الوفاة حين طُعن، جعل الأمر بعده شورى في ستة نفر (٢٠).

«والمشاورة هي: استنباط المرء الرأي من غيره فيما يعرض له من مشكلات الأمور، ويكون ذلك في الأمور الجزئية التي يتردد فيها المرء بين فعلها وتركها»(٣).

وكان النبي عليه يشاور أصحابه كثيرًا، والنصوص في هذا كثيرة.

قال علي ضَيْطَبُهُ بعدما طعن عمر ضَيْطَبُهُ: ما خلفت أحدًا أحب إلى أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت لأظن أن

<sup>(</sup>۱) هذا قول الأكثر، وقال البعض بخلاف ذلك، قال الضحاك: بل أمره بذلك ليبين له الرأي وأصوب الأمور في التدبير، لما علم في المشورة تعالى ذكره من الفضل. تفسير الطبرى يَخْلَشْهُ (٣/ ٢٠٣٥).

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن كثير كِرِّلِتْهُ (۱۲/ ۲۸٥–۲۸٦).

<sup>(</sup>٣) الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب ص٢١٠.

يجعلك الله مع صاحبيك، وذلك أني كثيرًا كنت أسمع النبي عَلَيْ يَقُول: «جِئْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ» (١).

"ولا شك أن كثرة لقاء الرسول على مع صاحبيه كانت لأمور عظيمة، ومن ذلك التشاور المستمر في شؤون الأمة وما يجد فيها ويؤكد ذلك وقائع السيرة ورواياتها، بل إن الأمر أوسع من ذلك، فقد صح عن رسول الله على أنه قال: "مَا بَعَثَ اللّهُ مِنْ نَبِيٍّ، وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ، إِلّا كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ، وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ، وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَأَمُّرُهُ بِالشَّرِّ، وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، فَالْمَعْرُوف، وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَأَمُّرُهُ بِالشَّرِّ، وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، فَالْمَعْرُوف، وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَأَمُّرُهُ بِالشَّرِّ، وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، فَالْمَعْرُوف، وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَعَالَى """)" ("").

ومن الأمثلة على استشارة النبي عَلَيْ لأصحابه وأهل بيته:

۱-استشارة النبي عَيْكُ لأصحابه في غزوة بدر: فقد ورد في صحيح مسلم من حديث أنس ضَيْكَ أن رسول الله عَيْكُ شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، قال: فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَة، فَقَالَ: عَنْهُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ عُمَرُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَة، فَقَالَ: إِيَّانَا تُرِيدُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نُضِرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى نُخِيضَهَا الْبَحْرَ لَأَخَضْنَاهَا، وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى نُخِيضَهَا الْبَحْرَ لَأَخَضْنَاهَا، وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ٣٦٧٧، وصحيح مسلم برقم ٢٣٨٩.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم ٧١٩٨.

<sup>(</sup>٣) فقه الاستشارة للدكتور ناصر العمر ص ٣٠.

بَرْكِ الْغِمَادِ لَفَعَلْنَا (١)(٢).

٢-وكان النبي على يريد بهذه الاستشارة الأنصار لأنهم كانوا عدد الناس، وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله إنا براء من ذمامك، نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا، فكان الرسول علي يتخوف أن لا تكون الأنصار ترى عليه نصره إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم، فلما أجابوا بما سبق اطمأن النبي على واستبشر.

٣- استشارته لأصحابه في أسارى بدر: روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس على قال: فلما أسروا الأسارى، قال رسول الله على لأبي بكر وعمر: «مَا تَرَوْنَ فِي هَـوُلاءِ الأُسَارَى؟»، فقال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية، فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام، فقال رسول الله على: «مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟»، قلت: لا والله يا رسول الله على أرى الذي رأى أبو بكر، ولكنى أرى أن تمكنا

<sup>(</sup>۱) برقم ۱۷۷۹.

<sup>(</sup>٢) وفي بعض الروايات أن الذي قام سعد بن معاذ، فزعم بعضهم أن ذكر سعد بن عبادة في هذا الحديث وقع خطأ، وأن الصواب سعد بن معاذ؛ لأن سعد بن عبادة لم يشهد بدرًا، والجواب أنه لا وهم في ذلك، فإن الاستشارة وقعت مرتين، وهذا ما رجحته في كتابي: حدث غير مجرى التاريخ ص٥٥١ فليراجع.

فنضرب أعناقهم، فتمكن عليًّا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكني من فلان - نسيبًا لعمر - فأضرب عنقه، فإن هؤلاء وتمكني من فلان - نسيبًا لعمر - فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها، فهوي رسول الله على ما قال أبو بكر، ولم يهو ما قلت، فلما كان من الغد جئت، فإذا رسول الله وأبو بكر قاعدين يبكيان، قلت: يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاءً بكيت، وإن لم أجد بكاءً تباكيت لبكائكما، فقال رسول الله على أبْنكي لِلَّذِي عَرضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ مِنْ أَخْذِهِمُ الْفِدَاءَ، لَقَدْ عُرضَ عَلَيَّ عَذَابُهُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ» - شجرة قريبة من نبي الله على عَذَابُهُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ» - شجرة قريبة من نبي الله على - وأنزل الله عَنَيْنَ فَوله: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَلًا مَن لِنِي أَن يَكُونَ لَلهُ عَلَيْ أَن يَكُونَ لَلهُ عَنِيْنَ فَوله: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَلًا الله الغنيمة لهم (۱).

3-استشارته لأم سلمة في غزوة الحديبية، فإن النبي على لما كتب الكتاب مع سهيل بن عمرو، أمر الصحابة أن يحلوا بالحلق بعد النحر، فما قام منهم رجل واحد، وقال ذلك ثلاث مرات، فلم يفعلوا، فدخل على أم سلمة في أن يخرج لها ما لقي من الناس، فأشارت عليه أم سلمة في أن يخرج ثم ينحر بدنه ولا يكلم أحدًا منهم، ثم يدعو حالقه فيحلقه، فخرج رسول الله علي وفعل ما أشارت به أم سلمة من النحر

<sup>(</sup>۱) برقم ۱۷۲۳.

الشورى ا

والحلق، فلما رأى الصحابة ذلك، قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضًا عمًّا(١).

- ٥- «ومنها: مشاورته لأصحابه في أُحد في أن يقعد في المدينة أو يخرج [إلى العدو] فأشار جمهورهم بالخروج، فخرج إليهم.
- 7-ومنها: مشاورته لأصحابه يوم الخندق في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عامئذ، فأبى عليه السعدان: سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة فترك ذلك.
- ٧-ومنها: مشاورته لأصحابه يوم الحديبية في أن يميل على ذراري المشركين؟ فقال له الصديق: إنا لم نجئ لقتال أحد، وإنما جئنا معتمرين، فأجابه إلى ما قال»(٢). والأمثلة في هذا كثيرة.

«وكان الصحابة بعد رسول الله على يسيرون على هذه الشورى، فبعد وفاة رسول الله على التد بعض العرب، وامتنع آخرون عن أداء الزكاة، فتشاور الصحابة في ذلك، وكان لعمر ضيطة رأي معروف، وخالفه في ذلك أبو بكر ضيطة، وثبت أبو بكر على رأيه بعدما ذكر الأدلة على صحة ما ذهب إليه، ثم

<sup>(</sup>۱) قطعة من حديث مسند الإمام أحمد (٣١/ ٢١٢-٢٢) برقم ١٨٩١٠، ورقم ١٨٩٢٨، وقال محققوه: إسناده حسن وأصله في صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير كِرَلِنلهُ (٣/ ٢٣٤).

شرح الله صدر عمر لقول أبي بكر، واتفقت كلمة الصحابة على حرب المرتدين، وقتال مانعي الزكاة.

وكذلك عمر ضِيًّة، فقد كان يستشير كثيرًا، ويجمع أهل بدر للمعضلات، قال سعد بن أبي وقاص: «ما رأيت أحدًا أحضر فهمًا ولا ألب لبًّا، ولا أكثر علمًا، ولا أوسع علمًا من ابن عباس، ولقد رأيت عمر بن الخطاب يدعوه للمعضلات، ثم يقول: جاءتك معضلة، ثم لا يجاوز قوله»(١).

وآخر مظهر من مظاهر الشورى في حياة عمر ضيطة : اختياره لأهل الشورى، وإسناد أمر الخلافة إليهم، وانتقل إلى الدار الآخرة وأمر المسلمين شورى بينهم، فرضي الله عنه وأرضاه.

قال الماوردي: «اعلم أن الحزم لكل ذي لب ألا يبرم أمرًا، ولا يمضي عزمًا إلا بمشورة ذي الرأي الناصح، ومطالعة ذي العقل الراجح، قال الشاعر:

إِذَا بَلَغَ الرَّأْيُ المَشُورَةَ فَاستَعِنْ بِرَأْيِ نَصِيْحِ أَوْ نَصِيْحَةِ حَازِمِ وَلَا تَجْعَلِ الشُّورَى عَلَيْكَ غَضَاضَةً فَالِنَّ النحوافِي قُوَّةٌ لِلْقَوادِمِ

فإذا عزم على المشاورة، ارتاد لها من أهلها من قد استكملت فيه خمس خصال:

۱-عقل كامل مع تجربة سالفة، فإن بكثرة التجارب تصح الرؤية، قال أبو الأسود الدؤلى:

<sup>(</sup>١) فقه الاستشارة للدكتور ناصر العمر، ص٣٣-٣٨.

الشورى ا

وَمَا كُلُّ ذِي لُبِّ بِمُؤْتِيكَ نُصْحَهُ وَلَا كُلُّ مُـؤْتٍ نُصْحَهُ بِلَبِيبِ وَلَكِنْ إِذَا مَا اسْتَجْمَعَا عِنْدَ صَاحِبٍ وَلَحْتَّ لَـهُ مِـنْ طَاعَةٍ بِنَصِيب

- ٢-أن يكون ذا دين وتقى، فإن ذلك عماد كل صلاح، وباب
   كل نجاح، ومن غلب عليه الدين فهو مأمون السيرة، موفق
   العزيمة.
- ٣- أن يكون ناصحًا ودودًا، فإن النصح والمودة يصدقان الفكرة ويمحصان الرأي.
- ٤-أن يكون سليم الفكر من هم قاطع، وغم شاغل، فإن من عارضت فكره شوائب الهموم لا يسلم له رأي ولا يستقيم له خاطر.
- ٥-ألا يكون له في الأمر المتشاور فيه غرض يتابعه، ولا هوى يساعده، فإن الأغراض جاذبة، والهوى صاد، والرأي إذا عارضه الهوى، وجاذبته الأغراض فسد.

فإذا استكملت هذه الخصال الخمس في رجل، كان أهلًا للمشورة، ومعدنًا للرأي، فلا يُعدل عن استشارته»(١).

قال ميمون بن مهران: «كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه أمر نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي به قضى بينهم، وإن علمه من سنة رسول الله عليه قضى به، وإن لم يعلم

<sup>(</sup>١) أدب الدنيا والدين، ص٤٨٦-٤٨٨.

خرج فسأل المسلمين عن السنة، فإذا أعياه ذلك دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم واستشارهم (1).

"وقال عمر بن الخطاب ضيطية: "الرجال ثلاثة: رجل ترد عليه الأمور فيسددها برأيه، ورجل يشاور فيما أشكل عليه، وينزل حيث يأمره أهل الرأي، ورجل حائر بائر (٣) لا يأتمر رشدًا، ولا يطيع مرشدًا»(١).

وقال بعض البلغاء: «من حق العاقل أن يضيف إلى رأيه آراء الفضلاء، ويجمع إلى عقله عقول الحكماء، فالرأي الفذ ربما زل، والعقل الفرد ربما ضل»(٥).

قال ابن عطية: «والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب، هذا ما لا خلاف فيه، وقد مدح الله المؤمنين بقوله: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١٣/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١٣/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) حائر بائر: أي فاسد رأيه، وهالك لم يتجه برأيه إلى شيء..

<sup>(</sup>٤) أدب الدنيا والدين للماوردي ص٤٨٤-٤٨٤.

<sup>(</sup>٥) أدب الدنيا والدين للماوردي ص٤٨٤-٤٨٤.

الشورى الم

قال أعرابي: «ما غُبنت قط حتى يُغبن قومي، قيل: وكيف ذلك؟ قال: لا أفعل شيئًا حتى أشاورهم»(١).

وقال ابن خُويز مَنْداد: واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون، وما أشكل عليهم من أمور الدين، ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب، ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح، ووجوه الكُتَّاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها، وكان يُقال: ما ندم من استشار، وكان يقال: من أعجب برأيه ضل»(۱).

قال البخاري: «وكانت الأئمة بعد النبي عليه يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها.

وقال سفيان الثوري: ليكن أهل مشورتك أهل التقوى، والأمانة، ومن يخشى الله تعالى»(٢).

قال الشاعر:

شَاوِرْ صَدِيقَكَ فِي الخَفِيِّ المُشْكِلِ فَاللَّهُ قَدْ أَوْصَى بِلْدَاكَ نَبِيَّهُ وقال آخر:

وِإِنْ بَابُ أَمْرِ عَلَيْكَ الْتَوَى

وَاقْبَلْ نَصِيحَةَ نَاصِحٍ مُتَفَضِّلِ فِي قَوْلِهِ شَاوِرْهُ مُ وَتَوَكَّلِ

فَـشَاوِرْ لَبيبًا وَلَا تَعْصِهِ

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي رَخِيْلَتْهُ (٥/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي رَخِيلَتْهُ (٥/ ٣٨٣).

قال الحسن: «ما كمل دين امرئ ما لم يكمل عقله»، فإذا استشير من هذه صفته واجتهد في الصلاح، وبذل جهده فوقعت الإشارة خطأ فلا غرامة عليه. قاله الخطابي وغيره»(١).

قال القرطبي: «الشورى مبنية على اختلاف الآراء، والمستشير ينظر في ذلك الخلاف، وينظر أيها أقربها قولًا إلى الكتاب والسنة إن أمكنه، فإذا أرشده الله تعالى إلى ما شاء منه عزم عليه وأنفذه متوكلًا عليه، إذ هذه غاية الاجتهاد المطلوب»(٢).

وقال بعضهم: «شاور من جرب الأمور، فإنه يعطيك من رأيه ما دفع عليه غاليًا وأنت تأخذه مجانًا، وقد جعل عمر بن الخطاب الخلافة – وهي أعظم النوازل- شورى»(٣)(٤).

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

#### 2000

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي رَحَمُلَتْهُ (٥/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي رَحَمْ لِللَّهُ (٥/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي وَغِيَلَتْهُ (٥/ ٣٨٢-٣٨٣).

<sup>(</sup>٤) نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم (٦/ ٢٤٢٦-٢٤٤).





# حديث الأبرص والأقرع والأعمى

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

<sup>(</sup>١) ناقة عشراء: هي التي مضى لها من حملها عشرة أشهر، وجمعها عشار، وكانت أنفس أموال العرب لقرب ولادتها ورجاء لبنها.

وَأُعْطِىَ شَعَرًا حَسَنًا، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْبَقَرُ، فَأُعْطِىَ بَقَرَةً حَامِلًا، قَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا، قَالَ: فَأَتَى الْأَعْمَى، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: أَنْ يَرُدَّ اللَّهُ إِلَىَّ بَصَرى، فَأُبْصِرَ بهِ النَّاسَ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْغَنَمُ، فَأُعْطِىَ شَاةً وَالِدًا. فَأُنْتِجَ هَذَانِ وَوَلَّدَ هَذَا. قَالَ: فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْبَقَرِ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَم، قَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الْأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ، قَدِ انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ(١) فِي سَفَرِي، فَلاَ بَلاَغَ لِيَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ، ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ، وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ، وَالْمَالَ، بَعِيرًا أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِي، فَقَالَ: الْحُقُوقُ كَثِيرَةٌ، فَقَالَ لَهُ: كَأَنِّي أَعْرِفُكَ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ (٢) النَّاسُ؟ فَقِيرًا فَأَعْطَاكَ اللَّهُ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا وَرِثْتُ هَذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرِ"، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا، فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ، قَالَ: وَأَتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا، وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَى هَذَا، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ. قَالَ: وَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلِ، انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلَا بَلَاغَ

<sup>(</sup>١) تقطعت بي الحبال: أي الأسباب التي يتوصل بها البلاغ.

<sup>(</sup>٢) يقذرك: أي يشمئز الناس من رؤيته.

<sup>(</sup>٣) ورثت كابرًا عن كابر: أي ورثته عن آبائي الذين ورثوه عن آبائهم، كبيرًا عن كبير، في العز والشرف والثروة.

لِيَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ، ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ، شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيَّ بَصَرِي، فَغَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيَّ بَصَرِي، فَخُذْ مَا شِئْتَ، فَوَاللَّهِ لَا أَجْهَدُكُ(۱) الْيَوْمَ شَيْئًا فَخُذْ مَا شِئْتَ، فَوَاللَّهِ لَا أَجْهَدُكُ(۱) الْيَوْمَ شَيْئًا أَخُذْتَهُ لِلَّهِ، فَقَالَ: أَمْسِكْ مَالَكَ، إِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ، فَقَدْ رُضِيَ عَنْكَ وَسُخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ»(۱).

ولفظ مسلم: «فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ» وهو رواية عند البخاري (٣).

# هذا الحديث اشتمل على فوائد كثيرة:

"١-أن شكر النعم من أسباب بقائها وزيادتها، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكُ رَبُّكُمْ لَهِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمُ ۖ وَلَإِن كَفَرَّتُمُ لَإِن شَكَرُتُمُ لَإِن شَكَرُتُمُ لَإِن شَكَرُتُمُ لَإِن عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿ ﴾ [إبراهيم: ٧]، ولذلك لما شكر الأعمى رد الله عليه بصره، وأبقى عليه ماله، وأما الآخران – الأبرص والأقرع – فإن الظاهر أن الله ردهما إلى ما كانا عليه من الفقر والعاهة والعياذ بالله.

٢- إثبات الملائكة، والملائكة عالم غيبي، خلقهم الله عَبَوْطِيًّا من نور، وجعل لهم قوة في تنفيذ أمر الله، وجعل لهم إرادة في طاعة الله، فهم لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما

<sup>(</sup>١) لا أجهدك: أي لا أشق عليك في رد شيء تأخذه من مالي.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم ٣٤٦٤ بلُّفظ: بدأ لله، وصحيح مسلم برقم ٢٩٦٤ واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم برقم ٢٩٦٤، ورواية البخاري برقم ٦٦٥٣.

يؤمرون، قال تعالى: ﴿ بَلْ عِبَادُ مُكْرَمُونَ ﴿ لَا يَسَبِقُونَهُ. اللَّهُ مُكْرَمُونَ ﴿ لَا يَسَبِقُونَهُ. اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُو

- ٣- أن الملائكة قد يكونون على صورة بني آدم، فإن الملك أتى لهؤلاء الثلاثة بصورة إنسان.
- 3-أن الملك مسح الأقرع، والأبرص، والأعمى مسحة واحدة، فأزال الله عيبهم بهذه المسحة؛ لأن الله سِجَعَائِهُ وتعالى إذا أراد شيئًا قال له: كن فيكون، ولو شاء الله لأذهب عنهم العاهة بدون هذا الملك، ولكن الله جعل هذا سببًا لما يأتي ذكره من الابتلاء والامتحان.
- ٥- أن الله قد يبارك للإنسان بالمال حتى ينتج منه الشيء الكثير، فإن هؤلاء النفر الثلاثة صار لواحد واد من الإبل، وللثاني واد من البقر، وللثالث واد من الغنم، وهذا من بركة الله عَبَرُكِكُلُا.
- 7-تفاوت بني آدم في شكر نعمة الله ونفع عباد الله، فإن الأبرص والأقرع وقد أعطاهم الله المال الأهم والأكبر، ولكن جحدا نعمة الله، وقالا: إنما ورثنا هذا المال كابرًا عن كابر، وهم كذبة في ذلك، فإنهم كانوا فقراء وأعطاهم الله المال، لكنهم والعياذ بالله جحدوا نعمة الله وقالوا: هذا من آبائنا وأجدادنا. أما الأعمى فإنه شكر نعمة الله واعترف لله بالفضل، ولذلك وُفق وهداه الله وقال للملك: «خذ ما شئت ودع ما شئت».

٧-إثبات الرضا والسخط لله شِجَائِكُ وتعالى، أي أنه يرضى على من شاء، وهما من الصفات التي يجب أن نُثبتها لربنا شِبَحَائِكُ وتعالى؛ لأنه وصف نفسه بها.

ففي القرآن الكريم: الرضا: ﴿ رَضِ اللّهُ عَنّهُمْ وَرَضُواْ عَنّهُ ﴾ [التوبة: ١٠٠]، وفي القرآن الكريم: ﴿ أَن سَخِطَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي القرآن وَفِي القرآن وَفِي القرآن وَفِي القرآن العظيم العظيم العضب: ﴿ وَعَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ ﴾ [النساء: ٩٣]. وهذه الصفات وأمثالها يؤمن بها أهل السنة والجماعة بأنها ثابتة لله على وجه الحقيقة، لكنها لا تشبه صفات المخلوقين، فكذلك المخلوقين، فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، فكذلك

«٨- جواز ذكر ما اتفق لمن مضى ليتعظ به من سمعه، ولا يكون ذلك غيبة فيهم، ولعل هذا هو السر في ترك تسميتهم ولم يفصح بما اتفق لهم بعد ذلك، والذي يظهر أن الأمر فيهم وقع كما قال الملك.

٩-فضل الصدقة والحث على الرفق بالضعفاء وإكرامهم
 وتبليغهم مآربهم.

١٠-الزجر عن البخل لأنه حمل صاحبه على الكذب وعلى

<sup>(</sup>١) شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين رَخِيْلَتْهُ (١/ ٥٠٠-٥٠٧).

### ا حديث الأبرص والأقرع والأعمى

**715** 

جحد نعمة الله تعالى»(١).

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

JEX )

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٦/ ٥٠٣).





# من محاسن الدين الإسلامي: وجود بدائل لكل عمل صالح

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

«فإن الدين الإسلامي الذي جاء به محمد على أكمل الأديان وأفضلها وأعلاها وأجلها، وقد حوى من المحاسن والكمال والصلاح والرحمة والعدل والحكمة ما يشهد لله تعالى بالكمال المطلق، وسعة العلم، والحكمة، ويشهد لنبيه الله أنه رسول الله حقًا، وأنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَى اللهِ النَّهِ عَنْ النَّا النَّهِ عَنْ النَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ النَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلْهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلْهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلْهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَا عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ

ومن محاسنه العظيمة وجود بدائل لكل عمل صالح، وقد يعجز المرء المسلم عن أدائه لمرض، أو فقر، أو شغل، أو تميل نفسه إلى نوع آخر من العبادة هو لها أنشط، وعليها أقدر، فلا أحد من أهل هذه الملة السمحاء مغبون أبدًا إلا أن يكون تقصيره من نفسه، وكلما كان العبد في دين الله أفقه، كان

<sup>(</sup>١) الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي للشيخ عبدالرحمٰن السعدي ص٣٨٩.

حصوله على مراده أتم.

روى مسلم في صحيحه من حديث جويرية بنت الحارث أم المؤمنين: أن النبي عَلَيْ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرةً حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ، وَهِيَ جَالِسَةٌ، وَهِيَ جَالِسَةٌ، وَهِيَ مَسْجِدِهَا، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى، وَهِيَ جَالِسَةٌ، فَقَالَ: «مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟» قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ: «لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ: شُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ وَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ»(۱).

فلله الحمد، ثم لله الحمد، ثم لله الحمد على ما أعطى وأنعم وأكرم، قال ابن رجب رَخِرَلته: «فسبحان من فضل هذه الأمة، وفتح لها على يدي نبيها نبي الرحمة أبواب الفضائل الجمة، فما من عمل عظيم يقوم به قوم ويعجز عنه آخرون إلا وقد جعل الله عملاً يقاومه أو يفضل عليه، فتتساوى الأمة كلها في القدرة عليه» (٢). وهذه بعض الأمثلة على سبيل التذكير لا سبيل الحصر.

<sup>(</sup>۱) برقم ۲۷۲٦.

<sup>(</sup>٢) مختصر لطائف المعارف لابن رجب، باختصار الشيخ محمد المهنا ص١٩٨٠.

2:511:15:1

لِأَبِي فُلَانٍ - زَوْجِهَا- حَجَّ هُوَ وَابْنُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا، وَكَانَ الآخَرُ لِأَبِي فُلَانٍ - زَوْجِهَا، قَالَ: «فَعُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً - أَوْ يَسْقِي عَلَيْهِ غُلَامُنَا، قَالَ: «فَعُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً - أَوْ حَجَّةً مَعِي»(١).

وروى الترمذي في سننه من حديث أنس بن مالك رَاهُ اللهُ النبي عَلَيْهُ قَال: «مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ»، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ مَا اللهِ عَلَيْهُ: «تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ مَا اللهِ عَلَيْهُ: «تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ مَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ: «تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ مَا اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

ومن قصَّر في شهر رمضان بنوافل العبادات من صلاة وصدقة وقراءة قرآن وغير ذلك، فعليه بليلة القدر، قال تعالى: ﴿وَمَا

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ١٧٨٢، وصحيح مسلم برقم ٢٥٦ واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) برقم ٥٨٦، وحسنه الألباني كَرِينَهُ في صحيح سنن الترمذي (١/ ١٨٢) برقم ٤٨٠.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم ٨٤٣ ، وصحيح مسلم برقم ٥٩٥.

# 🔲 🚾 ٣١٨ 🖟 ٢٠٠ المن محاسن الدين الإسلامي: وجود بدائل لكل عمل صالح

أَذْرَكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ أَنَّ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ ٱلْفِ شَهْرِ أَنَّ ﴿ [القدر: ٢- ٣]، أي العبادة فيها خير من ثلاثة وثمانين عامًا وبضعة أشهر.

والذي لا يستطيع الصدقة بالمال أو قيام الليل، فقوله: سبحان الله وبحمده يعدل ذلك، روى أبو نعيم في كتابه «معرفة الصحابة» من حديث عبد الله بن حبيب أن النبي على قال: «مَنْ ضَنَّ بِالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ، وَبِاللَّيْلَ أَنْ يُكَابِدَهُ، فَعَلَيهِ بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ» (۱).

ومن عجز عن الجهاد بنفسه، فإن بر الوالدين يعدل ذلك، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو وَ البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو وَ الله قال: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِي عَلَى فَاسْتَأَذَنَهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدٌ» (٢). فَقَالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدٌ» (٢). وفي رواية لأبي داود قال: جِئتُ أُبايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ، وَتَرَكْتُ أَبُويَ يَبْكِيَانِ، قَالَ: «ارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكُهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا» (٣).

وروى البخاري في صحيحه من حديث عائشة أم المؤمنين في البخاري في النبي عَلَيْهُ في الجهاد، فقال عَلَيْهُ: «جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ»(٤). وفي رواية: قلت: يا رسول الله على النساء

<sup>(</sup>١) برقم ٣٦٢٧، وصححه الشيخ الألباني يَخْلَشْهُ في صحيح الجامع الصغير برقم ٦٣٧٧.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم ٢٠٠٤، وصحيح مسلم برقم ٢٥٤٩.

<sup>(</sup>٣) برقم ٢٥٢٨، وصححه الألباني رَحِيِّلِللهُ في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٤٨٠-٤٨١) برقم ٢٠٠٥.

<sup>(</sup>٤) برقم ٢٨٧٥.

جهاد، قال: «نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ، الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ»(١).

والتيمم عند العجز عن استعمال الماء أو عدمه، وهو وإن كان رخصة فإنه بديل كذلك، روى أبو داود في سننه من حديث أبي ذر ضَيَّهُ أن النبي عَيَّهُ قال: «الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأُمِسَّهُ جِلْدَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ »(٢).

ومن لم يستطع قراءة القرآن في صلاته، فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله مع الأذكار الأخرى تعدل ذلك، روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن أبي أوفى قال: أتى رَجُلُ النّبِيَّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا، فَعَلّمْنِي شَيْئًا يُجْزِئُنِي مِنَ الْقُرْآنِ، قَالَ: «سُبْحَانَ اللّهِ، وَالْحَمْدُ فَعَلّمْنِي شَيْئًا يُجْزِئُنِي مِنَ الْقُرْآنِ، قَالَ: «سُبْحَانَ اللّهِ، وَالْحَمْدُ لَلّهِ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلّا بِاللّهِ»، لِللّهِ، وَاللّهُ أَكْبَرُ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلّا بِاللّهِ»، قَالَ: هَذَا لِلّهِ عَيْجُولُ فَمَا لِي، قَالَ: هَذَا لِلّهِ عَيْجُولُ فَمَا لِي، قَالَ: «قُلْ: اللّهُمْ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَعَافِنِي، واهْدِنِي، واهْدِنِي، واهْدِنِي، واهْدِنِي، واهْدِنِي، واهْدِنِي، واهْدِنِي، واهْدِنِي، وعَافِنِي، وَعَافِنِي، واهْدِنِي، واهْدِنِي، واهْدِنِي، وَعَافِنِي، وَاهْدِنِي، وَاهْدِنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي، وَعَافِنِي، وَعَافِنِي، وَعَافِنِي، وَعَافِنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي، وَعَافِنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي، وَالْسُهُ وَالْهُ وَالْمُ

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجه برقم ۲۹۰۱، وصححه الشيخ الألباني رَخِلَللهُ كما في صحيح سنن ابن ماجه (۲/ ۱۰۱) برقم ۲۳٤٥.

<sup>(</sup>٢) برقم ٣٣٢، وصححه الشيخ الألباني رَخِيَلَتْهُ في صحيح سنن أبي داود (١/ ٦٧) برقم ٣٢١.

<sup>(</sup>٣) (١١/ ١٥) برقم ٦٤٧٩، وقال محققوه: إسناده حسن إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه والموقوف أصح.

ومن لم يستطع أن يقرأ ثلث القرآن، فإن سورة الصمد تعدل ذلك، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري وسي النبي الله النبي المسلم المناه ا

ومن لم يستطع أن يصوم يومًا ويفطر يومًا فإن صيام ست من شوال مع رمضان يعدل صيام الدهر كله، روى مسلم في صحيحه من حديث أبي أيوب قال: قال رسول الله عليه: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ»(٢).

ومن لم يستطع ذكر الله طوال يومه وليلته، فإن هناك من الأذكار ما يعدل ذلك، روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه من حديث أبي أمامة ضي أن النبي على مر به وهو يحرك شفتيه، فقال: «مَاذَا تَقُول يَا أَبَا أُمَامَةً؟» قَالَ: أَذْكُرُ رَبِّي، قَالَ: «أَلا أُخبِرُكَ بِأَكْثَرَ أَوْ أَفْضَلَ مِنْ ذِكْرِكَ اللَّيْلِ مَعَ النَّهَارِ، وَالنَّهَارَ مَعَ اللَّيْلِ مَعَ النَّهَارِ، وَالنَّهَارَ مَعَ اللَّيْلِ؟ أَنْ تَقُول: سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَق، وَسُبْحَانَ اللَّهِ مِلْءَ مَا فِي الأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا فَي الأَرْضِ وَالسَّمَاء، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا فِي الأَرْضِ وَالسَّمَاء، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا فَي اللَّهِ عَدَدَ مَا فَي الأَرْضِ وَالسَّمَاء، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا فَي اللَّهُ عَدَدَ مَا فَي اللَّهُ عَدَدَ مَا فَي اللَّهُ عَدَدَ مَا فَي اللَّهِ عَدَدَ مَا فَي اللَّهُ عَدَدَ مَا فَي الْعَدَادَ عَالَقَا اللَّهُ عَدَدَ مَا فَي الْعَالَقَالَ اللَّهُ عَدَدَ اللَّهُ عَدَدَ اللَّهُ عَدَدَ اللَّهُ عَدَدَ مَا فَي الْعَالَ فَي اللَّهُ عَلَا فَي الْعَالَا اللَّهُ عَدَدَ اللَّهُ عَدَدَ اللَّهُ عَدَدَ اللَّهُ عَدَدَ اللَّهُ عَدَدَ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا فَي الْعَلَا اللَّهُ عَدَدُ الْعَالَقُ الْعَلَا الْعَلَالَ الْعَالَقَالَ اللَّهُ عَدَدَ اللَّهُ عَدَدَ الْعَلَاقَ الْعَلَاقُ الْعَلَالَةَ الْعَلَاقُ الْعَالَعَالَ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُولُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَ

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ١٥٠٥، ورواه مسلم من طريق أبي الدرداء برقم ٨١١.

<sup>(</sup>٢) برقم ١١٦٤.

أَحْصَى كِتَابُهُ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ مِلْءَ كُلِّ شَيْءٍ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ مِلْءَ كُلِّ شَيْءٍ، وَ تَقُولُ الحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ»(١).

ومن لم يستطع أن يعتق الرقاب، فعليه بقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فإنها تعدل ذلك، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة ضي أن النبي على قال: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ مِن حديث أبي هريك لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عِدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيّئَةٍ، وَكَانَت لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ عَوْلَهُ خَرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ عَمْلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَة مَرَّةٍ ، خُطَّتْ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبِدِ الْبَحْرِ» (٢٠).

ومن لم يستطع صيام النهار وقيام الليل، فإن حسن الخلق يعدل ذلك، روى أبو داود في سننه من حديث عائشة والنبي النبي عليه قال: «إِنَّ الْمُؤمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِم»(٣).

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد (٣٦/ ٤٥٩) برقم ٢٢١٤٤، وقال محققوه: حديث صحيح، وصحيح ابن حبان برقم ٨٢٧ واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم ٢٠٤٠، وصحيح مسلم برقم ٢٦٩١ واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود برقم ٤٧٩٨، وصححه الألباني رَحِيّالله في صحيح أبي داود (٣/ ٩١١) برقم ٢٠١٣

ومن لم يستطع صيام النهار، وقيام الليل، والصدقة، فإن الإصلاح بين الناس يعدل ذلك، روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي الدرداء صلى قال: قال رسول الله على الدرداء صلى أخْبِرُكُمْ بأفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ، وَالصَّدَقَةِ؟» قَالُوا: بَلَى، قَالَ: «إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ» (۱). «إَصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ» (۱). وفي رواية: «لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعَرَ، وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ "٢٠.

ومنها: صدقة البدن، روى مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر ضِ النبي عَلَيْ أنه قال: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنُهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضَّحَى » (٣).

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

#### 2650

<sup>(</sup>١) (٥٠/ ٤٥) برقم ٢٧٥٠٨، وقال محققوه: رجاله ثقات رجال الشيخين.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي برقم ٢٥١٠، وحسنه الألباني رَخِلِللهُ كما في صحيح الجامع الصغير . ٣٣٦١.

<sup>(</sup>۳) برقم ۷۲۰.





### شرح حديث مالك بن التيهان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة و الله خَرَجَ رَسُولُ الله عَلَيْ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ فَإِذَا هُو بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فقال: «مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَة؟» قَالاً: الْجُوعُ فقال: «مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَة؟» قَالاً: الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللّهِ، قَالَ: «وَأَنَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَخْرَجَنِي الَّذِي الَّذِي الْمُوعُ الله عَلَى رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ، فَإِذَا أَخْرَجَكُمَا، قُومُوا». فَقَامُوا مَعَهُ، فَأَتَى رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ، فَإِذَا هُو لَيْسَ فِي بَيْتِهِ فَلَمَّا رَأَتُهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ: مَرْحَبًا وَأَهلًا، فَقَالَ لَهَا مُولُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى وَسُولِ الله عَلَى وَسُولِ الله عَلَى وَسَارِيُّ، فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ الله عَلَى وَصَاحِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: الْمُدْيَةُ، الْحَمْدُ للهِ، مَا أَحَدُ الْيُوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مِنِي، قَالَ: فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ إِنْ مَا أَحَدُ الْيُومَ أَكُرُمَ أَضْيَافًا مِنِي، قَالَ: فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ الْحَمْدُ للهِ، مَا أَحَدُ الْيُومَ أَكُرُمَ أَضْيَافًا مِنِي، قَالَ: فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ وَلَا لَكُهُ رَسُولُ الله عَلَى فَقَالَ: كُلُوا مِنْ هَذِهِ، وَأَخَذَ الْمُدْيَة، وَعَلَى لَهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَى فَالَا لَهُ مُ لَكُومَ أَضْيَافًا مِنْ هَذِهِ، وَأَخَدُ الْمُدْيَة، وَعَمْرٌ وَرُطَبٌ، فَقَالَ: كُلُوا مِنْ هَذِهِ، وَأَخَدُ الْمُدْيَة، مِنْ الشَّاةِ وَمِنْ ذَلِكَ الْعِذْقِ وَشَرِبُوا، فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا، قَالَ رَصُولُ الله عَلَى الله عَلَى الْعَذْقِ وَشُرِبُوا، فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا، قَالَ رَسُولُ الله عَلَى الْمَا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا، قَالَ رَسُولُ الله عَلَى الْمَدْقِ وَمُولًا وَمُولُ الله عَلَى الْمَدْقِ وَهُمَرَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتُسْلَى الْتُسْلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْعَذْقِ وَهُ مَرَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، لَتُعْرَا وَوَوْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

عَنْ هَذَا النَّعِيم يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الْجُوعُ ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمُ»(١).

«قوله: «مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ؟ قَالَا: الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: وَأَنَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا، قُومُوا. فَقَامُوا مَعَهُ، فَأَتَى رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ... إلى آخره». «هذا فيه ما كان عليه النبي عَيَالَةً وكبار أصحابه ضَعِيمًا من التقلل من الدنيا، وما ابتلوا به من الجوع وضيق العيش في أوقات، وقد زعم بعض الناس أن هذا كان قبل فتح الفتوح والقرى عليهم، وهذا زعم باطل، فإن راوي الحديث أبو هريرة ضيطانه، ومعلوم أنه أسلم بعد فتح خيبر، فإن قيل: لا يلزم من كونه رواه أن يكون أدرك القضية ، فلعله سمعها من النبي عَلَيْكَ الله أو غيره، فالجواب: أن هذا خلاف الظاهر ولا ضرورة إليه، بل الصواب خلافه، وأن رسول الله عليه لم يزل يتقلب في اليسار والقلة حتى توفى عَلَيْكُم، فتارة يوسر وتارة ينفد ما عنده، كما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة ضَيْطَهُ: ﴿خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِيٌّ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ»(٢). وعن عائشة فَيْنَا: «مَا شَبعَ آلُ مُحَمَّدٍ عَلِياً مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةِ مِنْ طَعَامِ البُّرِّ ثَلَاثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتَّى قُبِضَ "(")، وَتُوُفِّي عَيَيْهِ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عَلَى شَعِيرِ اسْتَدَانَهُ

<sup>(</sup>۱) برقم ۲۰۳۸.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم ٤١٤.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري برقم ٢١٦ه، ومسلم برقم ٢٩٧٠.

لِأَهْلِهِ(١)، وغير ذلك مما هو معروف.

فكان النبي على وقت يوسر، ثم بعد قليل ينفد ما عنده لإخراجه في طاعة الله من وجوه البر وإيثار المحتاجين وضيافة الطارقين وتجهيز السرايا وغير ذلك، وهكذا كان خلق صاحبيه هلى، بل أكثر أصحابه، وكان أهل اليسار من المهاجرين والأنصار في مع برهم له على وإكرامهم إياه وإتحافه بالطرف وغيرها، ربما لم يعرفوا حاجته في بعض الأحيان، لكونهم لا يعرفون فراغ ما كان عنده من القوت بإيثاره به، ومن علم ذلك منهم ربما كان ضيق الحال في ذلك الوقت، كما جرى لصاحبيه.

ولا يعلم أحد من الصحابة علم حاجة النبي على وهو متمكن من إزالتها إلا بادر إلى إزالتها، لكن كان على يكتمها عنهم إيثارًا لتحمل المشاق، وحملًا عنهم، وقد بادر أبو طلحة حين قال: سمعت صوت رسول الله على أعرف فيه الجوع إلى إزالة تلك الحاجة، وكذا حديث جابر وسنذكرهما بعد هذا إن شاء الله تعالى، وكذا حديث أبي شعيب الأنصاري الذي سبق في الباب قبله: «أنه عرف في وجهه على الجوع فبادر بصنيع الطعام».

وأشباه هذا كثيرة في الصحيح مشهورة، وكذلك كانوا يؤثرون بعضهم بعضًا ولا يعلم أحد منهم ضرورة صاحبه إلا

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ٤٤٦٧، وصحيح مسلم برقم ١٦٠٣.

سعى في إزالتها، وقد وصفهم الله فِيَحُونُهُ وتعالى بذلك، فقال تعالى: ﴿وَيُوْتِرُونَ عَلَىٓ أَنفُسِمٍ مَ وَلَو كَانَ مِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ [الحشر: ٩]، وقال تعالى: ﴿رُحُمَا مُنَيَّهُمْ ﴾ [الفتح: ٢٩]، وأما قولهما ﴿ الْخُرَجَنَا الجُوعُ ﴾، وقوله ﷺ: ﴿ وَأَنَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَأَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُما ﴾ فمعناه: أنهما لما كانا عليه من مراقبة الله تعالى ولزوم طاعته والاشتغال به، فعرض لهما هذا الجوع الذي يزعجهما ويقلقهما ويمنعهما من كمال النشاط للعبادة وتمام التلذذ بها، سَعيا في إزالته بالخروج في طلب سبب مباح يدفعانه به، وهذا من أكمل الطاعات وأبلغ أنواع المراقبات، وقد نُهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين وبحضرة طعام تتوق النفس إليه، وفي ثوب له أعلام، وبحضرة المتحدثين... وغير ذلك مما يشغل قلبه، ونُهي القاضي عن القضاء في حال غضبه وجوعه وهمه وشدة فرحه، وغير ذلك مما يشغل قلبه، ونُهي القاضي عن مما يشغل قلبه ويمنعه كمال الفكر. والله أعلم ﴾ (١).

ذكر النووي وغيره فوائد لهذا الحديث، فمن ذلك:

«١- جواز ذكر الإنسان ما يناله من ألم ونحوه، لا على سبيل التشكي وعدم الرضا، بل للتسلية والتصبر، كفعله على هنا، ولالتماس دعاء أو مساعدة على التسبب في إزالة ذلك العارض، فهذا كله ليس بمذموم، إنما يذم ما كان تشكيًا وتسخطًا وتجزعًا.

<sup>(</sup>١) شرح صحيح مسلم للنووي (١٣/ ٢١٠-٢١١).

٢- جواز الحلف من غير استحلاف.

٣- جواز الإدلال على الصاحب الذي يوثق به، واستتباع جماعة إلى بيته.

٤-استحباب إكرام الضيف بقوله: مرحبًا وأهلًا وشبهه، وإظهار السرور بقدومه، وجعله أهلًا لذلك، كل هذا وشبهه إكرام للضيف، وقد قال على «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ» (١).

٥- جواز سماع كلام الأجنبية ومراجعتها الكلام للحاجة.

٦-جواز إذن المرأة في دخول منزل زوجها لمن علمت علمًا
 محققًا أنه لا يكرهه بحيث لا يخلو بها الخلوة المحرمة.

٧- استحباب حمد الله تعالى عند حصول نعمة ظاهرة، وكذا يستحب عند اندفاع نقمة كانت متوقعة، وفي غير ذلك من الأحوال.

وقد قال النووي في الأذكار: «يستحب لمن تجددت له نعمة ظاهرة، أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة، أن يسجد شكرًا لله تعالى، وأن يحمد الله تعالى أو يثني عليه بما هو أهله، والأحاديث والآثار في هذا كثيرة مشهورة، روينا في صحيح البخاري عن عمرو بن ميمون الأودي في مقتل عمر بن الخطاب ضيالية في

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم ٦٤٧٥، ومسلم برقم ٤٧.

حديث الشورى الطويل: «أَنَّ عُمَرَ ضَّ النَّهُ أَرْسَلَ ابْنَهُ عَبْدَ اللهِ إِلَى عَائِشَةَ ضَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وروينا في كتاب الترمذي عن أبي هريرة ضَيَّتُهُ قال: قال رسول الله عَيَّةٍ: «مَنْ رَأَى مُبْتَلًى فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا، لَمْ يُصِبْهُ ذَلِكَ الْبَلَاءُ»(٢).

قال النووي رَحْلَشُهُ: «قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: ينبغي أن يقول هذا الذكر سرًّا بحيث يسمع نفسه ولا يسمعه المبتلى لئلا يتألم قلبه بذلك، إلا أن تكون بليته معصية فلا بأس أن يسمعه ذلك إن لم يخف من ذلك مفسدة»(٣).

« ۸- استحباب إظهار البشر والفرح بالضيف في وجهه وحمد الله تعالى وهو يسمع، على حصول هذه النعمة، والثناء على ضيفه إن لم يخف عليه فتنة، فإن خاف لم يثن عليه في وجهه؛

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم ٣٧٠٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي برقم ٣٤٣٢، وصححه الألباني يَخِيَلَتْهُ في صحيح سنن الترمذي برقم ٢٧٢٩.

<sup>(</sup>٣) الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار للإمام النووي، تحقيق: محيي الدين مستو، ص ٣٣٢، ٣٣٢.

وهذا طريق الجمع بين الأحاديث بجواز ذلك ومنعه(١).

٩- استحباب تقديم الفاكهة على الخبز واللحم وغيرهما.

• ١-العذق - بكسر العين - الكياسة، وهي العرجون، والعذق - بفتح العين - النخلة، وإنما قدم لهم هذا العرجون لأنه الذي تيسر له بغير كلفة لا سيما مع تحققه حاجتهم؛ ولأن فيه ألوانًا من التمر والبسر والرطب؛ ولأن الابتداء بما يتفكه به من الحلاوة أولى من حيث إنه أقوى للمعدة لأنه أسرع هضمًا.

١١-جواز الجمع بين طعامين فأكثر على مائدة لقوله: «فأكلوا من تلك الشاة ومن ذلك العذق».

17-استحباب المبادرة إلى الضيف بما تيسر، وإكرامه بعده بطعام يصنعه له، لا سيما إن غلب على ظنه حاجته في الحال إلى الطعام، وقد يكون شديد الحاجة إلى التعجيل، وقد يشق عليه انتظار ما يصنع له لاستعجاله للانصراف.

17-كره جماعة من السلف التكلف للضيف، وهو محمول على ما يشق على صاحب البيت مشقة ظاهرة؛ لأن ذلك يمنعه من الإخلاص وكمال السرور بالضيف، وربما ظهر عليه شيء من ذلك فيتأذى به الضيف، وقد يحضر شيئًا يعرف

<sup>(</sup>١) الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار ص٢٠٨-٣١١.

الضيف من حاله أنه يشق عليه، وأنه يتكلفه له فيتأذى لشفقته عليه، وكل هذا مخالف لقوله عليه (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ... (())، لأن أكمل إكرامه، إراحة خاطره، وإظهار السرور به، وأما فعل الأنصاري وذبحه للشاة فليس مما يشق عليه، بل لو ذبح أغنامًا بل جمالًا، وأنفق أموالًا في ضيافة رسول الله عليه وصاحبيه كان مسرورًا بذلك مغبوطًا فيه. والله أعلم.

- ١٤-جواز الشبع من الحلال، وما جاء في كراهة الشبع فمحمول على المداومة عليه؛ لأنه يقسي القلب وينسي أمر المحتاجين.
- ٥١-قوله: «لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ»: أي سؤال عرض لا سؤال مناقشة، وسؤال إظهار التفضل والمنن، لا سؤالاً يقتضي المعاينة والمحن، والنعيم كل ما يتنعم به، أي: يُستطاب ويتلذذ به، وإنما قال النبي عَلَيْ هذا استخراجًا للشكر على النعم وتعظيمًا لذلك»(٢).

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

### 2650

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم ٦١٣٥.

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح مسلم للإمام النووي (١٣/ ٢١٠-٢١٢)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي (٥/ ٣٠٦).

# الكلمة السادسة والثلاثون

### شرح حديث: «إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّم» (١)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

روى الخطيب في تاريخ بغداد من حديث أبي هريرة ضِيَّهُ أَن النبي عَيِّهُ قال: «إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، وَإِنَّمَا الْحِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ، وَإِنَّمَا الْحِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ، وَمَنْ يَتَوَقَّ الشَّرَّ يُوقَهُ»(١).

هذا حديث عظيم، اشتمل على حكم وتوجيهات وحقائق، أخبر عنها النبي علي الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فقد اشتمل هذا الحديث العظيم على مسائل:

الأولى: أن بذل الجهد في تحصيل العلم والحرص عليه وسيلة مضمونة لحصوله، فبالتعلم يُنال العلم. والتعلم: هو إتعاب الجسد، والعزم الصادق، وإخلاص النية، فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة تحقق بها المراد قطعًا، قال يحيى بن أبي كثير: «لا يستطاع العلم براحة الجسد»، وأخبار الأنبياء

<sup>(</sup>١) (٩/ ١٢٧)، وصححه الشيخ الألباني كَرِيَّلَيَّهُ في السلسلة الصحيحة برقم ٣٤٢.

والصالحين من بعدهم بهذا الباب كثيرة جدًّا.

فهذا نبى الله موسى عليه رحل في طلب العلم، وناله من التعب والنصب في سبيل ذلك ما ذكره الله في كتابه، غير أن النتائج مذهلة جدًّا، ونافعة لا لموسى فحسب، بل للأجيال من بعده، وإلى الآيات فتدبر:

قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَىٰهُ لَا ٓ أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِي حُقُّبًا اللَّ فَلَمَّا بِلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَاحُوتَهُمَا فَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ. فِي ٱلْبَحْرِ سَرَبًا ١١ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَىٰهُ ءَانِنَا غَدَآءَنَا لَقَد لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَلْذَا نَصَبًا اللهِ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنسَانِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذَكُرُهُۥ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُۥ فِٱلْبَحْرِ عَجَبًا ﴿ اللَّهُ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدًا عَلَىٰ ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا الله فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا ءَانَيْنُهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ١٠٠٠ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَوْ يُحِطُّ بِهِ عَنْبُراً ١١٠ قَالَ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِي لَكَ أَمْراً اللهُ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْعُلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا اللهُ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا اللهُ عَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا اللهِ عَالَ لَا نُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ ١٠ فَأَنظَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَنْلَهُ, قَالَ أَقَنْلَتَ نَفْسًا زَكِيَّةُ بِغَيْرِ نَفْسِ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكُرًا ﴿ ﴿ فَالَ أَلَهُ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا الْ٧٠) قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِي عُذُرًا

قال النبي عَلَيْ: «يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى لَوَدِدْتُ أَنَّهُ كَانَ صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَخْبَارِهِمَا»(١). وفي هذا أن الصبر لطلب العلم كلما كان أطول كان الانتفاع أعظم.

والصحابي الجليل جابر ضياً من أحاديث النبي عَلَيْ شهرًا كاملًا.

فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله قال: بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله عليه فاشتريت بعيرًا ثم شددت عليه رحلي فسرت إليه شهرًا حتى قدمت عليه الشام، فإذا عبد الله بن أُنيس، فقلت

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم برقم ۲۳۸۰.

للبواب: قل له جابر على الباب، فقال: ابن عبد الله؟ قلت: نعم، فخرج يطأ ثوبه، فاعتنقني واعتنقته، فقلت: حديثًا بلغنى عنك أنك سمعته من رسول الله عَيْكَة في القصاص، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه، قال: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَوْ قَالَ: الْعِبَادُ عُرَاةً، غُرْلًا، بُهْمًا»، قَالَ: قُلْنَا: وَمَا «بُهْمًا»؟ قَالَ: «لَيْسَ مَعَهُمْ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ [بَعُلَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ] قَرُبَ: أنا الْمَلِكُ، أنا الدَّيَّانُ، لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَنْ يَدْخُلَ النَّارَ وَلَهُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتُّ، حَتَّى أَقُصَّهُ مِنْهُ، وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، وَلِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ عِنْدَهُ حَقٌّ، حَتَّى أَقُصَّهُ مِنْهُ؛ حَتَّى اللَّطْمَةُ »، قُلْنَا: كَيْفَ وَإِنَّمَا نَأْتِي اللهِ عُرَاةً، غُرْلًا، بُهْمًا؟ قَالَ: «بِالْحَسَنَاتِ وَالسِّيِّئَاتِ»(١).

قال على بن أحمد الخوارزمي: سمعت عبدالرحمن بن أبى حاتم يقول: «كنا بمصر سبعة أشهر لم نأكل فيها مرقة، كل نهارنا مقسم بمجالس الشيوخ، وبالليل النسخ والمقابلة، فأتينا يومًا أنا ورفيق لى شيخ، فقالوا: هو عليل، فرأينا في طريقنا سمكة أعجبتنا فاشتريناها، فلما صرنا إلى البيت حضر وقت مجلس، فلم يمكننا إصلاحها، ومضينا إلى المجلس، فلم نزل

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد (٢٥/ ٤٣٢)، برقم ١٦٠٤٢. وقال محققوه: إسناده حسن.

حتى أتى علينا ثلاثة أيام، وكادت أن تتغير، فأكلناها نيئة لم يكن لنا فراغ أن نعطيها من يشويها لنا، ثم قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد»(١).

ورحل شعبة بن الحجاج في قصة مشهورة إلى الشام والحجاز واليمن في طلب حديث واحد، روى ابن عدي في الكامل ... سمعت نصر بن حماد يقول: كنا قعودًا على باب شعبة نتذاكر، فقلت: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر قال: كنا نتناوب رعية الإبل على عهد رسول الله عَلَيْهُ، قال: فجئت ذات يوم والنبي عَلَيْهُ حوله أصحابه، قال: فسمعته يقول: [«مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْن فَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ»]، قَالَ: فَقُلْتُ: بَخ بَخ، قَالَ: فَجَذَبَنِي رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ: الَّذِي قَالَ قَبْلَ أَحْسَنُ، قُلْتُ: وَمَا قَالَ؟ قَالَ: «مَنْ شَهِدَ أَنَّ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قِيلَ لَهُ ادْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ»، قال: فخرج شعبة فلطمني ثم رجع، فتنحيت من ناحية، ثم خرج بعد فقال: ما له بعد يبكى، فقال له عبد الله بن إدريس: إنك أسأت إليه! قال: انظر ما يحدث، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن عطاء، عن عقبة ابن عامر، عن النبي عَيَالَةً. قال شعبة: أنا قلت لأبي إسحاق: من حدَّثك؟ قال: حدثني عبد الله بن عطاء،

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٢٦٦/١٣).

عن عقبة بن عامر، قال: سمع عبد الله بن عطاء من عقبة؟ قال: فغضب، ومسعر ابن كدام حاضر، فقال: قد أغضبت الشيخ، قلت: ليصححن هذا الحديث، فقال مسعر بن كدام: عبد الله بن عطاء بمكة، قال شعبة: فرحلت إلى مكة فلقيت عبد الله فسألته، فقال: سعد ابن إبراهيم حدثني، قال شعبة: ثم لقيت مالك بن أنس فقال: سعد بالمدينة لم يحج العام، قال شعبة: فرحلت إلى المدينة فلقيت سعدًا فسألته، فقال: الحديث من عندكم زياد بن مخراق حدثنى، قال شعبة: فلما ذكر زياد قلت: أي شيء هذا الحديث بينما هو كوفي إذ صار مكيًّا، إذ صار مدينيًّا، إذ صار بصريًّا؟ قال شعبة: فرحلت إلى البصرة فلقيت زياد بن مخراق فسألته، فقال: ليس الحديث من نايتك، قلت: حدثني به، قال: لا تريده، قلت: حدثني به، قال: حدثني شهر بن حوشب، عن أبي ريحانة، عن عقبة بن عامر، عن النبي عَلَيْلاً. قال شعبة: فلما ذكر شهر قلت: دمَّر على هذا الحديث، لو صح لي هذا عن رسول الله عَلَيْهِ. كان أحب إلى من أهلى ومالى والناس أجمعين (١).

فبهذا صاروا أئمة يقتدى بهم، ولا تكاد تمر ساعة على وجه الأرض إلا ودُعي لهم فيها، فذكرهم باق، وأجرهم موصول، ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُدِينَّهُمْ شُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ العنكبوت: ٦٩].

<sup>(1) (3/ 57-77).</sup> 

ومن الأمثلة القريبة ما جاء عن العلامة محمد بن الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، يقول كَلَيْتُهُ: «جئت للشيخ في قراءتي عليه، فشرح لي كما كان يشرح، ولكنه لم يشف ما في نفسي على ما تعودت، ولم يرو لي ظمئي، وقمت من عنده وأنا أجد في حاجة إلى إزالة بعض اللبس، وإيضاح بعض المشكل، وكان الوقت ظهرًا، فأخذت الكتب والمراجع فطالعت حتى العصر، فلم أفرغ من حاجتي، فعاودت حتى المغرب فلم أنته أيضًا، فأوقد لي خادمي أعوادًا من الحطب أقرأ على ضوئها كعادة الطلاب، وواصلت المطالعة وأتناول الشاهي الأخضر كلما مللت أو كسلت، والخادم بجواري يوقد الضوء، حتى انبثق الفجر وأنا في مجلسي لم أقم إلا لصلاة فرض أو تناول طعام، وإلى أن ارتفع النهار، وقد فرغت من درسي وزال عني لبسي، ووجدت هذا المحل من الدرس كغيره في الوضوح والفهم» (۱).

وللشيخ الألباني رَحَرُلَتْهُ نبأ عجيب، فقد كان يتردد على المكتبة الظاهرية بدمشق، ويمكث فيها الساعات الطوال، وقد خصصت إدارة المكتبة غرفة له خاصة، وفي مرة من المرات صعد الشيخ ناصر على السلم في المكتبة الظاهرية ليأخذ كتابًا مخطوطًا فتناول الكتاب وفتحه، فبقى واقفًا على السلم يقرأ

<sup>(</sup>١) مقدمة أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشيخ الشنقيطي رَحِزَلَتْهُ (١/ ٢٢).

في الكتاب لمدة تزيد على الست ساعات، وهذه الوقفة ليست مريحة على الإطلاق، وإنما هي متعبة أكثر من الوقوف على الأرض، وكان مشغوفًا بالكتابة، فكان ينقل الأسانيد، فقد كتب في الكراريس الكبيرة تقريب السنة بين يدي الأمة ما يقارب أربعين ألف حديث، وعلق على جمع الطرق من هذا الكتاب، ومن ذاك الكتاب قراءة وكتابة، وهكذا وصل الشيخ إلى ما وصل إليه (١).

وللشيخ ابن باز نبأ آخر، فقد كان حريصًا على وقته حتى في حال السفر، فبمجرد ركوبه السيارة وذكره لدعاء السفر، يلتفت إلى من بجانبه من الكتاب، ويقول له: ما معك؟ فنبدأ، فتقرأ عليه بعض الكتب، وتُعرض عليه بعض القضايا والمعاملات، وهكذا حاله وهو ينتظر موعد إقلاع الطائرة، وبعد أن تقلع يكون معه كاتب أو كاتبان أو أكثر، فيتعاقبون القراءة عليه إلى حين وصول الطائرة إلى مكان هبوطها في الرياض أو الطائف أو غيرها.

وذكر الشيخ عبدالرحمٰن بن دايل، وهو رجل كبير السن، عاش مع سماحة الشيخ ما يقارب أربعين سنة، يقول: كنا في المدينة إبَّان عمل سماحته في الجامعة الإسلامية، وذات يوم

<sup>(</sup>١) أحداث مثيرة من حياة الإمام الألباني يَحَلِّلتْهُ، بقلم الشيخ محمد المنجد، طبعة دار الإيمان سنة ٢٠٠٠م.

سافر سماحته إلى قرية بدر التي تقع على الطريق بين جدة والمدينة على الطريق القديم، حيث ذهب لمهمة دعوة يلقي خلالها محاضرة، وكنت أنا والشيخ إبراهيم بن عبدالرحمن الحصين وَهِلَيْهُ معه في السيارة؛ فلما بدأ سيرنا ودعا سماحته بدعاء السفر، التفت وَهِلَيْهُ وقال: توكلوا على الله، يعني ابدؤوا بقراءة المعاملات، فقلنا: يا شيخ - غفر الله لك - نحن دائمًا نقرأ، ولا نتمكن من الخروج خارج المدينة، وهذه هي فرصتنا؛ دعنا نستمتع بالرحلة، وننظر إلى الجبال والأودية، ونتفكر في مخلوقات الله.

فضحك سماحته وقال: اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت؛ ليقرأ الشيخ إبراهيم، وأنت تفكر في مخلوقات الله كما تقول، وبعد أن ينتهي الشيخ إبراهيم، أملي عليك، وينظر الشيخ إبراهيم ويتفكر وقت الإملاء، وهكذا..

ويقول الشيخ عبدالرحمٰن بن دايل: أنتم ما أدركتم نشاط سماحته؛ إذ كان في المدينة لا ينام بعد العشاء إلا متأخرًا، وكان لا ينام بعد الفجر، ولا الظهر، ولا العصر(١).

وللشيخ ابن عثيمين نبأ آخر، فقد كان يمضي وقته كله في الدروس والإفتاء والعبادة ولا ينام إلا قليلًا، وفي آخر حياته

<sup>(</sup>١) جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز كِلْلَهُ. د. محمد الحمد، ص١٧١-١٧١.

وعند شدة مرضه بالسرطان، كان يجيب الأسئلة عن طريق الهاتف، ويطلب معاملات الناس وهو في المستشفى ليقضيها، ثم طلب أن يلقى درسه في العشر الأواخر من رمضان، وأصر على ذلك، فانتقل معه الأطباء وكان يلقى درسه والأجهزة والأكسجين على جسمه. يَغُوصُ البَحْرُ مَنْ طَلَبَ اللَّالِي

والخلاصة ما قاله أحد الشعراء:

لْأَسْتَسْهِلَنَّ الصَّعْبَ أَوْ أُدِرْكُ المُنَى فَمَا انْقَادَتِ الآمَالُ إِلَّا لِصَابِرِ وقال الشافعي:

بقَدْر الكَدِّ تُكْتَسَبُ المَعَالِي تَـرَومُ العِزَّ ثُمَّ تَنَامُ لَيْلًا يَغُوصُ البَحْرُ مَنْ طَلَبَ اللَّالِي وَمَـنْ رَامَ العُلَى مِنْ غَيْر كَدِّ وقال المتنبى:

وَإِذَا كَانَتِ النُّفُوسُ كِبَارًا تَعِبَتْ فِي مُرادِهَا الأَجْسَامُ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

2 2 2

وَمَنْ طَلَبَ العُلَا سَهِرَ اللَّيَالِي أَضَاعَ العُمْرَ فِي طَلَب المُحَالِ



# شرح حديث: (﴿إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّم ﴾ (٢)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

فاستكمالًا لشرح حديث: «إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ».

المسألة الثانية: قوله ﷺ: «وإنما الحلم بالتحلم»، والحلم هو: العفو والصفح عمن أساء إليك مع القدرة على الانتقام، وهو من الأخلاق الفاضلة التي لم ينل غايتها إلا القليل، وقد تكون هذه الخصلة جبلة للشخص، تفضل الله بها عليه، كما روى مسلم في صحيحه من حديث أشج عبد القيس قال: قال لي رسول الله ﷺ: «إنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ: الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ»(۱)، وفي رواية قال: شَيْءٌ جُبِلْتُ عَلَيْهِ أَوْ شَيْءٌ أَتَخَلَّقُهُ؟ قَالَ: «بَلْ جُبلْتَ عَلَيْهِ أَوْ شَيْءٌ أَتَخَلَّقُهُ؟

وتحصل بالاكتساب، فبالتعلم يُنال الحلم، قال الأحنف

<sup>(</sup>١) برقم ١٧.

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن حبان برقم ٧١٥٩.

ابن قيس: «إنى لست بحليم، ولكنى أتحالم».

وممن اشتهر بذلك، الصحابي الجليل سيد أهل البادية قيس بن عاصم المنقري التميمي، والأحنف بن قيس التميمي.

ومن عجيب ما جرى، ما ذكره الأحنف بن قيس، فقد قيل له: مما تعلمت الحلم؟ قال: من قيس بن عاصم، رأيته يومًا محتبيًا، فأتى برجل مكتوف وآخر مقتول، فقيل: هذا ابن أخيك قتل ابنك، فالتفت إلى ابن أخيه فقال: يابن أخى بئسما فعلت، أثمت بربك، وقطعت رحمك، ورميت نفسك بسهمك، ثم قال لابن آخر له: قم يا بُنِّيَّ فوار أخاك وحُل كتاف ابن عمك، وسق إلى أمه مائة ناقة دية ابنها، فإنها غريبة(١١).

ففي هذه وغيرها استحق ضِيَّا أن يقال فيه:

عَلَيْكَ سَلَامُ اللَّهِ قَيْسَ بْنَ عَاصِم وَرَحْمَتُهُ مَا شَاءَ أَنْ يَتَرَحَّمَا وَمَا كَانَ قَيْسٌ هُلْكُهُ هُلْكٌ وَاحِدٌ وَلَكِنَّهُ بُنْيَانُ قَوْم تَهَدَّمَا

وإليك قصة وفوده على النبي عَيالة وما فيها من الفوائد والعبر، روى البخاري في الأدب المفرد عن قيس بن عاصم السعدي قال: أتيت رسول الله عَلَيْةٍ فقال: «هَذَا سَيِّدُ أَهْلِ الْوَبَر»، فقلت: يا رسول الله! ما المال الذي ليس على فيه تبعة من طالب ولا من ضيف؟ فقال رسول الله عَلَيْكَةٍ: «نِعْمَ الْمَالُ أَرْبَعُونَ،

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة (٩/ ١٢٦).

وَالْأَكْثَرُ (١) سِتُّونَ، وَوَيْلٌ لَأَصْحَابِ الْمِئِينَ إِلا مَنْ أَعْطَى الْكَرِيمَة، وَالْمُعْتَرَّ» (٢). وَأَطْعَمَ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ» (٢).

قلت يا رسول الله! ما أكرم هذه الأخلاق، لا يحل بواد أنا فيه من كثرة نُعَمي، فقال: «كَيْفَ تَصْنَعُ بِالْعَطِيَّةِ؟» قُلْتُ: أُعْطِي الْبَكْرَ(٣)، وَأُعْطِي النَّابَ(٤)، قَالَ: «كَيْفَ تَصْنَعُ فِي الْمَنِيحَةِ(٥)؟» قَالَ: إنِّي لأَمْنَحُ النَّاقَة، قَالَ: «كَيْفَ تَصْنَعُ فِي الطَّرُوقَةِ (٢)؟» قَالَ: قَالَ: إنِّي لأَمْنَحُ النَّاقَة، قَالَ: «كَيْفَ تَصْنَعُ فِي الطَّرُوقَةِ (٢)؟» قَالَ: يَعْدُو النَّاسُ بِحِبَالِهِمْ، وَلا يُوزَعُ (٧) رَجُلُ مِنْ جَمَلِ يَخْتَطِمُهُ (٨)، يَعْدُو النَّاسُ بِحِبَالِهِمْ، وَلا يُوزَعُ (٧) رَجُلُ مِنْ جَمَلٍ يَخْتَطِمُهُ (٨)، فَيُعْدُو النَّاسُ بِحِبَالِهِمْ، وَلا يُوزَعُ (٧) رَجُلُ مِنْ جَمَلٍ يَخْتَطِمُهُ (٨)، فَيُعْدُو النَّاسُ بِحِبَالِهِمْ، وَلا يُوزَعُ (٥) وَهُو يَرُدَّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «فَمَالُكَ فَيُعْرِفُهُ مَا بَدَا لَهُ، حَتَّى يَكُونَ هُو يَرُدَّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «فَمَالُكَ مِنْ مَالِكَ مَنْ مَالِكَ مَنْ مَالِكَ مِنْ مَالِكَ مَنْ مَالِكَ عَنْ الْعَلْدِيْتُ، وَسَائِرُهُ لِمَوَالِيكَ ». مَا أَكُلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ أَعْطَيْتَ فَأَمْضَيْتَ، وَسَائِرُهُ لِمَوَالِيكَ ».

<sup>(</sup>١) الأصل: والكثرة، والتصحيح من مصادر الحديث الآتي ذكرها؛ ثقات ابن حبان وغيره.

<sup>(</sup>٢) القانع: السائل، والمعتر: من يأتي للمعروف من غير أنّ يسأل.

<sup>(</sup>٣) الشاب من الإبل.

<sup>(</sup>٤) الناب: الناقة المسنة.

<sup>(</sup>٥) المنيحة: قال في النهاية: ومنحة اللبن: أن يعطيه ناقة أو شاة، ينتفع بلبنها ويعيدها، وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرها وصوفها زمانًا ثم يردها (٤/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٦) الطروقة: الناقة التي بلغت أن يضربها الفحل.

<sup>(</sup>٧) ولا يوزع: أي لا يمنع.

<sup>(</sup>٨) أي: يجعل على أنفه خطامًا، والخطام: ما يوضع على أنف الجمل من الزمام ليقاد به.

لم ينح عليه، وقد سمعت النبي ﷺ ينهى عن النياحة، وكفنوني فى ثيابى التى كنت أصلى فيها، وسودوا أكابركم؛ فإنك إذا سودتم أكابركم لم يزل لأبيكم فيكم خليفة، وإذا سوّدتم أصاغركم هان أكابركم على الناس، وزهدوا فيكم، وأصلحوا عيشكم؛ فإن فيه غنَّى عن طلب الناس، وإياكم والمسألة؛ فإنها آخر كسب المرء.

وإذا دفنتمونى فسووا على قبري؛ فإنه كان يكون شيء بيني وبين هذا الحي من بكر بن وائل: خُمشات(١)، فلا آمن سفيهًا أن يأتى أمرًا يُدخل عليكم عيبًا في دينكم (٢).

ومن الحلماء المشهورين: معاوية ضِّ الله في ذلك قصص مشهورة، وكان يقول: «لا حليم إلا ذو تجربة»، وذلك أن الحلم في ظاهره مذلة وعيب، ولكن مع التجارب وحسن النتائج تبين فضله وعظيم منزلته.

أما عن حلمه عَلَيْ فذاك أمر لا تحويه القراطيس، ولا يحيط به بليغ الكلام، وبالنية إفراد التذكير به بكلمة مستقلة.

<sup>(</sup>١) خُماشات: واحدها خُماشة، أي: جراحات وجنايات وهي كل ما كان دون القتل والدية، من قطع، أو جدع، أو جرح، أو ضرب، أو نهب، ونحو ذلك من أنواع الأذي، النهاية في غريب الحديث (٢/ ٨٠).

<sup>(</sup>٢) ص٣٥٨-٣٥٩ برقم ٩٥٣، تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني رَحْرَلتْهُ، وقال: حسن

### المُونِينَ عَالِلاً لِإِنْ النَّيْنَةِ الْوَالِدِينَ النَّيْنَةِ الْوَالِدِينَ النَّيْنَةِ الْوَالِدِينَ النَّيْنَةِ الْوَالِدِينَ النَّيْنَةِ الْوَالِدِينَ النَّبِينَةِ الْوَالِدِينَ النَّبِينَةِ الْوَالِدِينَ النَّبِينَةِ الْوَالْمِينَةِ الْمُؤْمِنِينَ فَي الْمُؤْمِنِينَ وَلَا مُعْلَمِينَ وَمِنْ مُعْلِمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا مُعْلِمُ الْمُؤْمِنِ الْمِينَةِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا مُعْلِمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمِنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

#### ملاحظة:

قوله ﷺ في الجملتين: إنما هذه تأتي للحصر، ولكن ليس ذلك على الإطلاق كما نبه على ذلك أهل الأصول واللغة.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.







## شرح حديث: «إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ » (٣)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

المسألة الثالثة: قوله ﷺ: «وَمَنْ يَتَحَرَّ الْخَيْرَ يُعْطَهُ، وَمَنْ يَتَحَرَّ الْخَيْرَ يُعْطَهُ، وَمَنْ يَتَوَقَّ الشَّرَّ يُوقَهُ»(١).

قوله: «وَمَنْ يَتَحَرَّ الْخَيْرَ يُعْطَهُ»، قال ابن الأثير: «التحري: القصد والاجتهاد في الطلب، والعزم على تخصيص الشيء بالفعل والقول، ومنه الحديث: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ» أي تعمدوا طلبها فيها»(٢).

وهل المقصود بالخير، الخير الديني فقط، أو الديني والدنيوى معًا؟

الذي يظهر أن اللفظ عام يشمل الأمرين معًا، والأمر الدنيوي المباح إذا استعين به على طاعة الله كان خيرًا لصاحبه،

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۳۳۱.

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث (١/ ٣٧٦).

كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري ضَيَّهُ أن النبي عَيِّهُ قال: «...وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْقٌ، وَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ هُوَ؛ لِمَنْ أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ، وَالْيَتِيمَ، وَابْنَ السَّبِيلِ»(١).

قوله: يعطه؛ أي أن الله يسر له ما أراد من الخير، والجزاء من جنس العمل، وفي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة صلى أن النبي على قال: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ»(٢).

وفي دعاء الاستخارة المشهور: «...إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي، وَمَعَاشِي، وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، فَاقْدُرْهُ لِي، وَيَسِّرْهُ لِي، وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ... وفي آخر الحديث: وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ»(٣).

قوله في الحديث: «وَمَنْ يَتَوَقَّ الشَّرَّ»، قال في المعجم: توقى من الشيء اتقاه، حذره، وتجنبه، وفي الحديث: «وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ» (٤) أي: تجنبها، لا تأخذها في الصدقة؛ لأنها تكرم على أصحابها، وتعز، فخذ الوسط لا العالي، ولا النازل، قال تعالى: ﴿وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفَسِهِ فَأُولَيَكَ هُمُ

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ١٤٦٥، وصحيح مسلم برقم ١٠٥٢ واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث برقم ٢٦٩٩.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم ١١٦٢.

<sup>(</sup>٤) معجم اللغة العربية المعاصرة (٣/ ٢٤٨٦)، وغريب الحديث لابن الأثير (٥/ ٢١٧).

ٱلْمُفَلِحُونَ ﴾ [الحشر: ٩]. قوله: يوقه: المعنى إذا اتقى الشر وتجنبه فإن الله يقيه ويصرفه عنه.

روى البخاري في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان ضَيَّجُهُ قَال: «كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي »(١).

ومن القصص التي تذكر في هذا الشأن للاعتبار بها، ما ذكره ابن عباس قال: «لما قبض رسول الله على قلت لرجل من الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب رسول الله على فإنهم اليوم كثير، فقال: يا عجبًا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله على من فيهم؟ قال: فترك ذلك، وأقبلت أنا أسأل أصحاب رسول الله على فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل، فأتوسد ردائي على البه تسفي الربح على من التراب، فيخرج فيراني، فيقول: يا ابن عم رسول الله ما جاء بك؟ هلا أرسلت إلى فآتيك؟ فأقول: لا أنا أحق أن آتيك، قال: فأسأله عن الحديث، قال: فعاش هذا الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع حولي الناس يسألوني، فيقول: هذا الفتى كان أعقل مني»(٢).

<sup>(</sup>۱) برقم ۳۲۰۲.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية لابن كثير كِزَلَتْهُ (١٢/٨٦).

ومنها قصة تخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك، وما حصل له من هجر النبي عَلَيْ وأصحابه، وفي أثناء هذا البلاء والهجر الشديد جاءته رسالة من ملك الغساسنة يقول فيها: «أما بعد.. إنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسيك»، فقلت لما قرأتها: وهذا أيضًا من البلاء، فتيممت بها التنور فسجرته بها(١). فوقاه الله من الشر والبلاء وتاب عليه.

ومنها ما حصل لأبي عثمان المازني وكان رَحْلَسُهُ في غاية الورع، وقصده يهودي ليقرأ عليه كتاب سيبويه، وبذل له مئة دينار في تدريسه إياه، فامتنع، فقال له المبرد - تلميذه -: جعلت فداك أترد هذه المنفعة مع فاقتك، وشدة إضاقتك؟ فقال: إن هذا الكتاب يشتمل على ثلاثة مئة وكذا وكذا آية من كتاب الله عَرَفِكِكَ، ولست أرى أن أُمكن منها ذميًّا غيرة على كتاب الله وحمية له، قال المبرد: فاتفق أن غنت جارية بحضرة الخليفة الواثق:

أَهْدَى السَّلَامَ تَحِيَّةً ظُلْمُ أَظَـلُـومُ إِنَّ مُصَابَكُمْ رَجُـلًا

فاختلف من في حضرة الخليفة في إعراب: رجلًا، فمنهم من نصبه وجعله اسم إن، ومنه من رفعه على أنه خبرها، والجارية

<sup>(</sup>١) جزء من حديث في صحيح البخاري برقم ٤٤١٨، وصحيح مسلم برقم ٢٧٦٩.

مصرة على أن شيخها أبا عثمان المازني لقنها إياه بالنصب، فأمر الواثق بإحضاره من البصرة إلى بغداد، قال: وسأله عن الرجل بالنصب أم الرفع؟ فأجابه بالنصب، وقال: إن مُصابكم مصدر بمعنى إصابتكم، فعارضه أحد الحضور، فقال المازني: هو بمنزلة قولك: إن ضربك زيد ظلم، فالرجل مفعول مصابكم منصوب به، والدليل عليه أن الكلام معلق إلى أن تقول: ظلم، فيتم، فأعجب الواثق بإجابته بعد حوار دار بينهما، وأمر له بألف دينار، قال المازني: وردني مكرمًا، فلما عدت إلى البصرة، قلت لتلميذي المبرد: تركنا مئة فعوضنا الله ألفًا(۱).

ومنها - وهي من أعجب ما ورد: قصة إسلام سلمان الفارسي ضُوعًة وقد سبق ذكرها في هذا الكتاب(٢).

#### ملاحظة:

قد يجتهد الإنسان في تحري الخير فلا يعطى، أو يتوقى الشر فلا يوقه، والجواب عن ذلك: أن ما منع مما ظاهره الشر فلا يوقه، وما لا يمنع عنه مما ظاهره الشر خير له كذلك، لأن حقائق الأمور وغيبياتها لا يعلمها إلا الله، وفي التنزيل المبارك: ﴿ وَعَسَىٰ أَن تَكُرُهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُّ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُّ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْعًا

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء (٧/ ١١١).

<sup>(</sup>٢) انظر الكلمة رقم (٢٦).

### سرحديث: «إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ» (٣)

وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمٌّ وَاللَّهُ يَعُلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١٦١].

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

#### 2650



### حلمه عَلَيْتُهُ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

فإن من الأخلاق الجميلة والصفات الحميدة التي اشتهر بها على نبيه على الله على الله على الله على أنها على نبيه على الله الله على ال

روى البخاري في صحيحه من حديث عطاء بن يسار وَهُ اللهِ بُنَ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ وَهُ قُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ قَالَ: لَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بَنَ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ وَهُ قَالَ: أَجُلْ، وَاللهِ إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ صِفَةِ رَسُولِ اللهِ عَيْقَ فِي التَّوْرَاةِ، قَالَ: أَجَلْ، وَاللهِ إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ فِي التَّوْرَاةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ ﴿ يَكَأَيُّهُ اللَّهِ عُلَيْكَ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ فِي التَّوْرَاةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ ﴿ يَكَأَيُّهُ اللَّهِ عُلِيالًا أَرْسَلْنَكَ فَي التَّوْرَاةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ ﴿ يَكَأَيُّهُ اللَّهِ عُلِيالًا أَرْسَلْنَكَ اللَّمْ اللَّهُ وَلَا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلِيظٍ، مَا مَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللهُ الللللللللهُ الللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الل

٣٥٤ علمه ﷺ

إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَيُفْتَحَ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا(١).

والحلم: هو العفو والصفح عمن أساء إليك مع القدرة على الانتقام.

قال ابن حبان: «الحلم أجمل ما يكون من المقتدر على الانتقام، وهو يشتمل على المعرفة والصبر والأناة والتثبت، ومن يتصف به يكون عظيم الشأن، رفيع المكان، محمود الأجر، مرضي الفعل، وإن من نفاسة اسم «الحلم» وارتفاع قدره أن الله بَمِلَاقَعَلا تسمى به»(٢).

وقال بعض العلماء: «ليس الحليم من ظلم فَحَلُم، حتى إذا قدر انتقم، ولكن الحليم من ظلم فحلم، حتى إذا قدر عفا»(٣).

وقد وصف الله به بعض أنبيائه على وجه الثناء والحمد، قال تعالى عن نبي الله إبراهيم عليه السلام: ﴿إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأُوَّهُ وَاللهُ عَلَيْهُ السلام: ﴿إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأُوَّهُ عَلَيْهُ السلام: ﴿إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأُوَّهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ مع شدة أذاه عمن ظلمه وأناله مكروهًا، ولهذا استغفر لأبيه مع شدة أذاه له في قوله: ﴿ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَاإِبْرَهِيمُ لَيِن لَّمُ تَنتَهِ لَهُ فَي قوله: ﴿ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَاإِبْرَهِيمُ لَيِن لَّمُ تَنتَهِ لَا رَبِّ أَلْهُ لَيْ لَكُمْ لَكُ رَبِّ إِنَّهُ إِنَّهُ وَلَهُ لَكُ رَبِّ إِنَّهُ اللهُ عَلَيْكُ مَا سَائَمُ عَلَيْكُ مَا سَائَمُ عَلَيْكُ مَا سَائَمُ عَلَيْكُ مَا اللهُ وَاللهُ وَلَيْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْكُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَل

<sup>(</sup>۱) برقم ۲۱۲۵.

<sup>(</sup>٢) روضة العقلاء ص١٩٦.

<sup>(</sup>٣) الإحياء للغزالي (٣/ ١٥٤).

كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿ اللَّهِ ﴾ [مريم: ٢٦-٤٧] ١٠٠٠.

وقال تعالى: ﴿ فَبَشَّرْنَكُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ١٠١].

روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود وَ الله عبد الله بن مسعود وَ الله عبد الله بن مسعود وَ الله قال: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَذْمُوهُ، فَهُو يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ: رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ »(٢).

وكان النبي عَلَيْهُ أكثر الناس حلمًا، ومواقفه في ذلك كثيرة، فمن ذلك: ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وَعُجَّبُهُ أَنه قال: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَ عَلَيْهُ يَتَقَاضَاه فَأَغْلَظَ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُه، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا»، ثُمَّ قَالَ: «أَعْطُوهُ سِنَّا مِثْلَ سِنَّهِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ لَا نَجِدُ إِلَّا أَمْثَلَ مِنْ سِنَّةِ (")، قَالَ: «أَعْطُوهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسُنُكُمْ قَضَاءً» (نك.

«وفي الحديث دليل على حسن خلقه على وقوة صبره على الجفاء مع القدرة على الانتقام»(٥).

ومنها ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير كِزِلَتْهُ (٧/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم ٦٩٢٩، وصحيح مسلم برقم ١٧٩٢.

<sup>(</sup>٣) جملاً أحسن من جمله.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري برقم ٢٣٠٦، واللفظ له، وصحيح مسلم برقم ١٦٠١.

<sup>(</sup>٥) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي رَخِيلَتْهُ (٤/ ٥٠٩).

مالك عَلَيْهُ أنه قال: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَعَلَيْهِ بُرْدُ نَجْرَانِيُّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيُّ فَجَبَذَ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً بُرْدُ نَجْرَانِيُّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيُّ فَجَبَذَ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَرِيدَةً، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عُنُقِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ قَدْ أَثَّرَ بِهَا صَالِيهُ عَلَيْهُ قَدْ أَثَرَ بِهَا حَاشِيةُ الْبُرْدِ مِنْ شِدَّةٍ جَبْذَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مُرْ لِي مِنْ مَالِ كَاشِهُ اللهِ عَلَيْهُ ثُمَّ ضَحِكَ، ثُمَّ أَمَرَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ ثُمَّ ضَحِكَ، ثُمَّ أَمَرَ لَلهُ بِعِطَاءٍ (۱).

قال ابن حجر وَعَلَقُهُ: "وفي هذا الحديث بيان حلمه عَلَيْهُ وصبره على الأذى في النفس والمال، والتجاوز على جفاء من يريد تألفه على الإسلام، وليتأسى به الولاة بعده في خلقه الجميل من الصفح والإغضاء والدفع بالتي هي أحسن" (٢).

وقال القرطبي وَخَلِلله: «وهذا الحديث يدل على ما وصف الله به نبيه على أنه على خلق عظيم، وأنه رؤوف رحيم، فإن هذا الجفاء العظيم الذي صدر من هذا الأعرابي لا يصبر عليه ولا يحلم عنه مع القدرة عليه إلا مثله، ثم ضحكه على عند هذه الجبذة الشديدة التي انشق البرد عنها وتأثر عنقه بسببها حتى انفلت عن وجهته ورجع إلى نحر الأعرابي، دليل على أن الذي تم له من مقام الصبر والحلم ما تم لأحد»(٣).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ٥٨٠٩، وصحيح مسلم برقم ١٠٥٧.

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۱۰/ ۵۰۶).

<sup>(</sup>٣) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٣/ ١٠٢).

ومنها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة في زوج النبي على أنها قالت للنبي يشيد: هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمُ أَحُدٍ؟ قَالَ: «لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ وَكَانَ أَشَدً مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمُ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بَنِ عَبْدِ كُلالٍ، فَلَمْ يُحِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلاَّ بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّنْي، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيها جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَنَادَانِي، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَل قَدْ سَمِعَ قُولَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْك، مَلكُ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّه عَزَّ وَجَل قَدْ سَمِعَ قُولَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْك، مَلكُ الْجِبَالِ فَقَدْ بَعَنَي رَبُّكَ إِلَيْكَ وَلَاكَ الْعَبَالِ فَقَدْ بَعَنَي رَبُّكَ إِلَيْكَ وَأَنَا مَلكُ الْجِبَالِ فَقَلْ يَعْمَلُ إِنَّ اللَّه تَعَالَى قَدْ سَمِعَ قُولُ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا كَلُكَ وَمَا كَنُونَا اللهِ عَلْمُ وَقُلْ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا كَلُوكَ التَأْمُرَى الشَّعَ عَلَيْهِمُ الأَخْشَبَيْنِ »(١٠)، فَقَالَ عَمْ لَكُ وَمُلكَ اللهِ عَنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللّهُ مِنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللّهُ وَحُدَهُ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا»(١٠).

ومنها: ما رواه البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد: أن النبي عَلَيْهُ ركب حمارًا عليه إكاف، تحته قطيفة فدكية، وأردف وراءه أسامة، وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث ابن الخزرج، وذاك قبل وقعة بدر، حتى مر بمجلس فيه أخلاط من

<sup>(</sup>١) هما جبلا مكة أبو قبيس والجبل الذي يقابله.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم ٣٢٣١، وصحيح مسلم برقم ١٧٩٥.

المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فيهم عبد الله بن أبى، وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة، خمر عبد الله بن أُبي أنفه بردائه، ثم قال: لا تغبروا علينا، فسلم عليهم النبي عليه ثم وقف فنزل، فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، فقال عبد الله بن أبي: أيها المرء! لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقًّا، فلا تؤذنا في مجالسنا، وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه، فقال عبد الله ابن رواحة: اغشنا في مجالسنا، فإنا نحب ذلك، قال: فاستب المسلمون والمشركون واليهود، حتى هموا أن يتواثبوا، فلم يزل النبي ﷺ يخفضهم، ثم ركب دابته حتى دخل على سعد ابن عبادة، فقال: «أَيْ سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ -يُرِيدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبِيِّ- قَالَ: كَذَا وَكَذَا»، قَالَ: اعْفُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللهِ، وَاصْفَحْ، فَواللهِ لَقَدْ أَعْطَاكَ الله الَّذِي أَعْطَاكَ وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبُحَيْرَةِ أَنَّ يُتَوِّجُوهُ، فَيُعَصِّبُوهُ بِالْعِصَابَةِ، فَلَمَّا رَدَّ اللَّهُ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَهُ شَرِقَ بِذَلِكَ فَذَلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ، فَعَفَا عَنْهُ النَّبِي عَلَيْهِ (١).

ومنها: ما رواه الإمام أحمد في مسنده وأصله في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله قال: قَاتَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مُحَارِبَ خَصَفَةَ بِنَخْلِ، فَرَأُوْا مِنَ الْمُسْلِمِينَ غِرَّةً، فَجَاءَ

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ٢٩٨٧، وصحيح مسلم برقم ١٧٩٨.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

9 EX

<sup>(</sup>۱) (۲۳/ ۱۹۳) برقم ۱٤٩٢٩.





# فوائد من حديث: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عمر ابن الخطاب وَ النّبَ أن النبي عَلَيْ قال: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ، وَإِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهِ حُرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (۱). يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (۱).

هذا الحديث اتفق العلماء على صحته، وتلقيه بالقبول، وبه صدَّر البخاري كتابه «الصحيح» وأقامه مقام الخطبة له، إشارة إلى أن كل عمل لا يُراد به وجه الله فهو باطل، لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة.

ولهذا قال عبدالرحمٰن بن مهدي: «لو صنفت الأبواب لجعلت حديث عمر في كل باب».

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ١، وصحيح مسلم برقم ١٩٠٧ واللفظ له.

وعنه أنه قال: «من أراد أن يصنف كتابًا، فليبدأ بحديث «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ».

وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها، فروى عن الشافعي أنه قال: «هذا الحديث ثلث العلم»، وعن الإمام أحمد قال: «أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث، حديث عمر: «إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»، وحديث عائشة ضَيَّاً: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا»، وحديث النعمان بن بشير: «الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنُّ » .

قال ابن حجر رَحْ اللهُ: «وقد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر هذا الحديث، قال أبو عبد الله: ليس في إخبار النبي عَلَيْهُ شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث ١١٠٠٠.

وقد اشتمل هذا الحديث على فوائد كثيرة لدخوله في أكثر أبواب العلم، بل كلها، وأقتصر هنا على ثلاث قواعد يجتمع فيها كثير من الحكم والأحكام.

الأولى: دل الحديث على أن الأعمال وإن كانت صالحة وعلى السنة لا تقبل إلا بنية خالصة، وذلك أن يريد العامل بعمله وجه الله تعالى، وما لم يكن كذلك فهو مردود غير مقبول، ولذلك قال عَيْكَةِ: « وَإِنَّمَا

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١/ ١١).

لِامْرِئِ مَا نَوَى "ومثل عَلَيْ بمثال من الواقع يبين هذا الأمر العظيم، وهو أن المهاجرين صورتهم الظاهرة واحدة، ولكن لما اختلفت النيات كان من هاجر لله ولرسوله مقبول الهجرة، مأجور عليها، ومن هاجر لغير ذلك من أمور الدنيا فهجرته مردودة غير مقبولة، ولا مأجور عليها، وقس على ذلك جميع الأعمال الصالحة، قال عَلَيْ: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ خَالِصًا وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ"(۱).

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما قوله عَلَيْ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ»(٢).

الثانية: أن من عمل عملًا صالحًا موافقًا للسنة إذا لم يخلص فيه نيته، فإنه يكون مشركًا، قال عَلَيْهُ -فيما يرويه عن ربه-: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْري، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ» (٣).

ويبطل بذلك عمله - وإن كان ظاهره خيرًا- ولم يكن له

<sup>(</sup>۱) جزء من حدیث رواه النسائي برقم ۲۱۶۰، قال النووي رَحَمِّلَتْهُ: إسناده جید، الترغیب والترهیب (۱/ ۲۱).

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث في صحيح البخاري برقم ٦٤٩٣، وصحيح مسلم برقم ٢٦٥١، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم برقم ٢٩٨٥.

منه إلا النصب والتعب، كما قال تعالى: ﴿عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ﴿ ثَا يَصُلُّ نَارًا حَامِيَةً ٤٠ [الغاشية: ٣-٤].

الثالثة: بالنية تتميز العبادات بعضها عن بعض، فمن صلى الظهر بنية العصر لم يجزئه ذلك، وكذلك العكس، وإن كانت صورتهما في الفعل واحدة، ومن صام يومًا من أيام رمضان ولم ينوه منه لم يجزئه ذلك عن صوم الفرض على الراجح من أقوال أهل العلم.

وتتميز العبادات عن العادات ويختلف الحكم باختلافهما، فمن اغتسل ينوى بذلك التبرد لم يجزئه عن غسل الجنابة مثلًا، ومن أمسك عن المفطرات يومًا كاملًا ولم ينو بذلك التقرب إلى الله، وإنما كانت نيته التداوي ونحوه؛ لم يكن ذلك مسقطًا له عن فرض ولا مجزئًا عن مسنون.

فاحرص يا عبد الله على معرفة هذه القواعد والعمل بها تفوز بسعادة الدارين، وتسلم في الدنيا والآخرة.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

2650



# فوائد من حديث: «إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ »

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

روى البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير ضَيَّهُ أَن النبي عَيْ قَال: «إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ مَعَى الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، وَمَن وَقَعَ مِهُ اللَّهِ مَحَارِمُهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ مَحَارِمُهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَحَارِمُهُ اللَّهُ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَالِكُ عَلَيْ اللَّهُ مَعَارِمُهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَحَارِمُهُ اللَّهُ وَالْمَا لَهُ اللَّهُ مَالِكُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعَلَيْ مُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَالِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ الْعَلَالُ الْعَلِيْلُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ الْعَلَى الْعَلَقِ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْدِ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعُلِيْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُنْ اللْعُلُهُ الْمُعُلِيلُ الْعُلِ

«وهذا الحديث اشتمل على فوائد جمة، فمن ذلك:

- ۱- أن الأشياء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حلال بين، وحرام بين،
   ومشتبه، وحكم كل نوع ومثاله أن نقول:
- الحلال البيّن: لا يلام أحد على فعله، ومثاله التمتع بما أحل الله من الحبوب والثمار واللباس وغيرها، فهذا

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ٥٢، وصحيح مسلم برقم ١٥٩٩، واللفظ له.

حلال بيّن ولا معارض له، قال تعالى: ﴿ قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَنتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ﴾ [الأعراف: ٣٢].

- الحرام البين: وهذا يلام كل إنسان على فعله، ومثاله: شرب الخمر، وأكل الميتة والخنزير وما أشبه ذلك، فهذا حكمه ظاهر معروف، قال تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَلَكُم مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ [الأنعام: ١١٩].
- وهناك أمور مشتبهة: وهذه محل الخلاف بين الناس، فتجد الناس يختلفون فيها، فمنهم من يحرم، ومنهم من يحلل، ومنهم من يتوقف، ومنهم من يفصّل. ومثال المشتبه: شرب الدخان كان من المشتبه في أول ظهوره، لكن تبين الآن بعد تقدم الطب، وبعد أن درس الناس حال هذا الدخان قطعًا بأنه حرام، ولا إشكال عندنا في ذلك، وعلى هذا فالدخان عند أول ظهوره كان من الأمور المشتبهة ولم يكن من الأمور البينة، ثم تحقق تحريمه والمنع منه.

## ٢-أسباب الاشتباه أربعة:

- أ- قلة العلم: فقلة العلم توجب الاشتباه؛ لأن واسع العلم يعرف أشياء لا يعرفها الآخرون.
- ب- قلة الفهم: أي ضعف الفهم، وذلك بأن يكون صاحب علم واسع كثير، ولكنه لا يفهم، فهذا تشتبه عليه الأمور.

ج- التقصير في التدبر: بأن لا يتعب نفسه في التدبر والبحث ومعرفة المعانى بحجة عدم لزوم ذلك.

د- سوء القصد: وهو أعظمها؛ بأن لا يقصد الإنسان إلا نصر قوله فقط بقطع النظر عن كونه صوابًا أو خطأً، فمن هذه نيته فإنه يُحرم الوصول إلى العلم، نسأل الله العافية؛ لأنه يقصد من العلم اتباع الهوى.

وهذا الاشتباه لا يكون على جميع الناس بدليلين: أحدهما من النص وهو قوله على: (لا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ»، يعني: وكثيرٌ يعلمهن، والثاني من المعنى، فلو كانت النصوص مشتبهة على جميع الناس، لم يكن القرآن بيانًا ولبقي شيء من الشريعة مجهولًا، وهذا متعذر وممتنع.

- ٣- حكمة الله عَبَوْدَالًا في ذكر المشتبهات: حتى يتبين من كان حريصًا على طلب العلم ومن ليس بحريص.
- ٤- أنه لا يمكن أن يكون في الشريعة ما لا يعلمه الناس كلهم:
   لقوله ﷺ: «لا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ».
- ٥- الحث على اتقاء الشبهات: لكن هذا مشروط بما إذا قام الدليل على الشبهة، أما إذا لم يقم الدليل على وجود شبهة كان ذلك وسواسًا، لكن إذا وجد ما يوجب الاشتباه، فإن الإنسان مأمور بالورع وترك المشتبه.

مثال ذلك: ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة في أن قومًا أتوا إلى النبي على وقالوا: يا رسول الله إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: «سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ»، قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر(١).

فهنا هل نتقي هذا اللحم لأنه يُخشى أنهم لم يذكروا اسم الله عليه ؟

الجواب: لا نتقيه، لأنه ليس هناك ما يوجب الاتقاء، ولهذا قال النبي عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ»، فكان في هذا نوعًا من اللوم عليهم، كأنه عليه الصلاة والسلام يقول: ليس لكم شأن فيما يفعله غيركم، بل الشأن فيما تفعلونه أنتم، فسموا أنتم وكلوا.

ومن هذا ما لو قدّم إليك يهودي أو نصراني ذبيحة ذبحها، فلا تسأل: أذبحتها على طريقة الإسلام أو لا، لأن هذا السؤال لا وجه له، وهو من التعمق.

ومن ذلك أيضًا: أن يقع على ثوب الإنسان أثر ولا يدري أنجاسة هو أم لا؟ فهل يتقى هذا الثوب أو لا يتقيه؟

الجواب: ينظر إذا كان هناك احتمال أن تكون نجاسة فإنه يتجنبه، وكلما قوي الاحتمال قوي طلب الاجتناب، وإذا لم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، برقم ٥٥٠٧.

يكن احتمال فلا يلتفت إليها، ولهذا قطع النبي عَلَيْ هذا بقوله حين سُئل عن الرجل يشكل عليه أحدث أم لا وهو في الصلاة فقال: «لا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا»(١).

فالقاعدة: أنه إذا وجد احتمال الاشتباه وقوي، قوي تركه، وإن ضعف، ضعف تركه، ومتى لم يوجد احتمال أصلًا فإن تركه من التعمق في الدين المنهي عنه.

٦-أن الواقع في الشبهات واقع في الحرام: قوله ﷺ: «مَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَام».

٧-حسن تعليم النبي على: وذلك بضرب الأمثال المحسوسة لتتبين بها المعاني المعقولة، وهذه هي طريقة القرآن الكريم، قال الله تعالى: ﴿وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا لكريم، قال الله تعالى: ﴿وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ العَالِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٣]. فمن حسن التعليم أن المعلم يقرب الأشياء المعقولة بالأشياء المحسوسة، لقوله على: ﴿كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ لِيهِ».

هل يؤخذ من قوله ﷺ: «يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى» إقراره للحمى؟

الجواب: أن هذا باب من الإخبار والوقوع، ولا يدل على

<sup>(</sup>١) صحبح البخاري برقم ١٣٧، وصحيح مسلم برقم ٣٦١.

حكم شرعي، والنبي عَلَيْ قد يذكر الأشياء لوقوعها لا لبيان حكمها، ولهذا أمثلة أخرى: قول النبي عَلَيْ: «لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قبلنا كَانَ قَبْلَكُمْ» (١)، فلا يعني ذلك أن ركوبنا سنن من كان قبلنا جائز، بل هو إخبار عن الواقع.

وأخبر النبي عليه بأن الظعينة أي المرأة تسير من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله، فلا يعني هذا أنه يجوز لها أن تسافر بلا محرم، لكن هذا ضرب مثل.

إذن نقول: هذا الحديث لا يدل على جواز الحمى لأنه ضرب مثل لواقع، وأما حكم الحمى فيتبين بذكر نوعيه وهما: الأول: حمى لمصالح المسلمين، فهذا جائز.

الثاني: حمى يختص به الحامي، فهذا حرام؛ لأنه ليس له أن يختص بما كان عامًا.

مثال الأول: أن تُحمى هذه الأرض من أجل أن يُركز فيها أنابيب لإخراج الماء، فهذا جائز بلا شك، أو تُحمى أرض خصبة لدواب المسلمين، كدواب الزكاة والخيل للجهاد في سبيل الله وما أشبه ذلك.

مثال الثاني: إذا حماه لنفسه أو لبهائمه.

<sup>(</sup>١) صحبح البخاري برقم ٦٨٨٩، وصحيح مسلم برقم ٢٦٦٩.

٨-أن حمى الله محارمه: يعني المحارم جعلها الله تعالى بمنزلة الحمى لا تُقرب، ولهذا قال العلماء: إذا قال الله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهُكَا ﴾ [البقرة: ١٨٧]، فالمراد بالحدود الحرمات، وإذا قال: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، فالمراد بها الواجبات؛ لأن الله عَنْفَيْنَ جعل حدودًا محرمات لحفظ النفوس، وحدودًا واجبات لتزكية النفوس؛ لأن النفوس محتاجة إلى تزكية وحماية.

- ٩-سد الذرائع: أي أن كل ذريعة توصل إلى محرم يجب أن تغلق لئلا يحصل الوقوع في المحرم، وسد الذرائع دليل شرعي، جاءت به الشريعة، ومن ذلك قول الله تعالى: ﴿ وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله فَيَسُبُّوا الله عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْم ﴾ [الأنعام: ٨٠١]. فنهى عن سب آلهة المشركين لأنها ذريعة إلى سب الله تعالى، مع أن سب آلهة المشركين سبُّ بحق، وسب الله تعالى عدوٌ بغير علم.
- ١- أن من عادة الملوك أن يحموا: لقوله عَلَيْهِ: «أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ اللهُ لَكُلِّ مَلِكٍ حِمَّى»، وقد سبق حكم الحمى آنفًا.

17-أن المدار في الصلاح والفساد على القلب: إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله.

ويتفرع على هذه الفائدة: أنه يجب العناية بالقلب أكثر من العناية بعمل الجوارح؛ لأن القلب عليه مدار الأعمال، والقلب هو الذي يُمتحن عليه الإنسان يوم القيامة، كما قال الله تعالى: 
﴿ فَ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ الله وَحُصِلَ مَا فِي الصُّدُورِ الله العاديات: ٩-١]، وقال تعالى: ﴿إِنَّهُۥعَكَىٰرَجْعِهِمُ لِقَادِرٌ اللهُ يُومُ أَبُكَى السَّرَآيِرُ اللهُ السَّرَآيِرُ اللهُ الطارق: ٨-٩].

فطهِّر قلبك من الشرك والبدع والحقد على المسلمين والبغضاء، وغير ذلك من الأخلاق أو العقائد المنافية للشريعة، فإن القلب هو الأصل.

17-في الحديث رد على العصاة: الذين إذا نهوا عن المعاصي قالوا: التقوى هاهنا، وضرب أحدهم على صدره، فاستدل بحق على باطل؛ لأن الذي قال: «التَّقُوَى هَاهُنَا»(۱) هو النبي عَلَيُّ، ومعناه في الحديث: إذا اتقى ما هاهنا اتقت الجوارح، لكن هذا يقول: التقوى هاهنا يعني أنه سيعصى الله، والتقوى تكون في القلب.

والجواب: عن هذا التشبيه والتلبيس سهل جدًّا بأن نقول: لو

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم برقم ٢٥٦٤.

صلح ما هاهنا، صلح ما هناك؛ لأن النبي عَلَيْ قال: «...إذا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ».

1 - أن تدبير أفعال الإنسان عائد إلى القلب: لقوله عَلَيْ : «... إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ فَسَدَ الْحَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْحَسَدُ كُلُّهُ».

وهل في هذا دليل على أن العقل في القلب؟

الجواب: نعم، فيه إشارة إلى أن العقل في القلب، وأن المدبر هو القلب، والقرآن شاهد بهذا، قال الله تعالى: ﴿ أَفَلَمُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَكُمُ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ ءَاذَانٌ يَسَمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَالَا يَعْمَى ٱلْقُلُوبُ أَنِي فِي ٱلصَّدُودِ ﴿ إِنَّ ﴾ [الحج: ٢٤].

ولكن كيف تعلقه بالقلب؟

الجواب: هذا شيء لا يُعلم، إنما نحن نؤمن بأن العقل في القلب كما جاء في القرآن، لكننا لا نعلم كيف ارتباطه به (۱).

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

#### 2650

<sup>(</sup>۱) شرح الأربعين النووية للشيخ ابن عثيمين ﴿ كَالَمْهُ، ص١٣٦-١٤٢، وشرح بلوغ المرام للشيخ ابن عثيمين ﴿ كَالَمُهُ (١٥٩/١٥)، بتصرف واختصار.







## غزوة مؤتة (١)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

فمن الغزوات العظيمة التي خاضها المسلمون في عهده ﷺ غزوة مؤتة، وقد حدثت هذه الغزوة (١) في جمادى الأولى سنة ثمان للهجرة (٢).

وسبب هذه الغزوة أن رسول الله على كان بعث الحارث بن عمير الأزدي في الكتابه إلى ملك بُصرى، فعرض له وهو في الطريق شُرحبيل بن عمرو الغساني - وكان أميرًا على البلقاء (٣) من أرض الشام من قبل قيصر - فقال له: أين تريد؟

فقال الحارث بن عمير ضِّ الشَّاء، قال: فلعلك من رسل

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٧/ ٥١٠)، مؤتة: بضم الميم وسكون الواو. أه، وهي الآن قرية عامرة بالسكان شرقي الأردن.

<sup>(</sup>٢) لم يختلف في ذلك أحد. وانظر فتح الباري (٧/ ١١٥).

<sup>(</sup>٣) البلقاء: بفتح الباء وسكون اللام، وهي مدينة معروفة بالشام، انظر شرح المواهب (٣/ ٣٣٩).

محمد؟ فقال: نعم، فأمر به، فأوثق رباطًا، ثم قدمه فضرب عنقه صبرًا (۱)، ولم يُقتل لرسول الله عَلَيْة غيره.

وكان قتل السفراء والرسل من أشنع الجرائم، فقد جرت العادة والعرف بعدم قتلهم أو التعرض لهم (۲)، فكانت هذه الحادثة بمثابة إعلان حالة الحرب على المسلمين، فاشتد ذلك على رسول الله على رسول الله على الناس لقتال الغساسنة، فتجهز الناس ثم تهيأوا للخروج، فكان قوام الجيش الذي خرج في هذه الغزوة ثلاثة آلاف مقاتل، وهو أكبر جيش إسلامي، لم يجتمع قبل ذلك إلا في غزوة الأحزاب (٤).

وأمَّر رسول الله عَلِيَّة على هذا الجيش مولاه زيد بن حارثة ضَلِيَّة، وقال رسول الله عَلِيَّة: «عَلَيْكُمْ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، فَإِنْ أُصِيبَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ»، فقال جعفر ضَلِيَّة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما كنت أرغب (٥) فقال جعفر ضَلِيَّة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما كنت أرغب (٥)

<sup>(</sup>١) كل من قُتل في غير معركة، ولا حرب، ولا خطأ، فإنه مقتول صبرًا، انظر النهاية (٣/ ٨).

<sup>(</sup>۲) روى الإمام أحمد في مسنده برقم ١٥٩٨٩، بسند قال فيه محققوه: صحيح بطرقه وشواهده عن نعيم بن مسعود الأشجعي على قال: سمعت رسول الله على يقول حين قرأ كتاب مسيلمة الكذاب، قال للرسولين: «فما تقولان أنتما؟» قالا: نقول كما قال، فقال رسول الله على: «والله لولا أن الرسل لا تقتل، لضربت أعناقكما».

<sup>(</sup>٣) يقال: ندبته فانتدب: أي بعثته ودعوته فأجاب. انظر النهاية (٥/ ٣٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: سيرة ابن هشام ( $\pi$ / $\pi$ )، فتح الباري ( $\pi$ / $\pi$ ).

<sup>(</sup>٥) هذه رواية ابن حبان في صحيحه برقم ٧٠٠٨. وفي رواية الإمام أحمد في مسنده برقم =

أَن تستعمل علي زيدًا('')، فقال رسول الله عَلَيْ : «امْضِ، فَإِنَّكَ لا تَدْرِي فِي أَيِّ ذَلِكَ خَيْرٌ »(٢).

وعقد رسول الله على لواء أبيض، ودفعه إلى زيد بن حارثة والله على الله على الله على الله عمير والله الله وأوصاهم أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير والله والله وأن يدعوا من هناك إلى الإسلام، فإن أجابوا وإلا استعانوا بالله عليهم، وقاتلوهم، فأسرع الناس بالخروج وعسكروا بالجُرف (٣).

## وصول جيش المسلمين إلى معان (٤):

تحرك جيش المسلمين من المدينة إلى عدوهم في الشام، وبينما هم في الطريق إذ سمع بمسيرهم عدوهم، فجمعوا لهم، وقام فيهم شرحبيل بن عمرو فجمع أكثر من مائة ألف مقاتل، وقدَّم الطلائع أمامه، فلما نزل المسلمون معان من أرض الشام

<sup>=</sup> ۲۲۵۵۱: أرهب.

<sup>(</sup>۱) لم يبعث رسول الله على زيد بن حارثة في المرية إلا أمره، فقد روى الإمام أحمد في مسنده برقم ٢٥٨٩٨، وقال محققوه: إسناده حسن إن صح سماع البهي من عائشة في أنها قالت: ما بعث رسول الله على زيد بن حارثة في جيش قط إلا أمّره عليه.

<sup>(</sup>٢) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده برقم ٢٢٥٥١، وقال محققوه: صحيح لغيره.

<sup>(</sup>٣) الجُرف: بضم الجيم، موضع قريب من المدينة. انظر النهاية (١/ ٢٦٢)، وانظر التفاصيل في سيرة ابن هشام (٤/ ٢١).

<sup>(</sup>٤) معان: بفتح الميم، مدينة في طرف بادية الشام تلقاء الحجاز من نواحي البلقاء. انظر: معجم البلدان (٨/ ٢٨٥).

**\*\*\*** 

بلغهم أن هرقل قد نزل مآب<sup>(۱)</sup> من أرض البلقاء في مائة ألف من لخم، وجذام، والقين، وتنوخ، وبلي، فكان قوام<sup>(۲)</sup> جيش الغساسنة والروم مائتي ألف مقاتل<sup>(۳)</sup>.

ولم يكن المسلمون أدخلوا في حسابهم لقاء مثل هذا الجيش العرمرم<sup>(3)</sup>، الذي فوجئوا به، فأقاموا في معان ليلتين يُفكرون في أمرهم، وينظرون ويتشاورون، هل يكتبون لرسول الله على يخبرونه بعدد عدوهم، فإما أن يمدهم بالرجال، أو يأمرهم بأمره فيمضوا إليه، ولم يكن هناك رأي بالانسحاب، فانظروا الشجاعة والجرأة<sup>(0)</sup>.

فعند ذلك قام عبد الله بن رواحة الله وعارض هذا الرأي، وشجع الناس قائلًا: يا قوم! والله إن التي تكرهون للتي خرجتم

<sup>(</sup>١) مآب: مدينة في طرف الشام من نواحي البلقاء. انظر: معجم البلدان (٧/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٢) قوام: قدر، انظر: لسان العرب (١١/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: سيرة ابن هشام (٣/ ٣٢٨)، البداية والنهاية (٦/ ٤١٢).

<sup>(</sup>٤) العرمرم: هو الكثير من كل شيء. انظر: لسان العرب (٩/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ ابن كثير وَ الله في تفسيره (٤/ ٧٧): وقد كان للصحابة في باب الشجاعة والائتمار بأمر الله، وامتثال ما أرشدهم إليه ما لم يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم، ولا يكون لأحد ممن بعدهم، فإنهم ببركة الرسول في وطاعته فيما أمرهم، فتحوا القلوب والأقاليم شرقًا وغربًا في المدة اليسيرة، مع قلة عددهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم من الروم والفرس والترك والصقالبة والبربر والحُبُوش وأصناف السودان والقبط، وطوائف بني آدم، قهروا الجميع حتى علت كلمة الله، وظهر دينه على سائر الأديان، وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، في أقل من ثلاثين سنة، فرضى الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وحشرنا في زمرتهم، إنه كريم وهاب.

تطلبون، الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور، وإما شهادة.

فقال الناس: قد صدق والله ابن رواحة، واستقر الأمر على مقاتلة العدو<sup>(1)</sup>.

### بدء القتال، وتناوب القادة:

وهناك في مؤتة التقى الفريقان، وبدأ القتال المرير، ثلاثة آلاف مقاتل يواجهون مائتي ألف مقاتل، فعلًا معركة عجيبة تشاهدها الدنيا بالدهشة والحيرة، ولكن إذا هبت ريح الإيمان جاءت بالعجائب(۷).

أخذ الراية زيد بن حارثة وَ الله عَلَيْهِ - حِبُّ رسول الله عَلَيْهِ - وجعل يقاتل بضراوة بالغة، وبسالة نادرة، والمسلمون معه يقاتلون حتى قُتل طعنًا بالرماح، وخر شهيدًا وَ المُعْلَيْهُ.

ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب ضَيَّاتُه، وطفق (^) يقاتل قتالًا ليس له مثيل، حتى إذا ألحمه (٩) القتال نزل عن فرسه

<sup>(</sup>٦) انظر سيرة ابن هشام (٤/ ٢٢)، البداية والنهاية (٦/ ٤١٦).

<sup>(</sup>٧) انظر: الرحيق المختوم ص٣٨٩.

<sup>(</sup>٨) طفق: جعل. انظر: لسان العرب (٨/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٩) يقال: ألحم الرجل واستلحم: إذا نشب في الحرب فلم يجد له مخلصًا. انظر: النهاية (٩) يقال: (٢٠٦/٤).

#**\***/\\

الشقراء فعقرها(١)، فكان أول فرس يُعقر في الإسلام(٢)، ثم أخذ يقاتل صَلِيْهُ على رجليه، وهو يقول:

يَا حَبَّذَا الْجَنَّةُ واقْتِرَابُهَا طَيِّبَةٌ وَبَسارِدٌ شَرَابُهَا وَالْسِرُومُ رُومٌ قَدْ دَنَا عَذَابُهَا كَافِرَةٌ بَعِيدَةٌ أَنْسَابُهَا عَذَابُهَا عَلَى إِنْ لَاقَيْتُهَا ضِرَابُهَا

فقطعت يمينه على فأخذ الراية بشماله، فقطعت شماله فلي المنشهد على المنشهد على المنشهد على المنشهد على المنشهد على فأثابه الله سبحانه بذلك جناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء، ولذلك سُمى بجعفر الطيار (٣).

روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر والله قال: «...كُنْتُ فِيهِمْ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ، فَالْتَمَسْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَوَجَدْنَاهُ فِي الْقَتْلَى، وَوَجَدْنَا مَا فِي جَسَدِهِ بِضْعًا وَتِسْعِينَ مِنْ طَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ»(1).

وفي رواية أخرى في صحيح البخاري عن نافع أن ابن عمر على أن أنه و و الله و

<sup>(</sup>١) أصل العقر: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم. انظر: النهاية (٣/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) أخرج عقر جعفر ضَطِّهُ فَرَسه، أبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب في الدابة تعقر في الحرب برقم ٢٥٧٣، وحسن إسناده الحافظ في الفتح (٧/ ٥١١).

<sup>(</sup>٣) انظر: سيرة ابن هشام (٣/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة مؤتة برقم ٤٢٦١.

فَعَدَدْتُ بِهِ خَمْسِينَ، بَيْنَ طَعْنَةٍ وَضَرْبَةٍ، لَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ فِي دُبُرِهِ -يَعْنِي فِي ظَهْرِهِ»(١).

قال الحافظ في الفتح: وفي الحديث بيان فرط شجاعته وإقدامه رضي المعافظ في الفتح: وفي الحديث بيان فرط شجاعته

ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة وَلِيَّابُهُ، وتقدم بها، وهو على فرسه، فتردد وَلِيَّابُهُ بعض التردد من شدة أمر المعركة، ثم أخذ يقول:

أَقْسَمْتُ يَا نَفْسُ لَتَنْزِلَنَّهُ لَتَنْزِلِنَّ أَوْ لَتُكْرَهِنَهُ أَقْ لَتُكُرَهِنَهُ إِنْ أَجْلَبَ النَّاسُ وشَدُّوا الرَّنَّهُ (٣) مَا لِي أَرَاكَ تَكْرَهِينَ الجَنَّةُ

وقال أيضًا رضي اللهاء:

يَا نَفْسُ إِلَّا تُقْتَلِي تَمُوتِي هَذَا حِمَامُ (١) المَوْتِ قَدْصَلِيتِ وَمَا تُمَنَّيْتِ فَقَدْ أُعْطِيتِ إِنْ تَفْعَلِي فِعْلَهُ مَا هُدِيْتِ

ثم نزل، فأتاه ابن عمِّ له بعرق (٥) من لحم، فقال: شُدَّ بهذا صلبك، فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت، فأخذه من يده،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة مؤتة برقم ٢٦٦٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري (٧/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) أجلب الناس: تجمعوا وتألبوا. انظر النهاية (١/ ٢٨٢)؛ الرنة: الصيحة الشديدة، انظر: لسان العرب (٥/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٤) الحمام: بكسر الحاء، أي قضاء الموت وقدره، انظر: لسان العرب (٣/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٥) العرق: بفتح العين وسكون الراء: العظم إذا أُخذ عنه معظم اللحم، انظر: لسان العرب (٩/ ١٦٢).

\*\*\*

ثم انتهس (۱) منه نهسة، ثم سمع الحطمة (۲) في ناحية الناس، فألقاه من يده، ثم أخذ سيفه فتقدم فقاتل حتى قُتل ضِيَّةً (۳).

روى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس ضَلَّيْهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «مَا يَسُرُّهُمْ أَنَّهُمْ عِنْدَنَا»، وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ (٤). الراية إلى سيف اللَّه المسلول:

فلما سقطت الراية باستشهاد عبد الله بن رواحة، وكان رسول الله على لم يُكلف أحدًا بحملها بعده، تقدم ثابت بن أقرم ضَلِيَّهُ، وحمل الراية، وقال: يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم، فقالوا: أنت، قال: ما أنا بفاعل، فاصطلح الناس على خالد بن الوليد ضَلِيَّهُ.

وفي رواية أخرى أن المسلمين لما قُتل عبد الله بن رواحة وَلِيَّانِهُ تفرقوا وانهزموا حتى لم ير اثنان جميعًا، فتقدم ثابت بن أقرم وَلِيَّانِهُ، فأخذ الراية، ثم سعى بها وأعطاها خالد ابن الوليد وَلِيَّانِهُ، فقال له خالد: لا آخذها منك، أنت أحق بها، لك سن، وقد شهدت بدرًا، فقال ثابت: والله يا خالد ما أخذتها

<sup>(</sup>١) النهس: هو أخذ اللحم بمقدم الأسنان، انظر: لسان العرب (١٤/٣٠٦).

<sup>(</sup>٢) حطمة الناس: أي ازدحامهم، انظر: لسان العرب (٣/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مختصرًا ابن ماجه في سننه برقم ٢٧٩٣، وصححه الشيخ الألباني كَهْلِللهُ في صحيح سنن ابن ماجه برقم ٢٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) ذرفت العين: إذا جرى دمعها. انظر: النهاية (٢/ ٩٥١)، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب تمنى الشهادة برقم ٢٧٩٨.

إلا لك، أنت أعلم بالقتال مني، فأخذ خالد بن الوليد وللهالله الداية (١).

فلما أخذ خالد صلى الراية واجتمع المسلمون إليه، قاتل الكفار قتالًا شديدًا، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن خالد بن الوليد صلى أنه قال: «لَقَدِ انْقَطَعَتْ فِي يَدِي يَوْمَ مُؤْتَةَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ، فَمَا بَقِيَ فِي يَدِي إِلَّا صَفِيحَةٌ يَمَانِيَةٌ »(٢).

وفي لفظ: «لَقَدْ دُقَّ فِي يَدِي يَوْمَ مُؤْتَةَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ، وَصَبَرَتْ فِي يَدِي صَفِيحَةٌ لِي يَمَانِيَةٌ» (٣).

قال الحافظ في الفتح: وهذا الحديث عن خالد ضَيَّاتُهُ يقتضى أن المسلمين قتلوا من المشركين كثيرًا(٤).

وقال الحافظ ابن كثير يَخْلِشُهُ: «وهذا يقتضي أنهم أثخنوا(٥) فيهم قتلًا، ولو لم يكن كذلك لما قدروا على التخلص منهم، وهذا وحده دليل مستقل، والله أعلم»(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (٤/ ٢٤٤)، سيرة ابن هشام (٤/ ٢٧)، شرح المواهب (٣٤/ ٣٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة مؤتة برقم ٤٢٦٥.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة مؤتة برقم ٢٦٦٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح الباري (٧/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٥) الإثخان في الشيء: المبالغة فيه والإكثار منه، والمراد به هاهنا: المبالغة في قتل الكفار، انظر: النهاية (١/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٦) انظر: البداية والنهاية (٦/ ٣٥٥-٤٣٦).



## عبقرية خالد ضيطنه في القتال:

قال رسول الله ﷺ وهو يخبر أصحابه بالمدينة - وقد جاءه الوحي بذلك -: «...حَتَّى أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ»(۱).

قال أبو قتادة عَلَيْهُ: «فمن يومئذ سُمي خالد بن الوليد سيف الله» (٢).

وقد استطاع خالد بن الوليد وقطيه أن يثبت أمام هذا الطوفان من العدو طول النهار، فلما أصبح جعل مقدمة الجيش ساقة، وساقته مقدمة، وميمنته ميسرة، وميسرته ميمنة، فلما لقوا العدو في اليوم التالي أنكر عدوهم حالهم، وقالوا: جاءهم مدد، فلما حمل خالد وقطهم عليهم هزمهم الله أسوأ هزيمة، وقتلوا منهم أعدادًا كبيرة، ثم انحاز خالد والسحب بجيشه شيئًا فشيئًا، حتى انصرف إلى المدينة، ولم يُصب في جيشه أحد خلال هذا الانسحاب (٣).

وليس في الدنيا قائد يستطيع أن يُنقذ هذه القبضة من الرجال - بقية الثلاثة آلاف - من وسط هذا اللج(٤)، إلا أن يأتي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة مؤتة برقم ٤٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده برقم ٢٢٥٥١، وقال محققوه: صحيح لغيره.

<sup>(</sup>٣) انظر: سيرة ابن هشام (٤/ ٢٧)، الطبقات الكبرى لابن سعد (٤/ ٤٤٦)، البداية والنهاية (٣/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٤) اللُّجُ: معظم الماء، حيث لا يدرك قعره، ولج البحر عرضه، ولج الليل شدة ظلمته وسواده. المعجم الوسيط ص٨١٦.

بأعجوبة، وقد أتى بها خالد، واستطاع أن يخرج من لجة (۱) البحر من غير أن يبتل، وأن ينسحب من وسط اللهب من غير أن يحترق، وأن يُسجل هذه المنقبة في تاريخ الحروب (۲)(۳).

قال شاعر من المسلمين ممن رجع من مؤتة مع من رجع والمهالية عن يرثى من استشهد:

كَفَى حُزْنًا أَنِّي رَجَعْتُ وَجَعْفَرُ وَزَيْدٌ وَعَبْدُ اللهِ فِي رَمْسِ (١) أَقَبُرِ قَضَوْا نَحْبَهُمْ لَمَّا مَضَوْا لِسَبِيلِهِمْ وَخُلِّفْتُ لِلْبَلْوَى مَعَ المُتَغَبِّرِ

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

9 EX

<sup>(</sup>١) لجة البحر: معظمه. انظر: النهاية (٤/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب رجال من التاريخ للشيخ على الطنطاوي رَحِمُلَتْهُ، ص٤٧.

<sup>(</sup>٣) أحداث الغزوة مستفادة من كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون للشيخ موسى العازمي (٣/ ٥٨٣-٥٩٨) مع حذف وإضافة.

<sup>(</sup>٤) رمس: الرمس خفى القبر. شرح غريب السيرة (٣/ ٦٩).







### غزوة مؤتة - دروس وعبر (٢)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

فاستكمالًا للحديث عن غزوة مؤتة، هذه بعض الفوائد المستفادة من هذه الغزوة العظيمة المباركة:

1-«أن هذه المعركة أول صدام مسلح بين المسلمين والنصارى من عرب وعجم، وأثرت تلك المعرفة على مستقبل الدولة الرومانية، وكانت مقدمة لفتح بلاد الشام، وهي خطوة عملية قام بها النبي على للقضاء على دولة الروم المتجبرة، فقد هزت هيبتها في قلوب العرب، وأعطت درسًا في الروح المعنوية العالية لجيوش المسلمين»(۱).

٢-المشاورة منهج نبوي أمر الله به، قال تعالى: ﴿وَشَاوِرُهُمْ فِي الْمُرْ فِي الْمُرْ فِي الله عمران: ٩ ٥ ١]، وقد عمل الصحابة بذلك عندما وصلوا إلى معان، ووجدوا أنفسهم أمام هذا الجيش العرمرم

<sup>(</sup>١) الصراع مع الصليبيين للشيخ محمد عبد القادر ص٦٤ بتصرف.

فتشاوروا، هل يكتبون لرسول الله عَلَيْلَةً يخبرونه بعدد عدوهم، وأشار عبد الله بن رواحة في المواصلة، وقتال العدو، فكان بذلك الفتح.

٣-قال الحافظ ابن كثير كَيْلَمْهُ تعالى: "وهذا عظيم جدًّا أن يتقاتل جيشان متعاديان في الدين، أحدهما وهو الفئة التي تقاتل في سبيل الله عدتها ثلاثة آلاف، وأخرى كافرة وعدتها مائتا ألف مقاتل، من الروم مائة ألف، ومن نصارى العرب مائة ألف، يتبارزون ويتصاولون، ثم مع هذا كله لا يُقتل من المسلمين إلا اثنا عشر رجلًا، وقد قُتل من المشركين خلقٌ كثيرٌ، فهذا خالد وحده يقول: لقد اندقت في يدي يومئذ تسعة أسياف، وما صبرت في يدي إلا صفيحة يمانية (۱)، فماذا ترى قد قتل بهذه الأسياف كلها؟

دع غيره من الأبطال والشجعان من حملة القرآن، وقد تحكموا في عبدة الصلبان عليهم لعائن الرحمٰن في ذلك الزمان وفي كل أوان، وهذا مما يدخل في قوله تعالى: ﴿ قَدْكَانَ لَكُمُ اللّهُ وَاللّهُ يُونِي كُلُ أَوَانَ، وهذا مما يدخل في قوله تعالى: ﴿ قَدْكَانَ لَكُمُ اللّهُ وَاللّهُ يَوْ اللّهُ يَوْ اللّهُ يُونِيُهُ مِ اللّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يُرَوْنَهُم وَاللّهُ يُؤيّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاهُ إِلَى فِي ذَلِكَ لَمِ بُرةً وَاللّهُ يُؤيّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاهُ إِلَى فِي ذَلِكَ لَمِ بُرةً لِلْمُ اللّهُ وَلُولُ اللّهُ يُؤيّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاهُ إِلَى فِي ذَلِكَ لَمِ بُرةً لِلْمُ اللّهُ وَلُولُ اللّهُ يُؤيّدُ بِنَصْرِهِ عَمْن يَشَاهُ إِلَى فِي ذَلِكَ لَمِ بُرةً لِلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَمْل اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمْل اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۳۸۳.

<sup>(</sup>٢) انظر كلام الحافظ ابن كثير كَيْلِلله في البداية والنهاية (٦/ ٢٠٤-٢١).

3-من المعجزات العظيمة التي حصلت في هذه الغزوة، إخبار النبي على بتفاصيل المعركة وهو يخطب بالمدينة والمعركة بالشام، وكانت هذه من أعلام النبوة، فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي قتادة والمعرفة أنه قال: «... ثم إن رسول الله على صعد المنبر، وأمر أن يُنادى: الصلاة جامعة، فلما اجتمع الناس، قال رسول الله على: «ألا أُخبِرُكُمْ عَنْ جَيْشِكُمْ هَذَا الْغَازِي؟ إِنَّهُمُ انْطَلِقُوا، حَتَّى لَقُوا الْعَدُو، فَأُصِيبَ زَيْدٌ شَهِيدًا، فَاسْتَغْفِرُ وا لَهُ»، فَاسْتَغْفَر لَهُ النَّاسُ، فَاسْتَغْفَر لَهُ النَّاسُ، فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ»، فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ، فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ، فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ، ثُمَّ أَخَذَ اللَّواءَ (١) جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِب، فَسَدَّ (١) عَلَى الْقَوْمِ حَتَّى قُتِلَ شَهِيدًا، أَشْهَدُ لَهُ بِالشَّهَادَةِ، فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ، ثُمَّ أَخَذَ اللَّواءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَواحَة، فَأَثْبَتَ قَدَمَيْهِ حَتَّى أُصِيبَ شَهِيدًا، اللَّهُ مَّ أَخَذَ اللَّواءَ خَالِدُ بْنُ الْولِيدِ، وَلَمْ يَكُنْ مِنَ اللَّهُمَّ هُوَ اللَّهُ مَنْ مَنْ سُيُوفِكَ، فَانْصُرهُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَدَيهِ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ هُو سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِكَ، فَانْصُرهُ (٣).

وفي رواية أخرى قال رسول الله ﷺ: «ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ مِنْ بَعْدِهِ - أَيِّ مِنْ بَعْدِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ صَلِيَّةً - سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ »(٤).

<sup>(</sup>١) في رواية الطحاوي في شرح مشكل الآثار، قال: الراية.

<sup>(</sup>٢) الشد: الحمل على العدو. انظر النهاية (٢/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم ٢٢٥٥١، وقال محققوه: صحيح لغيره.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري برقم ٢٦٦٤.

٥-اختلف أهل التاريخ في المراد بقوله: «حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ»، هل كان القتال فيه هزيمة للمشركين، أو المراد بالفتح انحياز خالد ضَيَّيَهُ بالمسلمين حتى رجعوا إلى المدينة سالمين.

قال الحافظ ابن كثير رَحَرِّلَهُ: "يمكن الجمع بأن خالدًا لما حاز المسلمين وبات، ثم أصبح وقد غير هيئة العسكر كما تقدم، وتوهم العدو أنهم قد جاء لهم مدد، حمل عليهم خالد حينئذ فولوا، فلم يتبعهم ورأى الرجوع بالمسلمين هي الغنيمة الكبرى»(۱).

٣-شجاعة القائد، وثباته في القتال مما يقوي عزيمة جنوده، ويشد من أزرهم لقتال العدو، وهذا ما حدث مع القادة الثلاثة ثم انتقالها إلى خالد بن الوليد، فقد أبلوا جميعًا بلاءً عظيمًا، كان له أعظم الأثر في ثبات المسلمين وقوتهم.

٨-أن التوكل على الله من أعظم أسباب النصر، قال تعالى:
 ﴿ إِن يَنصُرُكُمُ اللّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَغَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِى يَنصُرُكُم مِّنَا

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (٦/ ٤٣٠).

بَعْدِهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ الله [آل عمران: ١٦٠]، وهذا ما حصل في غزوة مؤتة، فإن الصحابة على قلة عَدَدِهِم وعُدَدِهِم مقابل عدوهم، إلا أنهم توكلوا على الله وقاتلوا، ففتح الله عليهم.

9-أن قلة عدد جيش المسلمين أمام عدوهم لا يعني ضعفهم وهزيمتهم، ففي الآية الكريمة: ﴿كُم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ عَلَبَتَ فِئَةً كَبِينَ السَّمَ اللهِ عَلَبَتَ فِئَةً كَبِينَ السَّمَ اللهِ عَلَيْكَ المَّكَ المِّكَ المَّكَ المَكْمَ المَكْمَ المَّكَ المَّكَ المَكْمَ المَكْمَ المَكْمَ المَكْمَ المَكْمَ المَكَا المَكْمَ المُعْمَ المَكْمَ المَكْمِ المَكْمِ المَكْمِ المَكْمَ المَكْمَ المَكْمَ المَكْمَ المَكْمِ المَكْمِينَ المَكْمَ المَكْمَ المَكْمَ المَكْمِ المَكْمِ المَكْمِ المَكْمِ المَكْمِ المَكْمِ المَكْمُ المُعْمَ المُعْمَاعِمُ المُعْمَاعِمُ المُعْمَاعِمُ المُعْمَاعِمُ المُعْمَاعِمُ المُعْمَاعِمُ المُعْمِ المُعْمَاعِمُ المُعْمَاعِمُ المَعْمَاعِمُ المُعْمَاعِمُ المُعْمَاعُمُ المُعْمَاعُمُ المُعْمَاعُمُ المُعْمَاعُمُ المُعْمَاعُمِ المُعْمَاعُمُ المُعْمَاعُمُ المُعْمَاعُمُ المُعْمَاعُمُ المُعْمِ المُعْمَاعُمُ المُ

١٢-أن الله عوض جعفر بن أبي طالب عن يديه المقطوعتين عندما كان يحمل الراية بأن جعله يطير في الجنة مع الملائكة، روى الترمذي في سننه من حديث أبي

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري برقم ۲۷۹۸.

هريرة وَ النبي عَلَيْ قال: «رَأَيْتُ جَعْفَرًا يَطِيرُ فِي الْجَنَّةِ مَعَ الْمَلاَئِكَةِ» (١). وهذه منقبة عظيمة له وَ الله على صحيح البخاري أن ابن عمر كان إذا سلم على عبد الله بن جعفر يقول: «السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ ذَا الْجَنَاحَيْنِ» (٢). قال أبو عبد الله: الجناحان: كل ناحيتين.

وروى الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة ضَيَّا قَال: قال رسول الله ﷺ: «مَرَّ بِي جَعْفَرُ اللَّيْلَةَ فِي مَلَإٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ وَهُوَ مُخَضَّبُ (٣) الْجَنَاحَيْنِ بِالدَّم»(٤).

17- «أن في تعيين الرسول عَلَيْ لثلاثة أمراء على جيش سرية مؤتة لدليل على جواز تعليق الإمارة بشرط، وتولية عدة أمراء بالترتيب.

18- في نعي الرسول عليه الأمراء الثلاثة قبل مجيء خبرهم فيه جواز الإعلام بموت الميت، ولا يكون ذلك من النعي المنهى عنه.

٥١- في تأمير المسلمين لخالد بن الوليد بعد استشهاد الأمراء

<sup>(</sup>۱) برقم ٣٧٦٣، وقال الشيخ الألباني كَيْلَتْهُ كما في السلسلة الصحيحة برقم ١٢٢٦: حديث صحيح له طرق.

<sup>(</sup>۲) برقم ۳۷۰۹.

<sup>(</sup>٣) مخضب: مبلل، انظر: لسان العرب (١١٧/٤).

<sup>(</sup>٤) مستدرك الحاكم (٤/ ٢٢٢)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وحسنه الحافظ في الفتح (٧/ ٧٦).

الثلاثة، دليل على جواز الاجتهاد في حياة الرسول علي وفيه علم ظاهر من أعلام النبوة.

١٦-إن ظهور الحزن على رسول الله على عندما جاءه خبر استشهاد الأمراء الثلاثة، لدليل على ما جعله الله فيه من الرحمة، ولا ينافي ذلك الرضا بالقضاء، ويؤخذ منه أن ظهور الحزن على الإنسان إذا أصيب بمصيبة لا يخرجه عن كونه صابرًا إذا كان مطمئنًا، بل قد يقال: إن من كان ينزعج بالمصيبة، ويعالج نفسه على الرضا والصبر أرفع رتبة ممن لا يبالي بوقوع المصيبة أصلًا»(۱).

١٧- فضيلة خالد بن الوليد ومن ذكر معه من الصحابة، حيث قال النبي عَلَيْهُ: «اللَّهُمَّ هُوَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِكَ، فَانْصُرْهُ»(٢).

1 - «لقد تضمنت غزوة مؤتة دروسًا وخبرات عظيمة في لقاء المسلمين الأول مع الروم، أفادوا منها كثيرًا في مستقبل جهادهم معهم، حيث تعرفوا على قوتهم وخططهم وطبيعة أرضهم التى يقاتلون عليها»(٣).

۱۹-روى الإمام أحمد في مسنده وأصله في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعي قال: «خَرَجْتُ مَعَ

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٧/ ١٣٥).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۳۸۹.

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية الصحيحة، د. أكرم العمري (٢/ ٤٧٠).

مَنْ خَرَجَ مَعَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةً، وَرَافَقَنِي مَدَدِيُّ (۱) مِنْ الْيَمَنِ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُ سَيْفِهِ، فَنَحَرَ رَجُلِّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ جَزُورًا، فَسَأَلَهُ الْمَدَدِيُّ طَائِفَةً مِنْ جِلْدِهِ، فَنَحَرَ رَجُلُ مَنَ الْمُسْلِمِينَ جَزُورًا، فَسَأَلَهُ الْمَدَدِيُّ طَائِفَةً مِنْ جِلْدِهِ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، فَاتَّخَذَهُ كَهَيْئَةِ الدَّرَقِ (۱)، وَمَضَيْنَا فَلَقِينَا جُمُوعَ الرُّومِ وَفِيهِمْ رَجُلُ عَلَى فَرَسٍ لَهُ أَشْقَرَ، عَلَيْهِ سَرْجُ مُدْهَبُ الرُّومِ وَفِيهِمْ رَجُلُ عَلَى فَرَسٍ لَهُ أَشْقَرَ، عَلَيْهِ سَرْجُ مُدْهَبُ وَسِلَاحٌ مُذْهَبُ، فَجَعَلَ الرُّومِيُّ يُغْرِي بِالْمُسْلِمِينَ، وَقَعَدَ لَهُ الْمُدَدِيُّ خَلْفَ صَخْرَةٍ، فَمَرَّ بِهِ الرُّومِيُّ فَعَرقَبَ فَرَسَهُ وَسِلَاحُهُ. الحديث» (۱) فَخَرَةً وَمَا فَرَسَهُ وَسِلَاحَهُ. الحديث» (۱) فَخَرَة وَعَاذَ فَرَسَهُ وَسِلَاحَهُ. الحديث» (۱) فَخَرَ وَعَلاهُ، وَحَازَ فَرَسَهُ وَسِلَاحَهُ. الحديث» (۱)

قال ابن كثير رَحَزِلَتْهُ: «وفي هذه القصة دليل على أن المسلمين غنموا منهم وسلبوا من أشرافهم، وقتلوا من أمرائهم»(٥).

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

#### 2000

<sup>(</sup>١) مددي: منسوب إلى المدد وهم الأعوان والأنصار الذين كانوا يمدون المسلمين في الجهاد. النهاية (٢/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٢) الدرق: الترس من جلد ليس فيه خشب و لا عقب.

<sup>(</sup>٣) أي قطع عرقوبه: وهو الوتر الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق من ذوات الأربع، وهو من الإنسان فويق العقب. النهاية (٣/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٤) مسند الإمام أحمد برقم ٢٣٩٩٧، وقال محققوه: إسناداه صحيحان.

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية لابن كثير رَحْدَلِثُهُ (٦/ ٣٤-٤٣٥).

## **■** مُونِّيُوْغِيْلِلاِّرْزِلِلْكِيْنَقَالْةُ **ا**



## غزوة حنين(١) (١)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

غزوة حنين، ويقال لها غزوة أوطاس<sup>(۲)</sup>، وهو الموضع الذي كانت به الوقعة في آخر الأمر، ويقال لها أيضًا: غزوة هوازن<sup>(۳)</sup>.

قال ياقوت الحموي رَخِيرُشهُ: «أوطاس وادٍ في ديار هوازن، فيه كانت وقعة حنين للنبي عَلَيْلَةٌ ببني هوازن».

وقال ابن شبيب: «الغور من ذات عرق إلى أوطاس، وأوطاس على نفس الطريق، ونجد من حد أوطاس إلى

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٨/ ٢٧) حنين: بالتصغير، وادٍ إلى جنب ذي المجاز قريب من الطائف، بينه وبين مكة بضعة عشر ميلًا من جهة عرفات.

<sup>(</sup>٢) أوطاس: وادٍ في ديار هوازن، وهناك عسكروا هم وثقيف، ثم التقوا بحنين، انظر: فتح البارى (٨/٣).

<sup>(</sup>٣) هوازن: بفتح الهاء، وكسر الزاي قبيلة كبيرة من العرب فيها عدة بطون، سميت الغزوة بها؛ لأنهم هم الذين أتوا لقتال النبي على وجمعوا لحربه، انظر: شرح المواهب (٣/ ٤٩٧).

#**~**97#

القريتين »<sup>(۱)</sup>.

وكان سبب هذه الغزوة أن رسول الله على لما فتح مكة، وخضعت له قريش، خاف أشراف هوازن وثقيف أن يغزوهم رسول الله على قتاله (٢).

واجتمعت إلى هوازن وثقيف جموع كثيرة من القبائل وهم: نصر، وسعد بن بكر - وهم الذين استرضع فيهم رسول الله على - وناس من هلال، وفي بني جُشم رجل يقال له دُرَيْدُ بن الصِّمَّة (٣) شيخ كبير قد عمي، ليس فيه شيء إلا التيمن (١٠) برأيه، ومعرفته بالحرب، وكان شجاعًا مجربًا، وفي ثقيف سيدان لهم، في الأحلاف: قارب بن الأسود، وفي بني مالك: ذو الخمار سُبيع بن الحارث، وأخوه أحمر بن الحارث، وقد بلغ جيش الكفار عشرين ألفًا، وكان جماع أمر الناس إلى مالك بن عوف النصري (٥)، وهو يومئذ ابن ثلاثين سنة.

فلما أجمع مالك بن عوف السير إلى رسول الله عَلَيْ أمر

<sup>(</sup>١) معجم البلدان (١/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: فتح الباري (۸/ ۲۷)، سيرة ابن هشام (٤/ ۸۷)، الطبقات الكبرى لابن سعد (7/3).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٨/ ٤٣)، دُريد: بضم الدال، والصمة: بكسر الصاد وتشديد.

<sup>(</sup>٤) التيمن: بتشديد الميم: أي الابتداء في أخذ رأيه. انظر: لسان العرب (١٥/ ٧٥٧).

<sup>(</sup>٥) أسلم مالك بن عوف ضي بعد ذلك، وكان من المؤلفة قلوبهم، وصحب رسول الله عليه، والله عليه، والله عليه، والله عليه، وفتح دمشق، انظر: الإصابة (٩/ ٤٧٣-٤٧٥).

الناس أن يسوقوا معهم أموالهم، ونساءهم، وأبناءهم، فسار بهم حتى نزلوا بأوطاس(١).

فقال له دُريد بن الصمة: أين مالك؟ فدُعي إليه فقال له: يا مالك! إنك قد أصبحت رئيس قومك، وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام، مالي أسمع رغاء البعير(٢)، ونهاق الحمير، وبكاء الصغير، ويعار الشاء؟(٣) فقال مالك: سقت مع الناس أموالهم وأبناءهم ونساءهم، قال: ولم ذاك؟ قال مالك: أردت أن أجعل خلف كل رجل منهم أهله وماله ليقاتل عنهم، فقال له دُريد: راعي ضأن والله، وهل يرد المنهزم شيء؟ إنها إن كانت لك لم يتبعك إلا رجل بسيفه ورمحه، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك، فقال مالك بن عوف: لا والله لا أفعل ذلك، إنك كبرت وكبر عقلك، والله لتطيعنني يا معشر هوازن أو لأتكئن إلى هذا السيف حتى يخرج من ظهري، قالوا: أطعناك، فقال دُريد: هذا يوم لم أشهده ولم يفتني.

ثم أمر مالك بن عوف بالخيل فصُفت، ثم صُفت المقاتلة، ثم صفت النساء من وراء ذلك ثم صُفّت النعم، ثم قال للناس: إذا رأيتموهم فاكسروا جفون سيوفكم، ثم شدوا عليهم شدة

<sup>(</sup>۱) انظر: سیرة ابن هشام (3/ 2 )، زاد المعاد (7/ 2 ).

<sup>(</sup>٢) الرغاء: بضم الراء، صوت الإبل، لسان العرب (٥/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٣) يُعار: بضم الراء، هو صوت المعز، النهاية في غريب الحديث (٥/ ٢٩٧).

∰**~**9∧₩**─**□

رجلِ واحد<sup>(۱)</sup>.

فلما سمع رسول الله على باجتماع هوازن، بعث عبد الله ابن أبي حدرد الأسلمي في الناس، فيقيم فيهم حتى يعلم علمهم، ثم يأتيه بخبرهم، فانطلق ابن أبي حدرد في علم علمهم، ثم يأتيه بخبرهم حتى سمع وعلم أبي حدرد في هوازن، فأقام فيهم حتى سمع وعلم ما قد أجمعوا له من حرب رسول الله عليه ثم أقبل حتى أتى رسول الله عليه في فأخبره الخبر (٢).

وبعد أن جمع رسول الله على المعلومات العسكرية المطلوبة عن جيش هوازن، استعد لمواجهتهم، فاستعار رسول الله على من صفوان بن أمية – وكان ما زال مشركًا – أدراعًا وسلاحًا، فقال صفوان: أغصبًا يا محمد؟ قال رسول الله على: «بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ»، فأعار صفوان رسول الله على مائة درع (٣).

وروى ابن ماجه في سننه، والإمام أحمد في مسنده عن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي، عن

<sup>(</sup>۱) أخرج قصة قدوم هوازن بالصبيان والنساء والإبل والنعم: الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم برقم ٢٥٠١، والإمام أحمد في مسنده برقم ٧٩٧٧، والطحاوي في شرح مشكل الآثار برقم ٤٧٨٦، والطيالسي في مسنده برقم ٢١٩٧، وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) انظر: سيرة ابن هشام (٤/ ٨٩).

<sup>(</sup>٣) أخرج استعارة رسول الله على السلاح من صفوان بن أمية: الإمام أحمد في مسنده برقم (٣) محققوه: حديث حسن.

أبيه عن جده أن النبي عَيْكُ استسلف منه حين غزا حُنينًا ثلاثين أو أربعين ألفًا، فلما قدم قضاها إياه، ثم قال له النبي عَلَيْ : «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْوَفَاءُ وَالْحَمْدُ»(١).

وبعد أن أقام رسول الله على بمكة تسعة عشر يومًا (٢)، خرج إلى حنين يوم السبت لست ليالٍ خلون من شهر شوال سنة ثمان للهجرة، واستعمل عتاب بن أسيد ضلط أميرًا على مكة، وهو أول أمير في الإسلام على مكة (٣).

ومع رسول الله على اثنا عشر ألفًا من المسلمين: عشرة آلاف الذين جاؤوا معه من المدينة لفتح مكة، وألفان من أهل مكة وهم الطلقاء (١)، وأكثرهم حديثو عهد بالإسلام، لم يتمكن الإسلام من قلوبهم (٥)، وخرج مع رسول الله عليه ناس من

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الصدقات، باب حسن القضاء برقم ۲٤۲٤، والإمام أحمد في مسنده برقم ۱٦٤١، وقال محققوه: إسناده صحيح على قلب في اسم أحدرواته.

<sup>(</sup>٢) أخرج ذلك البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب مقام النبي على الله بمكة زمن الفتح برقم ٤٢٩٨، ٤٢٩٩.

<sup>(</sup>٣) أخرج استعمال رسول الله على عتَّاب بن أسيد على مكة: الطيالسي في مسنده برقم ١٤٥٣) وأورده الحافظ في الإصابة (٧/ ٦٣) وحسن إسناده.

<sup>(</sup>٤) قال الإمام النووي رَحَرِّلِنَهُ تعالى في شرح مسلم (١٥٨/١٢): الطلقاء: بضم الطاء وفتح اللام، وهم الذين أسلموا من أهل مكة يوم الفتح، سموا بذلك؛ لأن النبي عَلَيْهُ مَنَّ عليهم وأطلقهم، وكان في إسلامهم ضعف.

<sup>(</sup>٥) سيأتي بعد قليل عن الحديث على شجرة ذات أنواط ما يدل على أن الإسلام لم يتمكن من قلوبهم.

المشركين مثل: صفوان بن أمية، وسهيل بن عمرو.. وغيرهم.

ويعتبر هذا الجيش أكبر جيش إسلامي يخرج في حياة رسول الله علي إلى ذلك الحين، ولهذا ساد شعور عند بعض الناس (۱) أنهم لن يُغلبوا (۲) من قلة (۳).

#### قصة نبى من الأنبياء:

فلما علم رسول الله عَلَيْهِ بما وقع في قلوب بعض المسلمين من هذا الشعور، وهو الافتخار بكثرتهم والاعتماد عليها، قال لهم: «إِنَّ نَبِيًّا فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَعْجَبَتْهُ أُمَّتُهُ، فَقَالَ: لَنْ يَرُومَ (') هَوُلَاءِ شَيْءٌ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ خَيِّرْهُمْ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا هُوُلَاءِ شَيْءٌ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ خَيِّرْهُمْ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا

<sup>(</sup>١) قيل إن القائل: أبو بكر الصديق ضَيْطَيْهُ، وقيل العباس ضَيْطَيْهُ، وقيل سلمة بن وقش ضَيْطَيْهُ، وويات ضعيفة.

<sup>(</sup>٢) أخرج الإمام أحمد في مسنده برقم ٢٦٨٢ من حديث ابن عباس على قال: قال رسول الله على: «خير الصحابة أربعة، وخير السرايا أربع مئة، وخير الجيوش أربعة آلاف، ولن يغلب اثنا عشر ألفاً من قلة». يعني: لا يهزم جيش قوامه اثنا عشر ألفاً؛ بسبب قلة عددهم إذا صبروا وصدقوا، وقال محققوه: حسن لغيره، وقد اختلف في تصحيحه وتضعيفه وبعضهم يرى إرساله.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن كثير رَخِلَتْهُ في تفسيره (٤/ ١٢٥): ويوم حنين أعجبتهم كثرتهم، ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيئًا، فولوا مدبرين إلا القليل منهم مع رسول الله على، ثم أنزل الله نصره وتأييده على رسوله على وعلى المؤمنين الذين معه؛ ليعلمهم أن النصر من عنده سبحانه وتعالى وحده بإمداده، وإن قل الجمع ﴿كُم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ عَلَيلَةٍ عَلَيلَةً وَعَلَى اللهُ وَتَعَلَّمُ مَعَ الصَّكِيرِينَ ﴿ اللهُ اللهُ عَلَيلَةً وَاللّهُ مَعَ الصَّكِيرِينَ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيلَةً وَاللّهُ مَعَ الصَّكِيرِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيلَةً وَاللّهُ مَعَ الصَّكِيرِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيلَةً وَاللّهُ مَعَ الصَّكِيرِينَ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيلًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيلًا اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٤) رام الشيء: طلبه، انظر لسان العرب (٥/ ٣٧٧).

أَنْ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوَّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَيَسْتَبِيحَهُمْ، أَوِ الْجُوعَ، أَوِ الْجُوعَ، أَوِ الْجُوعَ الْمَوْتَ»، قَالَ: «فَقَالُوا: أَمَّا الْقَتْلُ أَوِ الْجُوعُ فَلَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، وَلَكِنِ الْمَوْتُ»، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «فَمَاتَ فِي ثَلَاثٍ سَبْعُونَ أَلْفًا»(۱).

## شجرة ذات أنواط(٢):

وفي الطريق إلى حنين رأوا شجرة خضراء عظيمة يقال لها ذات أنواط، كانت العرب تُعلق عليها أسلحتهم، ويذبحون عندها ويعكفون عليها، فقال بعض الناس من الطلقاء ممن هم حديثو عهد بالجاهلية: يا رسول الله! اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط.

فقال رسول الله عَلَيْ: «اللَّهُ أَكْبَرُ، قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى لِمُوسَى: ﴿ٱجْعَل لَّنَاۤ إِلَهُا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَ أُقَالَ إِنَّهَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى لِمُوسَى: ﴿ٱجْعَل لَّنَاۤ إِلَهُا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَ أُقَالَ إِنَّهَا السَّنَنُ مَا فَعُمُ عَلَوْنَ ﴿ الْأَعْرِافَ: ١٣٨]، إِنَّهَا السُّنَنُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سُنَّةً سُنَّةً سُنَّةً سُنَّةً ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده برقم ۱۸۹۳۳، وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٢) ذات أنواط: هو اسم شجرة بعينها كانت للمشركين ينوطون بها سلاحهم، أي يعلقونه بها، ويعكفون حولها. انظر النهاية (٥/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٣) السنة: الطريقة: أي ستتبعون طريقتهم. انظر النهاية (٢/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) أخرج هذا الحديث أحمد في مسنده برقم ٢١٨٩٧، وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

ثم أكمل رسول الله عَلَيْة بجيشه حتى وصل إلى حنين مساء ليلة الثلاثاء لعشر ليال خلون من شوال.

ولما كان من الليل عمد مالك بن عوف إلى أصحابه، فعبأهم في وادي حنين، وكان قد سبق المسلمين إليه، وفرَّق الناس فيه، وأوعز إليهم أن يرشقوا المسلمين بالنبل أول ما يطلعون، ثم يحملوا عليهم حملة رجل واحد.

وفي السحر عبأ رسول الله عَلَيْهُ جيشه، وعقد الألوية

<sup>(</sup>١) أطنب في السير: إذا أبعد، انظر لسان العرب (٨/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) يقال: جاء القوم على بكرة أبيهم: إذا جاؤوا بأسرهم ولم يتخلف منهم أحد، انظر جامع الأصول لابن الأثير (٨/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>٣) الظعن: بضم الظاء: النساء، واحدتها: ظعينة، انظر النهاية (٣/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٤) النَّعم: بفتح النون والعين: النعم في الأصل الإبل، وقد تقع على البقر والغنم، انظر جامع الأصول لابن الأثير (٨/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٥) أخرج ذلك أبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب في فضل الحرس في سبيل الله تعالى برقم ٢٥٠١، وقال الحافظ في الفتح (٨/ ٢٧): إسناده حسن.

والرايات، ورتب جنده في هيئة صفوف منتظمة، وركب رسول الله عليه بغلته البيضاء - التي أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي - ولبس درعين، والمغفر والبيضة، واستقبل الصفوف، وطاف عليهم، فأمرهم وحضهم على القتال، وبشرهم بالفتح إن صبروا وصدقوا.

واستعمل رسول الله على على بني سليم خالد بن الوليد المختلفة على مقدمته حتى ورد الجِعْرَانَة (١).

وفي صحيح مسلم قال أنس عَلَيْهُ: وعلى مجنبة خيلنا خالد ابن الوليد عَلِيهُهُ (٢).

#### هزيمة المسلمين وفرارهم:

بدأ المسلمون ينحدرون في وادي حنين – وكان منحدرًا شديدًا – وذلك في عماية الصبح  $(^{7})$ , وهم لا يدرون بوجود كمناء العدو في مضايق هذا الوادي وأحنائه  $(^{3})$ , وشعابه، فما راعهم وهم ينحطون إلا الكتائب قد شدت عليهم شدة رجل واحد،

<sup>(</sup>١) انظر الطبقات الكبرى لابن سعد (٢/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام برقم ١٠٥٩.

<sup>(</sup>٣) عماية الصبح: بقية ظلمة الليل، انظر النهاية (٣/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٤) أحناء الوادي: منعطفه. انظر النهاية (١/ ٤٥٥).

<sup>(</sup>٥) فما راعهم: أي فما فاجأهم.

وبدأ الضرب بخالد بن الوليد ضُوَّعَبه حتى سقط، وانكشفت خيل بني سليم مولية، وتبعهم أهل مكة، وهم الطلقاء، وبدأ الفرار من كل مكان(١).

قال جابر ضَلِيَّهُ: «فوالله ما رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسرى مكتفين عند رسول الله عَلَيْلَةً»(٢).

وفي صحيح مسلم قال البراء بن عازب ضَيَّاتُهُ: «فَلَقُوا قَوْمًا رُمَاةً لاَ يَكَادُ يَسْقُطُ لَهُمْ سَهْمٌ، فَرَشَقُوهُمْ رَشْقًا (٣) مَا يَكَادُونَ يُخْطِئُونَ »(٤).

فلما رأى أبو سفيان بن حرب هزيمة المسلمين، وكان قد اعتزل هو وصفوان بن أمية، وحكيم بن حزام، ورجال من أهل مكة، وراء تل ينظرون لمن يكون النصر، فقال -وكان حديث عهد بالإسلام: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر، وصرخ كلدة بن الحنبل<sup>(٥)</sup> وهو مع أخيه لأمه صفوان بن أمية: ألا بطل

<sup>(</sup>١) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده برقم ٢٧٠٥، وابن حبان في صحيحه، برقم ٤٧٧٤ بمعناه، وقال محققو المسند: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده برقم ٢٧٠٥، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) رشقه رشقًا: إذا رماه بالسهام. انظر النهاية (٢/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين برقم ١٧٧٦.

<sup>(</sup>٥) كان كلدة بن الحنبل رضي في ذلك الوقت مشركًا، ثم إنه أسلم وحسن إسلامه، روى الإمام أحمد في مسنده برقم ١٥٤٢٥ بسند صحيح عن كلدة بن الحنبل رضي قال: أن صفوان بن أمية بعثه في الفتح بلباء وجداية وضغابيس، والنبي في بأعلى الوادي، قال: فدخلت عليه، ولم أسلم ولم أستأذن، فقال النبي في «ارجع فقل: السلام عليكم، =

السحر اليوم، فقال له صفوان: اسكت فضَّ الله فاك (١١)، فوالله لأن يرُبَّني (٢) رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن (٣).

#### ثبات رسول الله عَلَيْةٍ:

وانحاز رسول الله عليه ذات اليمين، وثبت معه نفر قليل من المهاجرين والأنصار (٤)، وأهل بيته، فيهم: أبو بكر، وعمر،

= آدخل؟»، اللبأ: أول ما يحلب عند الولادة. انظر النهاية (٤/ ١٩٢). الجداية: بفتح الجيم وكسرها، ما بلغ ستة أشهر أو سبعة أشهر من أولاد الظباء ذكرًا كان أو أنثى بمنزلة الجدي من المعز. انظر النهاية (١/ ٢٤١).

الضغابيس: هي صغار القِثَّاء: واحدتها ضغبوس. انظر النهاية (٣/ ٨٢).

(١) فض الله فاك: أي كسر أسنانك وأسقطها. انظر النهاية (٣/ ٢٠٦).

(٢) يربني: أي يكون علي أميرًا وسيدًا، انظر النهاية (٢/ ١٦٦)، وهذه رواية الطحاوي في شرح مشكل الآثار، وفي رواية ابن حبان في صحيحه قال: لأن يليني.

(٣) أخرج ذلك ابن حبان في صحيحه برقم ٤٧٥٤، وقال محققه: حسن، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٦/ ٤١٢).

(٤) روى الترمذي في جامعه وقال: حديث حسن صحيح برقم ١٦٨٩ عن ابن عمر ولى الله قال: لقد رأيتنا يوم حنين، وإن الفئتين لموليتان، وما مع رسول الله على مائة رجل، قال الحافظ في الفتح (٨/ ٢٩-٣٠): هذا أكثر ما وقفت عليه من عدد من ثبت يوم حنين، وروى أحمد في مسنده بسند ضعيف برقم ٢٣٣٦، عن ابن مسعود في قال: كنت مع النبي على يوم حنين فولى الناس، وثبت معه ثمانون رجلًا من المهاجرين والأنصار، وهذا لا يخالف حديث ابن عمر، فإنه نفى أن يكونوا مائة، وابن مسعود أثبت أنهم كانوا ثمانين، وأما ما ذكره النووي في شرح مسلم أنه ثبت معه اثنا عشر رجلًا فكأنه أخذه مما ذكر ابن إسحاق في السيرة (٤/ ٩٣): أنهم كانوا عشرة، ووقع في شعر العباس بن عبدالمطلب في أن الذين ثبتوا كانوا عشرة فقط، ولعل هذا هو الثبت، ومن زاد على ذلك يكون عجل في الرجوع فعد فيمن لم ينهزم. أه

ثم أخذ رسول الله ﷺ يركض ببغلته (٢) قِبَل المشركين، وهو يقول:

«أَنَا النِّبِيُّ لَا كَذِب أَنَا ابْنُ عَبْدِ المُطَّلِبْ»(٣)

والعباس ضي آخذ بلجام بغلته عَيْدٌ، وأبو سفيان بن الحارث آخذ بركابها يكفانها عن الإسراع نحو العدو، وهو عَيْدٌ

<sup>(</sup>۱) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده برقم ٢٠٤٦٧، وقال محققوه: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) ومما يُنبه عليه هنا أن البغلة البيضاء التي كان عليها رسول الله عليه في حنين غير البغلة البيضاء التي أهداها له ملك أيلة؛ لأن ذلك كان في تبوك، وغزوة حنين كانت قبلها، ووقع في صحيح مسلم برقم ١٧٧٥، أن البغلة التي كانت تحته عليه في حنين أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي، وهذا هو الصحيح.

ووقع عند ابن سعد في طبقاته (٢/ ٣٢٥): أن البغلة التي ركبها رسول الله على يوم حنين هي (دلدل) وهي التي أهداها له المقوقس، وهذا فيه نظر، والصحيح ما في صحيح مسلم. فتح الباري (٨/ ٣٠).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٨/ ٣١): وأما نسبته على عبد المطلب دون أبيه عبد الله فكأنها لشهرة عبد المطلب بين الناس؛ لما رزق من نباهة الذكر وطول العمر بخلاف عبد الله فإنه مات شابًا، ولهذا كان كثير من العرب يدعونه ابن عبد المطلب، كما قال ضمام بن ثعلبة: أيكم ابن عبد المطلب؟

■ مُؤْسِقُعُ اللَّهُ إِلَّهُ المُّنْقِافِيَّ ا

لا يألو يسرع نحو المشركين(١).

"وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامة، إنه في مثل هذا اليوم في حومة الوغى (٢)، وقد انكشف عنه جيشه، وهو مع ذلك على بغلته، وليست سريعة الجري، ولا تصلح لكر ولا لفر ولا لهرب، وهو مع هذا أيضًا يركضها إلى وجوههم، وينوه باسمه ليعرفه من يعرفه، صلوات الله وسلامه عليه دائمًا إلى يوم الدين، وما هذا كله إلا ثقة بالله، وتوكلًا عليه، وعلمًا منه بأنه سينصره ويتم ما أرسله به، ويظهر دينه على سائر الأديان (٣).

ثم نزل رسول الله عليه عن بغلته، فاستنصر ربه ودعاه قائلًا: «اللَّهُمَّ! نَزِّلْ نَصْرَكَ (١٠)، اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ أَنْ لَا تُعْبَدَ بَعْدَ اليَوْمِ» (٥٠). وقال رسول الله عَلَيْهِ: «اللَّهُمَّ بِكَ أُحَاوِلُ (٢٠)، وَبِكَ أُصَاوِلُ (٧٠)،

<sup>(</sup>۱) أخرج ذلك البخاري في صحيحه، كتاب المغازي باب قول الله تعالى: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتُكُمْ كَثْرَتُكُمْ ﴾ برقم ٤٣١٥، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة حنين برقم ١٧٧٥.

<sup>(</sup>٢) حومة القتال: معظمه وأشد موضع فيه، انظر لسان العرب (٣/ ٤٠٧)، والوغى: الحرب نفسها، انظر لسان العرب (١٥/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير رَحِمُلَتُهُ (٧/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم برقم ١٧٧٦.

<sup>(</sup>٥) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده برقم ١٢٢٢، وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٦) أحاول: هو من المفاعلة، وقيل المحاولة: طلب الشيء بحيلة، انظر النهاية (١/ ٤٤٤).

<sup>(</sup>٧) هذه رواية الإمام أحمد في مسنده، وفي رواية ابن حبان في صحيحه: (أصول). أصاول: أي أسطو وأقهر، والصولة: الحملة والوثبة، انظر النهاية (٣/ ٥٧).

وأخذ رسول الله عَلَيْهِ يقاتل، والصحابة الذين ثبتوا يقاتلون معه، ويتقون به لشجاعته وثباته عَلَيْهِ كعادتهم في مثل هذه المواقف الصعبة.

قال البراء بن عازب ضِيَّاهُ: «كنا، والله إذا احمر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به -يعني النبي ﷺ»(٢).

وقال علي بن أبي طالب ضَطِّبُهُ: «كنا إذا احمر البأس، ولقي القوم القوم، اتقينا برسول الله عَلَيْهُ، فما يكون منا أحد أدنى إلى القوم منه»(٣)(٤).

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



<sup>(</sup>١) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده برقم ١٨٩٣٣، وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط مسلم، وابن حبان في صحيحه، كتاب السير، باب الخروج وكيفية الجهاد برقم ٤٧٥٨.

<sup>(</sup>٢) أخرج ذلك مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين برقم ١٧٧٦.

<sup>(</sup>٣) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده برقم ١٣٤٧، وقال محققوه: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) أحداث هذه الغزوة مستفادة من كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون للشيخ موسى العازمي (٤/ ١٠١-١٢١) باختصار مع الحذف والإضافة.

**◄ مُؤْسُونَ عَيْنَ لِللَّهُ إِنْ الْمُنْفَقَالَةَ ◄** 



### غزوة حنين (٢)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

فاستكمالًا للحديث عن غزوة حنين: قال رسول الله ﷺ لعمه العباس ﷺ، وكان رجلًا صيِّتًا (۱): «يَا عَبَّاسُ! نَادِ أَصْحَابَ السَّمُرَةِ» (۲).

وفي رواية أخرى قال أنس ضَيَّة: فنادى رسول الله عَيَّة: «يَا لَلأَنْصَارِ! يَا لَلْمُهَاجِرِينَ»، ثم قال: «يَا لَلأَنْصَارِ! يَا لَلأَنْصَارِ! يَا لَلأَنْصَارِ» (٣).

فلما سمع المسلمون نداء العباس ضِيَّة أقبلوا، وهم يقولون: لبيك لبيك.

<sup>(</sup>١) صيِّتًا: أي شديد الصوت عاليه. انظر النهاية (٣/ ٦٠).

<sup>(</sup>٢) أخرج ذلك مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين برقم ١٧٧٥، قال النووي في شرح مسلم (١٢/ ٩٨): السمرة: بفتح السين وضم الميم: هي الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان، ومعناه: ناد أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام برقم 100/ / ١٣٦/.

ويذهب الرجل ليُثني بعيره، فلا يقدر على ذلك، فيأخذ درعه، فيقذفها في عنقه، ويأخذ سيفه وتُرسه، ويقتحم عن بعيره، ويُخلِّي سبيله، فيؤم (١) الصوت حتى ينتهي إلى رسول الله عَيْنَةً (٢).

قال العباس في «فوالله لكأن عطفتهم (٣)، حين سمعوا صوتي، عطفة البقر على أو لادها (٤).

وتجالد الناس مجالدة شديدة، وأشرف رسول الله على من على بغلته كالمتطاول عليها ينظر إلى قتالهم، ثم قال: «الآنَ حَمِيَ الْوَطِيسُ» (٥). ثم أخذ حصيات (٦) فرمى بهن وجوه الكفار، وقال: «شَاهَتِ الْوُجُوهُ»، فلم يبق منهم أحدٌ إلا امتلأت عيناه وفمه ترابًا (٧).

## ثم قال رسول الله عَلَيْهِ: «انْهَزَمُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، انْهَزَمُوا

(١) أم: بفتح الهمزة: أي قصد. انظر النهاية (١/ ٧٠).

<sup>(</sup>٢) انظر سيرة ابن هشام (٤/ ٩٥).

<sup>(</sup>٣) عطف عليه: رجع عليه. انظر لسان العرب (٩/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٤) أخرج ذلك مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين برقم ١٧٧٥.

<sup>(</sup>٥) حمى الوطيس: أي حمي الضراب وجدت الحرب، واشتدت، انظر لسان العرب (٥) ٣٣٦).

<sup>(</sup>٦) وفي رواية أخرى في صحيح مسلم برقم ١٧٧٧: ثم قبض قبضة من تراب الأرض.

<sup>(</sup>٧) أخرج ذلك الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين برقم ١٧٧٥، ١٧٧٦، ١٧٧٧، وأحمد في مسنده برقم ٢٢٤٦٧.

■ مُؤْسِوعَ بْلَائْزِرْ النِّينَقِافِ ا

وَرَبِّ الْكَعْبَةِ»(۱).

ثم أيد الله ﷺ رسوله ﷺ والمؤمنين بأن أنزل ملائكته لإرهاب الكفار، فقال تعالى: ﴿ لَقَدُ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَ أَعْجَبَتُكُمُ كَثَرَتُكُمُ فَلَا تُغَنِ عَنكُم شَيْعًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّدَبِرِينَ ﴿ مَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّدَبِرِينَ ﴿ مَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّدَبِرِينَ ﴿ مَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّدَبِرِينَ ﴿ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَرُ تَرُوهَا مَمْ أَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَرُ تَرُوهَا وَعَلَى اللّهُ مِنْ وَعَلَى اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ اللّهِ بِهَ وَكُلُ اللّهُ مِنْ يَشَاءً وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ اللّهِ فَا اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنُورٌ رَحِيمٌ اللّهُ وَاللّهُ عَنُورٌ رَحِيمٌ ﴿ وَاللّهُ عَنُورٌ رَحِيمٌ اللّهُ ﴾ [التوبة: ٢٥ -٢٧].

روى الإمام الذهبي بسند جيد عن عبدالرحمن مولى أم برثن، عمن شهد حنينًا كافرًا، قال: لما التقيا والمسلمون لم يقوموا لنا حلب شاق، فجئنا نهش سيوفنا بين يدي رسول الله، حتى إذا غشيناه إذا بيننا وبينه رجال حسان الوجوه، فقال: شاهت الوجوه، فارجعوا، فهُزمنا من ذلك الكلام(٢).

وروى الإمام أحمد في مسنده عن يعلى بن عطاء قال: فحدثني أبناؤهم، عن آبائهم، أنهم قالوا: «وَسَمعْنِا صَلْصَلَةً (٣) بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَإِمْرَارِ الْحَدِيدِ عَلَى الطِّسْتِ الْجَدِيدِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين، برقم ١٧٧٥.

<sup>(</sup>٢) أورد ذلك الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام (١/ ٣٥٤) وتَجَوّد إسناده.

<sup>(</sup>٣) الصلصلة: صوت الحديد إذا حُرِّك. انظر النهاية (٣/ ٤٣).

# £17 #

فَهَرْمَهُمُ اللهُ ١٠٠٠.

روى ابن إسحاق في السيرة عن ابن عباس على قال: ولم تقاتل الملائكة في يوم سوى بدر من الأيام، وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عددًا ومددًا لا يضربون (٢).

#### متابعة الكفار:

وكان رسول الله عَيْقَ قد قال يومئذ: «مَنْ قَتَلَ كَافِرًا (٣)، فَلَهُ سَلَبُهُ »، فقتل أبو طلحة الأنصاري ضَقَيَّهُ يومئذ عشرين رجلًا، وأخذ أسلابهم (١٠).

## شجاعة أم سليم ضياً:

وكانت أم سليم في الساب والدة أنس بن مالك في وزوج أبي طلحة الأنصاري في الله على الله على المعها وكان معها خنجر، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس في الله أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرًا، فكان معها، فرآها أبو طلحة، فقال: يا رسول الله! هذه أم سليم معها خنجر، فقال لها رسول الله على الله المخنجر المنابع الله المنابع ا

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم ٢٢٤٦٧، وقال محققوه: حسن لغيره.

<sup>(</sup>٢) انظر سيرة ابن هشام (٢/ ٢٤٥)، تفسير البغوي (١/ ٤١٢).

<sup>(</sup>٣) في رواية الطحاوي في شرح مشكل الآثار: «مشتركًا».

<sup>(</sup>٤) أخرج ذلك ابن حبان في صحيحه، كتاب السير، باب الغنائم برقم ٤٨٣٦، وأحمد في مسنده (٢٦٦/١٩) برقم ١٢٢٣٦، وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط مسلم.

قالت: اتخذته، إن دنا مني أحد من المشركين بقرت (۱) به بطنه، فجعل رسول الله يَلِيُّ يضحك، ثم قالت فَيْنَ : يا رسول الله اقتل من بعدنا من الطلقاء انهزموا بك، فقال رسول الله عَلِيَّةِ: «يَا أُمَّ سُلَيْم، إِنَّ اللَّه قَدْ كَفَى وَأَحْسَنَ »(۲).

#### قصة صاحب الجمل الأحمر:

قال جابر بن عبد الله والله والله والله والله موازن رجل ضخم على جمل أحمر، في يده راية سوداء في رأس رمح طويل له أمام الناس، وهوازن خلفه، فإذا أدرك طعن برمحه، وإذا فاته الناس رفع لمن وراءه فاتبعوه، فرصد (۱) له علي بن أبي طالب ورجل من الأنصار، كلاهما يريده، فضرب علي وقوبي (۱) الجمل، فوقع على عجزه (۱)، وضرب الأنصاري ساقه، فطرح قدمه بنصف ساقه، فوقع، واقتتل الناس حتى كانت الهزيمة (۱).

<sup>(</sup>١) البَقْرُ: بفتح الباب وسكون القاف: الشق، انظر النهاية (١/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد السير، باب غزوة النساء مع الرجال برقم ١٨٠٩.

<sup>(</sup>٣) رصده: راقبه، انظر لسان العرب (٥/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٤) العُرقوب: هو الوتر الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق، انظر النهاية (٢/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٥) العجز: بفتح العين وضم الجيم: هو مؤخر الشيء، انظر النهاية (٣/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٦) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده برقم ١٥٠٢٧، وقال محققوه: إسناده حسن.

## أبوقتادة ضِيطنه وقتيله:

ونقُل رسول الله على يومئذ أبا قتادة الحارث بن ربعي وَنَهُ، سلب رجل قتله، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي قتادة وَ الله على قال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَمْ حُنَيْنِ فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ، قَالَ: فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدُ كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ، فَاسْتَدَرْتُ إليهِ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ فَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ، وَأَقْبَلَ عَلَى عَلَى فَمَمَّنِي ضَمَّةً فَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ، وَأَقْبَلَ عَلَى عَلَى عَلَى عَبْلِ عَاتِقِهِ، وَأَقْبَلَ عَلَى عَلَى فَصَمَّنِي ضَمَّةً وَصَمْرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ، وَأَقْبَلَ عَلَى عَلَى فَضَمَّنِي فَصَمَّنِي فَصَمَّ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَبْلِ عَلَى فَصَمَّنِي فَصَمَّ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى فَعَلَى عَلَى فَعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْقَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

فقال أبو بكر الصديق ضَيْطُهُ: لاها الله! (٣) إذًا لا يعمد (٤) إلى

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٨/ ٣٧) علا: ظهر.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٨/ ٣٧): في السياق حذف، بينته الرواة الثانية حيث قال: فتحلل ودفعته، ثم قتلته، وانهزم المسلمون، وانهزمت معهم، فإذا عمر بن الخطاب.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٨/ ٣٨): المعنى: لا والله.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٨/ ٣٩): أي لا يقصد رسول الله عليه إلى رجل كأنه أسدٌ في

أسد من أُسد الله، يقاتل عن الله، وعن رسوله عَلَيْهُ، فيعطيك سلبه، فقال رسول الله عَلَيْهُ: «صَدَقَ فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ».

قال أبو قتادة: فأعطاني، فبعت الدرع، فابتعت (١) به مخرفًا (٢) في بني سلمة (٣)، فإنه لأول مالٍ تأثلته (٤) في الإسلام (٥).

قال الإمام البغوي في شرح السنة: «وفي الحديث دليل على أن كل مسلم قتل مشركًا في القتال يستحق سلبه من بين سائر الغانمين، وأن السلب لا يُخمس قل ذلك أم كثر، روى مسلم في صحيحه أن سلمة بن الأكوع قتل مشركًا، فجاء بجمله يقوده عليه رحله وسلاحه، فقال النبي عليه: «مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ؟»، قالوا: ابن الأكوع، قال رسول الله عليه: «لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ» (٢). وسواء نادى الإمام بذلك أو لم يناد، وسواء كان القاتل بارز المقتول، أو لم يبارزه؛ لأن أبا قتادة قتل القتيل قبل قول الرسول عليه: «مَنْ

الشجاعة يقاتل عن دين الله ورسوله فيأخذ حقه ويعطيكه بغير طيبة من نفسه.

<sup>(</sup>١) ابتاع الشيء: اشتراه، انظر لسان العرب (١/ ٥٥٧).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٨/ ٤٠)، المخرف: بفتح الميم والراء: أي بستانًا.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٨/ ٤١)، سلمة: بكسر اللام: وهم بطن من الأنصار، وهم قوم أبى قتادة.

<sup>(</sup>٤) تأثّلته: أي جمعته. انظر النهاية (١/ ٢٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب قول الله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنَ إِذَ الله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنَ إِذَ أَعَجَبَتُكُمُ مُ كُثُرَتُكُمُ مُ الله التوبة: ٥٦] برقم ٢٣٢١، ٤٣٢١، ومسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل برقم ٢٧٥١.

<sup>(</sup>٦) أخرج هذا الحديث الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل برقم ١٧٥٤.

£17 B

قَتَلَ قَتِيلا فَلَهُ سَلْبُهُ»، ولم يكن بينهما مبارزة، ثم جعل النبي عَيَّية مُتكل عَبيلاً فَلَهُ سَلْبُهُ»، ولم يكن بينهما من الرسول عَيَّية شرع حُكْم، وهذا قول جماعة من أهل العلم من أصحاب النبي عَيَّية، ومن بعدهم، وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي(١).

## شدة سلمة بن الأكوع ضِيَّاتُهُ:

روى الإمام مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع ضيطة والله على على الله على هوازن، فبينا نحن نتضحى (٢) مع رسول الله على إذ جاء رجل على جمل أحمر، فأناخه (٣)، ثم انتزع طلقًا (٤) من حقبه (٥) فقيد به الجمل، ثم تقدم يتغدى مع القوم، وجعل ينظر، وفينا ضعفة ورقة في الظهر (٢)، وبعضنا مشاة، إذ خرج يشتد، فأتى جمله، فأطلق قيده، ثم أناخه وقعد عليه، فأثاره، فاشتد به الجمل، [وهو طليعة (٧) للكفار]، فاتبعه رجل على ناقة ورقاء (٨)، قال سلمة في الله وخرجت أشتد أهكنت

<sup>(</sup>١) انظر شرح السنة (١١/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٢) نتضحى: أي نتغدى، انظر النهاية (٣/ ٧٠).

<sup>(</sup>٣) أناخ الإبل: أبركها فبركت، انظر لسان العرب (١٤/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٤) الطلق: بالتحريك: الحبل من جلود، انظر النهاية (٣/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٥) حقبه: أي الحبل المشدود على حقو البعير، أو من حقيبته، وهي الزيادة التي تجعل في مؤخر القتب، والوعاء الذي يجمع الرجل فيه زاده، انظر النهاية (١/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٦) الظهر: الإبل التي يحمل عليها وتركب، انظر النهاية (٣/ ١٥١).

<sup>(</sup>٧) الطليعة: الجاسوس، انظر النهاية (٣/ ١٢١).

<sup>(</sup>٨) ورقاء: أي سمراء، انظر النهاية (٥/ ١٥٣).

عند ورك (۱) الناقة، ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل، ثم تقدمت حتى أخذت بخطام (۲) الجمل فأنخته، فلما وضع ركبته في الأرض اخترطت (۳) سيفي، فضربت رأس الرجل، فندر (٤)، ثم جئت بالجمل أقوده، عليه رحله وسلاحه، فاستقبلني رسول الله عليه والناس معه، فقال: «مَنْ قَتَلَ الرَّجُل؟».

قالوا: ابن الأكوع، فقال رسول الله ﷺ: «لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ»(٥).

## الرسول ﷺ يبحث عن خالد بن الوليد عَلَيْهُ:

<sup>(</sup>١) الورك: ما فوق الفخذ، انظر النهاية (٥/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٢) خطام الناقة: أن يؤخذ حبل من ليف أو شعر أو كتان، فيجعل في أحد طرفيه حلقة، ثم يشد فيه الطرف الآخر حتى يصير كالحلقة، ثم تقاد الناقة، انظر النهاية (٢/ ٤٨).

<sup>(</sup>٣) اخترط سيفه: أي سله من غمده، انظر النهاية (٢/ ٢٣).

<sup>(</sup>٤) ندر: سقط ووقع، انظر النهاية (٥/ ٣٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل برقم ١٧٥٤.

يوم حنين، فكان على خيل رسول الله ﷺ، فلقد رأيت النبي ﷺ وهو يقول: «مَنْ يَدُلُّ عَلَى رَحْلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ؟».

قال ابن الأزهر: فمشيت، أو قال: سعيت بين يديه، وأنا محتلم أقول: من يدل على رحل خالد بن الوليد؟

حتى دُللنا على رحله، فإذا هو قاعد مستند إلى مؤخر رحله، فأتاه رسول الله عَلَيْلًا، فنظر إلى جرحه، قال الزهري: وحسبت أنه قال: ونفث فيه رسول الله عَلَيْلًا(۱).

وظل المسلمون يتبعون الكفار حتى تفرقوا في كل وجه، لا يلوي أحد على أحد، وأسلم عند ذلك ناس كثير من أهل مكة - وهم الطلقاء - لما رأوا من نصر الله عَنْوَيْنَ لرسوله عَنْهِ، وأنزل الله تعالى في يوم حنين قوله تعالى: ﴿ لَقَدُ نَصَرَكُمُ اللّهُ وَانزل الله تعالى في يوم حنين قوله تعالى: ﴿ لَقَدُ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيُومَ حُنَيْنٍ إِذَ أَعْجَبَتُكُمُ مَّ كَثَرَتُكُمُ فَلَمْ تُغْنِ فِي مَواطِنَ كَثَيرَةٍ وَيُومَ حُنَيْنٍ إِذَ أَعْجَبَتُكُمُ مَ كَثَرَتُكُمُ فَلَمْ تُغْنِ عَنْ مَواطِنَ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُم عَنَكُمُ مَّ أَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَانزَلَ اللّهُ سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤُمِنِينَ وَانزَلَ اللّهُ مَرَوْهً وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَنْفِرِينَ وَاللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الل

وهكذا انهزم الكفار هزيمة منكرة، وغَنِمَ المسلمون

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب إخباره على عن مناقب الصحابة، باب ذكر خالد بن الوليد رفي برقم ٧٠٤٨، وقال محققوه: صحيح لغيره.

**■** مُوْسَوْعَ ثِلْلاِّرْكُ الْمُنْقَالَةُ ا

نساءهم وذراريهم وأنعامهم.

## مطاردة الكفار وسرية أبي عامر ضيطينه إلى أوطاس:

وكان سببها أن هوازن لما انهزمت ذهبت فرقة منهم فيهم رئيسهم مالك بن عوف النصري، فلجؤوا إلى الطائف، فتحصنوا بها، وسارت فرقة فعسكروا بمكان يقال له أوطاس، فبعث رسول الله على إليهم سرية من أصحابه بقيادة أبي عامر الأشعري في الأشعري في الأشعري في الأشعري في الأشعري في الأشعري في الم أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي موسى في أنه قال: لما فرغ رسول الله في من حنين، بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقي دُريد بن الصمة فقتل (٢) دريد، وهزم الله أصحابه، قال أبو موسى في أبو أبو عامر في ركبته، رماه جُشمي (٣) بسهم فأثبته في ركبته، فانتهيت عامر في ركبته، وماك؟

فأشار أبو عامر إلى أبي موسى، فقال: إن ذاك قاتلي تراه ذلك الذي رماني، فقصدت له فاعتمدته فلحقته، فلما رآني

<sup>(</sup>١) وقع عند ابن إسحاق في السيرة (٤/ ١٠٥): ابن عمه، قال الحافظ في الفتح (٨/ ٢٤): والأول – أي رواية الشيخين في صحيحيهما – أشهر.

<sup>(</sup>٢) اختلف في قاتل دريد بن الصمة: فعند ابن إسحاق في السيرة (٤/ ١٠٣): أنه ربيعة بن رفيع السلمي. وأورد الحافظ في الفتح (٨/ ٤٢): بأن قاتله هو الزبير بن العوام رفيع السلمي، وقد رواه البزار بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٨/ ٤٣): جُشمى: بضم الجيم وفتح الشين: أي رجل من جُشم.

ولى عني ذاهبًا فاتبعته، وجعلت أقول له: ألا تستحي؟ ألست عربيًا؟ ألا تثبت؟ فكف، فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته، ثم رجعت إلى أبي عامر، فقلت: إن الله قد قتل صاحبك، قال: فانزع هذا السهم، فنزعته فنزا(۱) منه الماء، فقال: يا ابن أخي، انطلق إلى رسول الله عليه فأقرئه مني السلام، وقل له: يقول لك أبو عامر: استغفر لي.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٨/ ٤٣): فنزا: أي انصب.

<sup>(</sup>٢) مُرمل: أي معمول بالرمال، وهي حبال الحصر، ولم يكن على السرير وطاء سوى الحصير. انظر فتح الباري (٨/ ٤٣)، النهاية (٢/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٣) أخرج ذلك البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة أوطاس برقم ٤٣٢٣، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي موسى وأبي =

■ مُوسُوعَ بْلَالْدِرْ الْمُنْقَالَةُ ا

#### جمع الغنائم:

وأمر رسول الله عَلَيْهِ بالغنائم، فجمعت، وكان السبي ستة آلاف من النساء والأطفال، والإبل أربعة وعشرون ألفًا، والغنم أكثر من أربعين ألف شاة، وأربعة آلاف أوقية فضة، فجعل عليها مسعود بن عمرو الغفاري عَلَيْهُ، ثم أمر بها فحُبست بالجعرانة، ولم يقسمها حتى انصرف من غزوة الطائف(۱).

## شهداء المسلمين في غزوة حنين:

كانت خسارة المسلمين طفيفة جدًّا، فقد استشهد من المسلمين يوم حنين أربعة نفر، وهم: أيمن بن عبيد ابن أم أيمن، ويزيد بن زمعة الأسدي، وسراقة بن الحارث الأنصاري، وأبو عامر الأشعري أمير سرية أوطاس على جميعًا(٢).

وجُرح منهم: عبد الله بن أبي أوفى، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن إسماعيل قال: رأيت بيد ابن أبي أوفى ضربة، قال: ضُربتها مع النبي عليه يوم حنين (٣).

<sup>=</sup> عامر الأشعرى رفي الم ٢٤٩٨.

<sup>(</sup>۱) انظر سيرة ابن هشام (٤/ ١١٠)، الطبقات الكبرى لابن سعد (٢/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية لابن كثير رَحْرَلِتُهُ (٧/ ٥٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب قول الله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ حُنَايَٰ إِذَ الله تعالى: ﴿ وَيَعْلَمُ الله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ حُنَايَٰ إِذَا الله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ حَنَانِ إِلَّهُ عَلَى الله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ حَنَايُ إِنَّ الله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ حَنَايُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونُومُ مَنْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ

وجُرح كذلك خالد بن الوليد في كما تقدم (١).

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

2650

<sup>(</sup>۱) أحداث هذه الغزوة مستفادة من كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون للشيخ موسى العازمي (٤/ ١٣٣-١٣٧) مع حذف واختصار.





#### غزوة الطائف (١)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

وهذه الغزوة في الحقيقة امتداد لغزوة حنين (۱)، وذلك أن معظم فلول (۲) هوازن وثقيف دخلوا الطائف مع قائدهم مالك ابن عوف النصري، وتحصنوا بها، فسار إليهم رسول الله عليه بعد فراغه من حنين، وذلك في شهر شوال سنة ثمانٍ للهجرة.

وكانت ثقيف لما انهزموا من حنين وأوطاس، تحصنوا بحصونهم المنيعة في الطائف.

## طريق رسول الله عليه إلى الطائف وحصارها:

تحرك رسول الله على الطائف، وقد جعل على مقدمته خالد بن الوليد ضيانه، حتى نزل قريبًا من حصن الطائف، فضرب

<sup>(</sup>١) وبعض المؤرخين يجعلها غزوة مستقلة عن حنين.

<sup>(</sup>٢) الفَلُّ: بفتح الفاء: القوم المنهزمون، وربما قالوا: فلول وفلال، انظر النهاية (٣/ ٤٢٥).

£75

عسكره هناك، وفرض على أهلها الحصار (۱)، وأشرفت ثقيف، وأقاموا يرمون المسلمين بالنبال والحجارة رميًا شديدًا، حتى أصيب ناس من المسلمين بجراح، فاضطر رسول الله على أن يرتفع بعسكره إلى مسجد الطائف اليوم، فعسكر هناك، وكان مع رسول الله على من نسائه أم سلمة في الله على من نسائه أم سلمة في المناه أم سلمة المناه الم

#### قصة المخنث:

فدخل رسول الله على أم سلمة في ، وعندها أخوها عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، ومُخنث (٢) يدعى هيتا (٣) فسمعه رسول الله علي وهو يقول لعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة: يا عبد الله! إن فتح الله عليكم الطائف غدًا، فعليك بابنة (٤) غيلان (٥)، فإنها تُقبل بأربع، وتدبر بثمان (٢)، فقال

<sup>(</sup>۱) اختلف في مدة الحصار الذي أقامه رسول الله على أهل الطائف، فعند موسى بن عقبة: أنها كانت بضعة عشرة ليلة، وفي رواية عروة بن الزبير، بضعًا وعشرون ليلة، وفي صحيح مسلم برقم وعند ابن إسحاق في السيرة (٤/ ١٣٤)، بضعًا وعشرون ليلة، وفي صحيح مسلم برقم ١٠٥٥: أنهم أقاموا عليهم أربعين ليلة.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٩/ ٣٣٤-٣٣٥): المخنث: بكسر النون وبفتحها: هو من يشبه خلقه النساء في حركاته وكلامه وغير ذلك، فإن كان من أصل الخلقة، لم يكن عليه لوم، وعليه أن يتكلف إزالة ذلك، وإن كان بقصد منه وتكلف له فهو المذموم، ويطلق عليه اسم مخنث سواء فعل الفاحشة أو لم يفعل.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٨/ ٤٤)، هيتًا: بكسر الهاء وسكون الياء.

<sup>(</sup>٤) اسمها: بادية، وقد أسلمت بعد ذلك والحمد لله، انظر الإصابة (٨/ ٤٥).

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في الفتح (٩/ ٣٣٥)، غيلان بفتح الغين، وهو ابن سلمة الثقفي، وهو الذي أسلم وتحته عشر نسوة، فأمره النبي على أن يختار أربعًا.

<sup>(</sup>٦) معناه: أن أعكانها ينعطف بعضها على بعض، وهي في بطنها أربع طرائق، وتبلغ أطرافها =

قال الحافظ في الفتح: ويُستفاد منه حجب النساء عمن يفطن لمحاسنهن، وهذا الحديث أصل في إبعاد من يُستراب<sup>(۲)</sup> به في أمر من الأمور<sup>(۳)</sup>.

## رمي الرسول عليه أهل الطائف بالمنجنيق:

ونصب رسول الله على المنجنيق على أهل الطائف، وقذف به القذائف، وهذا أول منجنيق يُرمى به في الإسلام، كما نثر رسول الله عليه الحسك(٤) حول الحصن.

ثم أخذ رسول الله على الرمي، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه عن أبى نجيح (٥) السلمي في الله قال: حاصرنا مع النبي على حصن

<sup>=</sup> إلى خاصرتها في كل جانب أربع، ولإرادة العُكن ذكر الأربع والثمان، وحاصله أنه وصفها بأنها مملوءة البدن بحيث يكون لبطنها عكن، وذلك لا يكون إلا للسمينة من النساء، انظر فتح الباري (٩/ ٣٣٥)، العُكن والأعكان: هي الأطواء في البطن من السمن. انظر لسان العرب (٩/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>۱) أخرج ذلك البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة الطائف برقم ٤٣٢٤، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب برقم ٢١٨٠.

<sup>(</sup>٢) يُستراب: أي من الريب، وهو الشك، انظر لسان العرب (٥/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٣) انظر فتح الباري (٩/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٤) الحسك: بفتح الحاء والسين، جمع حسكة: وهي شوكة صلبة معروفة، انظر النهاية (١/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٥) نجيح: بفتح النون، وكسر الجيم.

الطائف، فسمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ بَلَغَ بِسَهْم فَلَهُ وَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ رَمَى بِسَهْم فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ لَهُ عَدْلُ مُحَرَّرٍ (١)، وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ، كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

قال أبو نجيح ضِيْكِهُ: فبلغت يومئذ ستة عشر سهمًا (٢).

ولما كان القتال تراشقًا بالسهام عن بعد، استخدم المسلمون «الدبابة» (۳)؛ ليحموا بها أنفسهم من السهام، حتى يصلوا إلى الحصن، فعندما رأتهم ثقيف، ألقت عليهم قطعًا من حديد محماة بالنار، فأحرقت الدبابة فخرجوا من تحتها، فرموهم بالنبال، فقتلوا منهم رجالًا.

#### إسلام عبيد من الطائف:

ثم نادى منادي رسول الله ﷺ: أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر! فنزل إليه ثلاثة وعشرون رجلًا، فيهم: نفيع بن مسروح، تسور حصن الطائف وتدلى ببكرة مستديرة،

<sup>(</sup>١) المحرر: أي أجر من أعتق رقبة، انظر النهاية (١/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم ١٧٠٢٢، والترمذي في سننه، كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله برقم ١٧٣٣، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) الدبابة: آلة تتخذ من جلود وخشب يدخل فيها الرجال ويقربونها من الحصن المحاصر لينقبوه، وتقيهم ما يرمون به من فوقهم، انظر النهاية (٢/ ٩١).

يُستقى عليها الماء، فكناه رسول الله عَلَيْهِ أبا بكرة، فأسلم هؤلاء العبيد، فأعتقهم رسول الله عَلَيْهِ، فلما أسلمت ثقيف بعد ذلك سألوا رسول الله عَلَيْهِ أن يرد إليهم أبا بكرة، فأبى رسول الله عَلَيْهِ على عليهم، وقال: «هُوَ طَلِيقُ اللّهِ، وَطَلِيقُ رَسُولِهِ»، فكان مولى لرسول الله عَلَيْهِ (۱).

## رؤيا رسول الله ﷺ ورحيل المسلمين:

ذكر رسول الله عَلَيْهُ لأبي بكر الصديق ضَيْهُ أنه رأى رؤيا، وهو محاصر ثقيفًا، فقال رسول الله عَلَيْهُ: «يَا أَبَا بَكْرِ إِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أُهْدِيَتْ لِي قَعْبَةٌ (٢) مَمْلُوءَةٌ زُبْدًا فَنَقَرَهَا دِيكٌ فَهَرَاقَ مَا فِيهَا»، فقال أبو بكر ضَيْهُ: ما أظن أن تُدرك منهم يومك هذا ما تريد، فقال رسول الله عَلَيْهُ: «وَأَنَا لَا أَرَى ذَلِكَ» (٣).

ولما طال حصار الطائف واستعصى على المسلمين، ولم يؤذن لرسول الله على المنه بفتح الطائف، قال لعمر بن الخطاب ضِي النّامِ إنّا قَافِلُونَ (١) إِنْ شَاءَ اللّهُ»، فثقل ذلك على المسلمين واستنكروه، وقالوا: نذهب ولا نفتحه،

<sup>(</sup>۱) أخرج ذلك الإمام البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة الطائف برقم ٢٢٢٦، والطحاوي في مشكل الآثار برقم ٢٢٢٩، والطحاوي في مشكل الآثار برقم ٢٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) القعب: القدح الضخم، انظر لسان العرب (١١/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) انظر سيرة ابن هشام (٩٨/٤).

<sup>(</sup>٤) قفل: رجع، انظر النهاية (٤/ ٨١).

£ Y A # - |

فقال رسول الله عَلَيْ: «اغْدُوا عَلَى الْقِتَالِ»، فغدوا فأصابهم جراح، فقالوا: يا رسول الله! أحرقتنا نبال ثقيف، فادع الله عليهم، فقال رسول الله عَلَيْةٍ: «اللَّهُمَّ اهْدِ ثَقِيفًا، وَائْتِ بِهِمْ»، ثم قال رسول الله عَلَيْةٍ: «إنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ»، فسروا بذلك وأذعنوا، وجعلوا يرحلون ورسول الله عَلَيْة يضحك (۱).

وقد استجاب الله سبحانه وتعالى لرسول الله ﷺ فأتى بثقيف مسلمين، قبل أن يرتحل رسول الله ﷺ من الجعرانة.

## إسلام سراقة بن مالك الجعشمي ضَوْفَاهُ :

غادر رسول الله على الطائف متوجهًا إلى الجعرانة، وفي الطريق لقيه سراقة بن مالك الجعشمي، فدخل في كتيبة من خيل الأنصار، فجعلوا يقرعونه بالرماح ويقولون: إليك إليك، ماذا تريد؟

قال سراقة: فدنوت من رسول الله ﷺ وهو على ناقته، والله لكأني أنظر إلى ساقه في غرزه (٢) كأنها جمارة (٣)، قال: فرفعت

<sup>(</sup>۱) أخرج ذلك البخاري في صحيحه برقم ٤٣٢٥، ومسلم في صحيحه رقم ١٧٧٨. وأخرج دعاء الرسول على لثقيف بالهداية: الإمام أحمد في مسنده برقم ١٤٧٠، وقال محققوه: إسناده قوي على شرط مسلم، والترمذي في سننه برقم ٣٩٤٢.

<sup>(</sup>٢) الغرز: ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب، وقيل: هو الكور مطلقًا مثل الركاب للسرج، انظر النهاية (٣/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٣) الجمارة: قلب النخلة، شبه ساقه ببياضها، انظر النهاية (١/ ٢٨٣).

يدي بالكتاب، ثم قلت: يا رسول الله! هذا كتابك لي (١)، أنا سراقة بن مالك بن جعشم.

فقال رسول الله عَلَيْهِ: «يَوْمُ وَفَاءٍ، وَبِرِّ، ادْنُهُ».

قال سراقة ضيطة: فدنوت منه، فأسلمت، ثم تذكرت شيئًا أسأل رسول الله عنه فما أذكره، إلا أني قلت: يا رسول الله! الضالة من الإبل تغشى حياضي، وقد ملأتها لإبلي، هل لي من أجر في أن أسقيها؟ قال عليه: «نَعَمْ، فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّى (٢) أَجْرُ».

قال سراقة ضيان: ثم رجعت إلى قومي، فسقت إلى رسول الله عَلَيْ صدقتي (٣).

#### قسمة الغنائم بالجعرانة:

ثم قدم رسول الله عليه الجعرانة ليلة الخميس لخمس ليال خلون من ذي القعدة، فنزل بها، وأقام بها ثلاث عشرة ليلة لا يقسم الغنائم، يبتغى أن يقدم عليه وفد هوازن مسلمين،

<sup>(</sup>۱) هذا الكتاب هو كتاب الرسول على الذي أعطاه سراقة يوم الهجرة، وهو كتاب أمان من رسول الله على له لله الله على الله على

<sup>(</sup>٢) كبد حرى: أي عطشى، يريد أنها لشدة حرها قد عطشت ويبست من العطش، والمعنى أن في سقى كل ذي كبد حرى أجرًا، انظر النهاية (١/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده برقم ١٧٥٨١ مختصرًا، وابن إسحاق في السيرة (٣) / ٨٨)، وإسناده حسن كما قال محققو المسند، انظر حديث رقم ١٧٥٨١.

فيحرزوا(١) ما أصيب منهم، فلما لم يجئه أحد أمر بتقسيم الغنائم.

#### البدء بالمؤلفة قلوبهم(٢) وهم سادات العرب:

أول من أعطى رسول الله على من الغنائم هم سادات العرب، يتألفهم إلى الإسلام، فأعطى أبا سفيان بن حرب مئة من الإبل<sup>(٣)</sup>.

وأعطى رسول الله على أبا سفيان بن الحارث ابن عمه على مئة من الإبل، وأعطى رسول الله على الأقرع بن حابس التميمي مئة من الإبل، وأعطى رسول الله على عُينة بن حصن الفزاري مئة من الإبل، وأعطى رسول الله على علقمة بن عُلاثة (٤) مئة من الإبل، وأعطى رسول الله على العباس بن مرداس دون ذلك، فأنشأ يقول:

# أَتَجْعَلَ نَهْبِي وَنَهْبَ العُبَيْ لِعُبَيْ لِعُ العُبَيْ العُبَيْ وَالْأَقْرِعِ

<sup>(</sup>١) يقال: أحرزت الشيء: إذا حفظته وضممته إليك، وصنته عن الأخذ، انظر النهاية (١/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٨/٨): المراد بالمؤلفة ناس من قريش أسلموا يوم الفتح إسلامًا ضعيفًا؛ ولم يتمكن الإسلام من قلوبهم.

<sup>(</sup>٣) أخرج إعطاء الرسول علي أبا سفيان مئة من الإبل: الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم برقم ١٠٦٠.

<sup>(</sup>٤) قال الإمام النووي في شرح مسلم (٧/ ١٣٩)، عُلاثة: بضم العين.

<sup>(</sup>٥) العُبيد: بضم العين وفتح الباء: اسم فرس للعباس بن مرداس، انظر شرح غريب السيرة (٣/ ١٣٠).

الله المنافعة المنافع

فَمَا كَان بَدْرٌ وَلَا حَابِسٌ يَفُوقَانِ مِسرْدَاسَ فِي مَجْمَعِ وَمَا كُنْتُ دُونَ الْسِرِيِّ مِنْهُمَا وَمَسنْ تَخْفِضِ اليَوْمَ لَا يُرْفَعِ

فأتم له رسول الله عَلَيْهُ المائة من الإبل(١١).

وأعطى رسول الله عَلَيْ حكيم بن حزام مئة من الإبل، ثم سأله مئة أخرى، فأعطاه إياها، ثم سأله فأعطاه (۱)، ثم قال له رسول الله عَلَيْ: «يَا حَكِيمُ! إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى».

قال حكيم: فقلت: يا رسول الله! والذي بعثك بالحق لا أرزأ (٣) أحدًا بعدك شيئًا حتى أفارق الدنيا.

فكان أبو بكر ضَلِيْهُ يدعو حكيمًا ليعطيه فيأبى أن يقبل منه شيئًا، ثم إن عمر ضَلِيْهُ دعاه ليعطيه، فأبى أن يقبل منه، فقال عمر ضَلِيْهُ: إني أُشهدكم معشر المسلمين، أني أعرض عليه حقه

<sup>(</sup>۱) أخرج ذلك كله: مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم برقم ١٠٦٠ أخرج ذلك ١٣٨، ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) في رواية الإمام أحمد في مسنده برقم ١٥٣٢١، قال حكيم: سألت رسول الله عَلَيْ من المال فألحفت: أي بالغت.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٣/ ٣٣٦)، لا أرزأ: بفتح الهمزة وإسكان الراء وفتح الزاي: أي لا أُنقص ماله بالطلب منه.

£٣7 E

من هذا الفيء (١)، فيأبى أن يأخذه، فلم يرزأ حكيمٌ أحدًا من الناس شيئًا بعد رسول الله على حتى تُوفي (٢).

قال الحافظ في الفتح: وإنما امتنع حكيم من أخذ العطاء، مع أنه حقه؛ لأنه خشي أن يقبل من أحد شيئًا فيعتاد الأخذ، فتتجاوز به نفسه إلى ما لا يريده، ففطمها عن ذلك، وترك ما يريبه إلى ما لا يريبه.

وأعطى رسول الله عَيْكَةً صفوان بن أمية - وكان ما زال مشركًا - مئة من الإبل، ثم مئة ثانية، ثم مئة ثالثة.

قال صفوان: أعطاني رسول الله عليه يوم حنين، وإنه لأبغض الناس إليّ، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إليّ (٤).

وأعطى رسول الله ﷺ الحارث بن هشام مئة من الإبل، وأعطى حويطب بن وأعطى حويطب بن

<sup>(</sup>١) الفيء: هو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب، ولا جهاد. انظر النهاية (٢/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٢) أخرج ذلك البخاري في صحيحه برقم ١٤٧٢، ومسلم في صحيحه، برقم ١٠٣٥.

<sup>(</sup>٣) انظر فتح الباري (٣/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٤) أخرج ذلك الإمام مسلم، كتاب الفضائل، باب ما سئل رسول الله عَلَيْ شيئًا قط فقال: «لا» وكثرة عطائه برقم ٢٣١٣.

<sup>(</sup>٥) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده برقم ١٣٥٧٤، وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط مسلم.

**1 2 2 7 7 8** 

عبد العُزى مئة من الإبل(١).

وأعطى رسول الله على آخرين خمسين خمسين، وأربعين أربعين أربعين، حتى شاع في الناس أن محمدًا على يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فازدحمت عليه الأعراب يطلبون المال حتى اضطروه إلى سمرة (٢)، فخطفت (٣) رداؤه على فقال: «أعطُونِي ردائِي، فَلَوْ كَانَ عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاهِ (٤) نَعَمًا (٥) لَقَسَمْتُهَا بَيْنَكُمْ، ثُمَّ لا تَجِدُونِي بَخِيلًا، وَلَا كَذَابًا، وَلَا جَبَانًا» (٢)(٧).

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



<sup>(</sup>۱) انظر سيرة ابن هشام (٤/ ١٠٣)، الطبقات الكبرى لابن سعد (٦/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٦/ ٣٥): السمرة: شجرة من شجر البادية ذات شوك، ويقال: هي شجرة الطلح.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (٦/ ٣٥)، فخطفت: بكسر الطاء.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٦/ ٣٥)، العضاه: بكسر العين: هو شجر ذو شوك.

<sup>(</sup>٥) النعم: بفتح النون والعين: هي الإبل والشاء، انظر لسان العرب (١٤/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٦) أخرج ذلك البخاري في صحيحه برقم ٢٨٢١، وبرقم ٣١٤٨.

<sup>(</sup>٧) أحداث هذه الغزوة مستفادة من كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون للشيخ موسى العازمي (٤/ ١٥٨-١٥٣) مع حذف واختصار.



**◄ مُولِيُوعَ إِلْلِاَرْزُ الْبَيْنَقَا الْآ** 



## غزوة الطائف (٢)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

فاستكمالًا للحديث عن غزوة الطائف، روى مسلم في صحيحه من حديث أنس ضُوليًا أن رجلًا سأل رسول الله عَلَيْهُ، فقال: فأمر له رسول الله عَلَيْهُ بشاء بين جبلين، فرجع إلى قومه، فقال: أي قوم أسلموا، فوالله إن محمدًا ليعطي عطاء من لا يخاف الفقر.

قال أنس صَلِي الله الدنيا، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يُسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها الله الله عليها الله على الله على الله عليها الله على الله عل

ولما انتهت هذه الغزوة العظيمة، نادى رسول الله عليه صفوان بن أمية، وقال له: «إنَّا قَدْ فَقَدْنَا مِنْ أَدْرَاعِكَ أَدْرَاعًا(٢)،

<sup>(</sup>۱) أخرج ذلك مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب ما سئل رسول الله عَلَيْ شيئًا قط فقال «لا» برقم ٢٣١٢.

<sup>(</sup>٢) كان رسول الله عليه استعار من صفوان بن أمية ضيط، أدراعًا قبل هذه الغزوة.

# **£**٣٦ #

فَهَلْ نَغْرَمُ (١) لَك؟»، قال: لا يا رسول الله، لأن في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ (١).

# «لا تُوطَأُ الحُبْلَى (٢)حَتَّى تَضَعَ»:

ولما فرق رسول الله عَيْكَ السبايا، نادى مناديه: «لا تُوطأُ الحُبْلَى حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً»(٤).

روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري ضَوَّعَبُهُ قال: أن رسول الله عَلَيْهُ يوم حنين، بعث جيشًا إلى أوطاس، فلقوا عدوًا، فقاتلوهم، فظهروا عليهم، وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسًا من أصحاب رسول الله عَلَيْهُ تحرجوا من غشيانهم من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله تعالى في ذلك: ﴿وَٱلْمُحْصَنَكُ نُ وَمِنَ ٱلنِسَاءَ إِلَّا مَامَلَكَتُ

<sup>(</sup>١) نغرم لك: نتكلف لك بها، انظر لسان العرب (١٠/ ٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرج ذلك أبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب في تضمين العارية برقم ٣٥٦٣، وصححه الشيخ الألباني كَيْرَلِينْهُ كما في السلسلة الصحيحة برقم ٦٣١.

<sup>(</sup>٣) الحُبلي: بضم الحاء هي المرأة الحامل، انظر لسان العرب (٣/ ٣١).

<sup>(</sup>٤) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده برقم ١١٨٢٣، وقال محققوه: حديث صحيح لغيره.

<sup>(</sup>٥) قال الإمام النووي في شرح مسلم (١٠/ ٣١): المراد بالمحصنات هنا: المتزوجات، ومعناه: والمتزوجات حرام على غير أزواجهن إلا ما ملكتم بالسبي، فإنه ينفسخ نكاح زوجها الكافر، وتحل لكم إذا انقضى استبراؤها.

الاستبراء: اختبار الأمة بحيضة قبل الوطء، وهو طلب البراءة من حمل، ربما يكون معها. انظر جامع الأصول لابن الأثير (٨/ ١١٨).

أَيْمَنُكُمُ اللَّهُ النساء: ٢٤]، أي فهن لكم حلال إذا انقضت(١) عدتهن(٢).

### شأن ذي الخويصرة التميمي:

ثم أتى رسول الله على رجل، هو ذو الخويصرة التميمي، واسمه حُرقُوصُ (٣) بن زهير السعدي، يعترض على قسمة الرسول على أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله على قال: أتى رجل رسول الله على بالجعرانة، منصرفه من حنين، وفي ثوب بلال فضة، ورسول الله على يقبض منها، يعطى الناس، فقال: يا محمد! اعدل.

فقال رسول الله ﷺ: «وَيْلَكَ! وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلْ؟ لَقَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلْ».

فقال عمر بن الخطاب ضَيَّة: دعني يا رسول الله دعني فأنْ تَتَحَدَّثَ فأقتل هذا المنافق، فقال رسول الله عَيَّة: «مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ تَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنِّي أَقْتُلُ أَصْحَابِي، إِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا

<sup>(</sup>۱) قال النووي في شرح مسلم (۱۰/۳۱): المراد بقوله: إذا انقضت عدتهن: أي استبراؤهن، وهي بوضع الحمل عن الحامل، وبحيضة من الحائل، كما جاءت به الأحاديث الصحيحة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الرضاع، باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء برقم ١٤٥٦.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الإصابة: حرقوص: بضم الحاء، وسكون الراء، وضم القاف (٢/ ٥٠٤)، وذكره ابن الأثير في أسد الغابة (٢/ ١٤٨).

£ 4 × 1

يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْهُ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ»(١).

وفي رواية أخرى في مسند الإمام أحمد قال رسول الله عَلَيْهِ:

(لا، دَعُوهُ فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لَهُ شِيعَةٌ (٢) يَتَعَمَّقُونَ (٣) فِي الدِّينِ حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهُ كَمَا يَخْرُجُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ (٤)، يَنْظُرُ فِي النَّصْلِ (٥) فَلا يَجِدُ شَيْءً، ثُمَّ فِي الفَوْقِ (٧) فَلا يُوجَدُ شَيْءٌ، ثُمَّ فِي الفَوْقِ (٧)

# عَتْبُ الأنصار وخطبة رسول اللّه عَلَيْهِ فيهم:

أعطى رسول الله عليه كل الناس من الغنائم إلا الأنصار

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه برقم ٦٣٠١، والبخاري مختصرًا برقم ٣١٣٨.

<sup>(</sup>٢) الشيعة: أي الأنصار، انظر النهاية (٢/ ٤٦٤).

<sup>(</sup>٣) المتعمق: المبالغ في الأمر المتشدد فيه، الذي يطلب أقصى غايته. انظر النهاية (٣/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (٧/ ٣٢٥): شبَّه مروقهم من الدين بالسهم الذي يصيب الصيد، فيدخل فيه، ويخرج منه، ومن شدة سرعة خروجه – لقوة الرامي – لا يعلق من جسد الصيد شيءٌ.

<sup>(</sup>٥) النصل: الحديدة التي في السهم والرمح، انظر لسان العرب (١٤/١١٧).

<sup>(</sup>٦) القدح: بكسر القاف وسكون الدال: عود السهم قبل أن يراش وينصل. انظر لسان العرب (١١/ ٥١).

<sup>(</sup>٧) الفوق: بضم الفاء: وهو موضع الوتر من السهم، انظر النهاية (٣/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>A) سبق الفرث والدم: أي مر سريعًا في الرمية، وخرج منها، لم يعلق منها بشيء من فرثها ودمها لسرعته، شبه به خروجهم من الدين، ولم يعلقوا بشيء منه. انظر النهاية (٢/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٩) أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم ٧٠٣٨، وقال محققو المسند: صحيح، وهذا إسناده حسن.

وقال الله على رسول الله على أخمعين، فوجدوا(١) على رسول الله على أنفسهم، وقال أحداثهم (٢): يغفر الله لرسول الله علي الله علي الله على قريشًا ويتركنا، وسيوفنا تقطر من دمائهم(٣).

وفي رواية أخرى قالوا: إذا كانت الشدة فنحن نُدعى، وتُعطى الغنائم غيرنا(٤)، وكثرت فيهم القالة حتى قال قائلهم: لقي رسول الله عليه قومه(٥).

فانطلق سعد بن عبادة ضِيْطَة سيد الأنصار، فأتى رسول الله عَيْلَة، فدخل عليه، وقال: يا رسول الله! إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت، فقسمت في قومك، وأعطيت عطايا عظامًا في قبائل العرب، ولم يك في هذا الحي من الأنصار منها شيء.

فقال رسول الله عَلَيْنَ أَنْتَ مِنْ ذَلِكَ يَا سَعْدُ؟». قال: يا رسول الله! ما أنا إلا امرؤ من قومي (١). فقال رسول الله: «فَاجْمَعْ لِي قَوْمَكَ».

<sup>(</sup>١) وجد: حزن، انظر لسان العرب (١٥/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) الحدث: هو الشاب، انظر لسان العرب (٣/ ٧٦).

<sup>(</sup>٣) أخرج ذلك البخاري في صحيحه برقم ٤٣٣١، ومسلم في صحيحه برقم ١٠٥٩.

<sup>(</sup>٤) أخرج ذلك البخاري في صحيحه برقم ٤٣٣٧، وأخرجه مسلم في صحيحه برقم ١٠٥٩

<sup>(</sup>٥) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده برقم ١١٧٣٠، وقال محققوه: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٦) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده برقم ١١٧٣٠، وقال محققوه: إسناده حسن.

فخرج سعد، فجمع الأنصار في قبة من أدم، فلما اجتمعوا أتاه سعد، فقال: يا رسول الله! قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار.

<sup>(</sup>١) العالة: الفقراء، انظر جامع الأصول لابن الأثير (٨/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٢) لعاعة من الدنيا: أي شيء يسير من الدنيا، انظر لسان العرب (١٢/ ٢٩٠).

لَسَلَكْتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ، الْأَنْصَارُ شِعَارٌ ('')، وَالنَّاسُ دِثَارٌ ('')، اللَّهُمَّ ارحَمِ الْأَنْصَارِ، وَأَبْنَاءَ الْأَنْصَارِ، وَأَبْنَاءَ الْأَنْصَارِ»، فبكى الأنصار في حتى أخضلوا (") لحاهم، وقالوا: رضينا برسول الله قسمًا وحظًا ('').

## ترتيب عجيب:

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (٨/ ٥٢): الشعار: بكسر الشين هو: الثوب الذي يلي الجلد من الحسد.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (٨/ ٥٢): الدثار: بكسر الدال: هو الذي فوق الشعار، وهي استعارة لطيفة لفرط قربهم منه ﷺ، وأراد أيضًا أنهم بطانته وخاصته، وأنهم ألصق به وأقرب إليه من غيرهم.

<sup>(</sup>٣) خضل لحيته: بلها بالدموع. انظر النهاية (٢/ ٢٤).

<sup>(</sup>٤) أخرج ذلك البخاري في صحيحه برقم ٢٣٣٠، ومسلم في صحيحه برقم ١٠٥٩، ١٠٦١، وأحمد في مسنده برقم ١٢٠٢١، وابن إسحاق في السيرة (٤/١١٣).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (٨/ ٠٥).

## نذر عمر بن الخطاب ضِيَّابًه:

أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر ولله على قال: أن عمر بن الخطاب والله على وهو بالجعرانة، بعد أن رجع من الطائف (۱)، فقال: يا رسول الله! إني نذرت في الجاهلية (۲) أن أعتكف يومًا في المسجد الحرام، فكيف ترى؟

فقال رسول الله ﷺ: «اذْهَبْ فَاعْتَكِفْ يَوْمًا».

وقال: وكان رسول الله عَلَيْ قد أعطاه جارية (٣) من الخُمس، فلما أعتق رسول الله عَلَيْ سبايا الناس، سمع عمر بن الخطاب وَ الله عَلَيْ أصواتهم يقولون: أعتقنا رسول الله عَلَيْ .

فقال عمر ضَيْطَهُ: ما هذا؟ قالوا: أعتق رسول الله عَيْكُ سبايا الناس، فقال عمر: يا عبد الله! اذهب إلى تلك الجارية فخل سبيلها(٤).

<sup>(</sup>١) في رواية أخرى في صحيح البخاري برقم ٢٣٢٠: لما قفلنا – أي رجعنا – من حنين.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (١٣/ ٤٤٣): المراد بقول عمر ظلطة في الجاهلية: قبل إسلامه؛ لأن جاهلية كل أحد بحسبه، ووهم من قال: الجاهلية في كلامه زمن فترة النبوة، والمراد بها هنا ما قبل بعثة نبينا على أن هذا يتوقف على النقل، وقد تقدم أنه نذر قبل أن يُسلم، وبين البعثة وإسلامه مدة.

<sup>(</sup>٣) في رواية أخرى في مسند الإمام أحمد برقم ٦٤١٨: غلام، وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٤) أخرج ذلك البخاري في صحيحه برقم ٢٣٢٠، وأخرجه مسلم في صحيحه برقم =

■ مُوسُوعَ اللَّالِالْإِلَّالِ الْمُتَقَالِةُ ا

#### قدوم وفد هوازن:

وبعد أن قُسمت الغنائم قدم وفد هوازن على رسول الله على، وكانوا أربعة عشر رجلًا، ورأسهم: زهير بن صرد، فبايعوا رسول الله على الإسلام، ثم قالوا: يا رسول الله! إنا أصلٌ وعشيرة، فمُن علينا، مَنَّ الله عليك، فإنه قد نزل بنا من البلاء ما لا يخفى عليك، وقال زهير بن صرد، أحد بني سعد بن بكر(۱): يا رسول الله، إنما في الحظائر(۱) عماتك وخالاتك وحواضنك يا رسول الله، إنما في الحظائر(۱) عماتك وخالاتك وحواضنك اللاتي كن يكفلنك، ولو أنا مَلحْنَا(۱) الحارث بن أبي شمر(۱)، أو للنعمان بن المنذر(٥)، ثم نزل منا بمثل الذي نزلت به، رجونا عطفه وعائدته(١) علينا، وأنت خير المكفولين، ثم سألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم.

فقال رسول الله ﷺ: «مَعِي مَنْ تَرَوْنَ، وَأَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ، فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ: إِمَّا السَّبْيُ، وَإِمَّا الْمَالُ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِكُمْ».

<sup>=</sup> ١٦٥٦، واللفظ له.

<sup>(</sup>١) وهم قوم حليمة السعدية مرضعة رسول الله عليه.

<sup>(</sup>٢) الحظيرة: هي الموضع الذي يُحاط عليهم، ويقصد الأسرى، انظر النهاية (١/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٣) ملحنا: أي أرضعنا، والملح بالرضاع.

<sup>(</sup>٤) الحارث بن أبي شمر: ملك الشام من العرب.

<sup>(</sup>٥) النعمان بن المنذر: ملك العراق من العرب.

<sup>(</sup>٦) عائدته: فضله.

وكان رسول الله على أنظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل (١) من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله على غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا: فإنا نختار سبينا، فقال رسول الله على: «أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكُمْ، فَإِذَا صَلَّيْتُ الظُّهْرَ، فَقُولُوا: إِنَّا نَسْتَشْفع بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَبِالمُؤْمِنِينَ وَبِالمُؤْمِنِينَ وَبِالمُؤْمِنِينَ وَبِالمُؤْمِنِينَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَبِالمُؤْمِنِينَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَبِالمُؤْمِنِينَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَبِالمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَى نِسَائِنَا وَأَبْنَائِنَا».

فلما صلى رسول الله عَلَيْهُ بالناس الظهر، قاموا فتكلموا بالله عَلَيْهُ في بالذي أمرهم به رسول الله عَلَيْهُ في المسلمين، فأثنى على الله عَنَوْقِينَ بما هو أهله، ثم قال: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ جَاءُونَا تَائِبِينَ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ بِعَدُ، فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ جَاءُونَا تَائِبِينَ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ»، ثم قال رسول الله عَلَيْهُ: «أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكُمْ».

وقال المهاجرون: ما كان لنا فهو لرسول الله على وقال عيينة بن حصن: أما ما كان لي ولبني فزارة، فلا، وقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم، فلا، وقال عباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم، فلا، فقالت الحيان: كذبت، بل هو لرسول الله على .

فقال رسول الله عَلَيْةِ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، رُدُّوا عَلَيْهِمْ نِسَاءَهُمْ

<sup>(</sup>١) قفل: رجع، انظر النهاية (٤/ ٨٢).

وَأَبْنَاءَهُمْ، فَمَنْ تَمَسَّكَ بِشَيْءٍ مِنْ الْفَيْءِ، فَلَهُ عَلَيْنَا سِتَّةُ فَرَائِضَ (١) مِنْ أَوَّلِ شَيْءٍ يُفِيئُهُ اللَّهُ عَلَيْنَا»، فرد الناس على هوازن جميع السبي (٢).

## إسلام مالك بن عوف النصري:

وقدم بعد ذلك مالك بن عوف رئيس هوازن فأسلم، وقد كان رسول الله على سأل وفد هوازن عن مالك بن عوف: ما فعل؟

فقالوا: هو بالطائف مع ثقيف، فأمر رسول الله على بحبس أهله عند عمتهم أم عبد الله بن أبي أمية بمكة، وقد قال رسول الله على لوفد هوازن: «أُخْبِرُوا مَالِكًا أَنَّهُ إِنْ أَتَانِي مُسْلِمًا رَدَدْتُ إِلَيْهِ أَهْلَهُ وَمَالَهُ، وَأَعْطَيْتُهُ مِائَةً مِنَ الإبل».

فلما أُخبر مالك بذلك، أمر براحلته فهُيئت له، ثم خرج من الطائف ليلًا، حتى أتى رسول الله على فأدركه بالجعرانة، وقيل: بمكة، فأسلم وحسن إسلامه، فرد عليه رسول الله على أهله وماله، وأعطاه مائة من الإبل، ثم استعمله رسول الله على

<sup>(</sup>۱) الفرائض: جمع فريضة، وهو البعير المأخوذ من الزكاة، سُمي فريضة؛ لأنه فرض واجب على رب المال، ثم اتسع فيه حتى سُمي البعير فريضة في غير الزكاة، انظر النهاية (٣/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>٢) أخرج ذلك البخاري في صحيحه برقم ٤٣١٨، ٤٣١٩، وأحمد في مسنده برقم ٢٧٢٩، وأرب أسحاق في السيرة (٤/ ١٠٢-١٠٣).

£ £ £ ₹ T

من أسلم من قومه، فكان يقاتل بهم ثقيفًا، لا يخرج لهم سرح (۱) |V(x)| = 1 إلا أغار عليه حتى ضيق عليهم |V(x)| = 1 أغار عليه حتى ضيق عليهم عليهم المنافقة ا

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

2650

<sup>(</sup>١) السرح: بفتح السين: الماشية. انظر النهاية (٢/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٢) انظر سيرة ابن هشام (٤/٤٠١)، ودلائل النبوة للبيهقي (٥/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٣) أحداث هذه الغزوة مستفادة من كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون (٣) أحداث هذه الغزوة مستفادة من كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون (٤/ ١٥٢-١٧٢)، للشيخ موسى العازمي مع حذف وإضافة.

المُوسُوعَ اللَّهُ الل



## فوائد ومسائل فقهية من غزوة حنين (١)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

«كان الله عَرُفِكُ قد وعد رسوله - وهو الصادق الوعد - أنه إذا فتح مكة دخل الناس في دينه أفواجًا، ودانت له العرب بأسرها، فلما تم له الفتح المبين، اقتضت حكمته تعالى أن أمسك قلوب هوازن ومن تبعها عن الإسلام وأن يجمعوا ويتألبوا لحرب رسول الله على والمسلمين؛ ليظهر أمر الله وتمام إعزازه لرسوله ونصره لدينه، ولتكون غنائمهم شكرانًا لأهل الفتح، وليُظهر الله عُنِيَّةُ رسوله وعباده وقهره لهذه الشوكة العظيمة التي لم يلق المسلمون مثلها، فلا يقاومهم بعدُ أحدُ من العرب، ولغير ذلك من الحكم الباهرة التي تلوح للمتوسمين.

واقتضت حكمته و المسلمين أولًا مرارة الهزيمة والكسرة مع كثرة عددهم وعُددهم وقوة شوكتهم،

لتُطامن (۱) رؤوسًا رُفعت بالفتح ولم تدخل بلده وحرمه كما دخله رسول الله على واضعًا رأسه منحنيًا على ناقته حتى إن ذقنه تكاد أن تمس وسط رحله تواضعًا لربه وخضوعًا لعظمته، واستكانة لعزته أن أحل له حرمه وبلده، ولم يُحله لأحدٍ قبله ولا لأحدٍ بعده (۱).

وليبين سُحُكُونُ لمن قال: «لن نُغلب اليوم من قلة» (٣) أن النصر إنما هو من عنده، وأنه من ينصره فلا غالب له، ومن يخذله فلا ناصر له غيره، وأنه سبحانه هو الذي تولى نصر رسوله ودينه لا كثرتكم التي أعجبتكم، فإنها لم تُغن عنكم شيئًا فوليتم مدبرين، فلما انكسرت قلوبهم أُرسلت إليها خلع الجبر مع بريد: ﴿ ثُمُّ أَنزَلُ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى المُؤمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَرُ تَرُوها ﴾ [التوبة: ٢٦].

وقد اقتضت حكمته أن خِلَع النصر وجوائزه إنما تُفَضُّ (٤)

<sup>(</sup>۱) وقال محققو زاد المعاد: كما في سيرة ابن هشام (1/ 0 ، 0)، من رواية ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي حزم مرسلًا، وله شاهد من حديث أنس عند الحاكم (1/ 1 )، وعنه البيهقي في الدلائل (1/ 1)، إلا أن إسناده ضعيف. وانظر الكامل لابن عدي (1/ 1).

<sup>(</sup>٢) بعض المسائل لم يذكر أصلها في الغزوة اختصارًا، فتراجع في كتب السير لمن أراد.

<sup>(</sup>٣) قال محققو الزاد: كما في مرسل قتادة والسدي عند الطبري في تفسيره (١١/ ٣٨٧) (8/ 71), وقد ذكره (8/ 71), ومرسل الربيع بن أنس عند البيهقي في دلائل النبوة (8/ 71), وقد ذكره ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (7/ 223), والواقدي (8/ 71), وابن سعد (7/ 71).

<sup>(</sup>٤) أي: تُوزع وتقسم، يقال: فض المال على القوم، أي فرقه وقسمه عليهم.

على أهل الانكسار؛ ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْفِ ٱلْأَرْضِ وَنُرِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَنَعَلَمُهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ وَانْمَكِنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَنَعَلَمُهُمْ أَلُورِثِينَ ﴿ وَانْمَكِنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَمَا لَهُمْ أَلُورِثِينَ اللَّهُ الْوَرِثِينَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللللَّهُ ا

ومنها: أن الله سُحِكَيْنُ لمّا منع الجيش غنائم مكة، فلم يغنموا منها ذهبًا ولا فضة، ولا متاعًا، ولا سبيًا، ولا أرضًا، كما روى أبو داود (۱) عن وهب بن مُنبه قال: «سألت جابرًا: هل غنموا يوم الفتح شيئًا؟ قال: لا»، وكانوا قد فتحوها بإيجاف الخيل والركاب، وهم عشرة آلاف وفيهم حاجة إلى ما يحتاج إليه الجيش من أسباب القوة، فحرَّك سبحانه قلوب المشركين لغزوهم، وقذف في قلوبهم إخراج أموالهم ونعمهم وشائهم وسبيهم معهم، نُزلًا وضيافة وكرامة لحزبه وجنده.

وتمم تقديره سُخِيَّكُ بأن أطمعهم في الظفر وألاح لهم مبادئ النصر ليقضي الله أمرًا كان مفعولًا، فلما أنزل الله نصره على رسوله وأوليائه، وبردت الغنائم لأهلها، وجرت فيها سهام الله ورسوله، قيل: لا حاجة لنا في دمائكم ولا في نسائكم وذراريكم، فأوحى سبحانه إلى قلوبهم التوبة والإنابة، فجاؤوا مسلمين، فقيل: إن من شُكران إسلامكم وإتيانكم أن نرد عليكم نساءكم وأبناءكم وسبيكم و إن يع لم الله في قُلُوبِكُمْ خَيرًا يُؤتِ كُمْ خَيرًا مُؤتِ كُمْ خَيرًا يُؤتِ كُمْ خَيرًا يُؤتِ كُمْ خَيرًا يُؤتِ كُمْ خَيرًا مِن شَكران إسلامكم وإتيانكم أن نرد عليكم نساءكم وأبناءكم وسبيكم و إن يع لم الله في قُلُوبِكُمْ خَيرًا يُؤتِ كُمْ خَيرًا من شَكران إسلامكم وإتيانكم أن نرد عليكم نساءكم وأبناءكم وسبيكم و الله في قلُوبِكُمْ خَيرًا يُؤتِ كُمْ خَيرًا من شُكران إسلامكم وإتيانكم أن نرد عليكم في الله في قلُوبِكُمْ خَيرًا يُؤتِ كُمْ خَيرًا والله في الله في قلوبكم و الم الله في قلوبكم والم الله والله والله

<sup>(</sup>١) قال محققو الزاد: برقم ٣٠٣٢، وإسناده جيد.

مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٧٠ ﴿ [الأنفال: ٧٠].

ومنها: أن الله وبحكيات افتتح غزو العرب بغزوة بدر، وختم غزوهم بغزاة حنين، ولهذا يقرن بين هاتين الغزاتين بالذكر فيقال: «بدر وحنين»، وإن كان بينهما سبع سنين، والملائكة قاتلت بأنفسها مع المسلمين في هاتين الغزاتين، والنبي على رمى وجوه المشركين بالحصباء فيهما، وبهاتين الغزاتين طفئت جمرة العرب لغزو رسول الله على والمسلمين، فالأولى: خوّفتهم وكسرت من حدهم، والثانية استفرغت قواهم واستنفدت سهامهم وأذلت جمعهم حتى لم يجدوا بُدًّا من الدخول في دين الله.

ومنها: أن الله سُحِبُحُكِنُهُ جبر بها أهل مكة وفرَّحهم بما نالوه من النصر والمغنم، فكانت كالدواء لما نالهم من كسرهم وإن كان عين جبرهم، وعرَّفهم تمام نِعَمه عليهم بما صرف عنهم من شر هوازن، وأنه لم يكن لهم بهم طاقة، وإنما نُصروا عليهم بالمسلمين، ولو أُفردوا عنهم لأكلهم عدوهم. إلى غير ذلك من الحكم التي لا يحيط بها إلا الله.

وفيها من الفقه: أن الإمام ينبغي له أن يبعث العيون ومن يدخل بين عدوه ليأتيه بخبرهم، وأن الإمام إذا سمع بقصد عدوه له وفي جيشه قوة ومنعة لا يقعد ينتظرهم، بل يسير إليهم

كما سار رسول الله عليه إلى هوازن حتى لقيهم بحنين.

وفيها: أن الإمام له أن يستعير سلاح المشركين وعدتهم لقتال عدوه، كما استعار النبي عليه أدراع صفوان وهو يومئذ مشرك.

ومنها: أن من تمام التوكل استعمال الأسباب التي نصبها الله لله عليه وأصحابه نصبها الله لله عليه وأصحابه أكمل الخلق توكلًا، وإنما كانوا يلقون عدوهم وهم متحصنون بأنواع السلاح.

ودخل رسول الله على مكة والبيضة على رأسه، وقد أنزل الله عليه: ﴿وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ [المائدة: ٦٧]، وكثير ممن لا تحقيق عنده ولا رسوخ في العلم يستشكل هذا، ويتكايس في الجواب تارة بأن هذا فعله تعليمًا للأمة، وتارة بأن هذا كان قبل نزول الآية.

ووقعت مسألة في مصر سأل عنها بعض الأمراء وقد ذُكر له حديث ذكره أبو القاسم بن عساكر في تاريخه الكبير (١) أن

<sup>(</sup>۱) قال محققو الزاد: تاريخ دمشق (۱۲/۲۲)، وأخرجه أيضًا الخطيب في تلخيص المتشابه (۱/۲۵۲)، من حديث عمار بن ياسر، وإسناده واه، فيه علي بن محمد الحبيبي، قال فيه الدارقطني: ضعيف جدًّا، وكذَّبه أبو عبد الله الحاكم.

وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب في عند الطبري في تهذيب الآثار (٢/ ٨٣٨)، والبيهقي في شعب الإيمان برقم ٢٥٦٩، بإسناد ضعيف، وأخرجه البزار برقم ١٤١٣، =

رسول الله على كان بعد أن أهدت له اليهودية الشاة المسمومة لا يأكل طعامًا قُدِّم له حتى يأكل منه من قدَّمه. قالوا: وفي هذا أسوة للملوك في ذلك، فقال قائل: كيف يُجمع بين هذا وبين قوله تعالى: ﴿وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ ﴾، فإذا كان الله وَاللّه وَاللّه عَلَيْهُ قد ضمن له العصمة، فهو يعلم أنه لا سبيل لبشر عليه، فأجاب بعضهم بأن هذا يدل على ضعف الحديث، وبعضهم بأن هذا قبل نزول الآية، فلما نزلت لم يكن ليفعل ذلك بعدها.

ولو تأمل هؤلاء أن ضمان الله له العصمة لا ينافي تعاطيه لأسبابها لأغناهم عن هذا التكلف، فإن هذا الضمان له من ربه تعالى لا يناقض احتراسه من الناس ولا ينافيه، كما أن إخبار الله ويُحَلِّكُ له بأنه يُظهر دينه على الدين كله ويُعليه لا يناقض أمره بالقتال وإعداد العُدة والقوة ورباط الخيل والأخذ بالجد والحذر والاحتراس من عدوه ومحاربته بأنواع الحرب والتورية، فكان إذا أراد الغزوة ورَّى بغيرها؛ وذلك لأن هذا إخبار من الله وَحَلَهُ عن عاقبة حاله ومآله بما يتعاطاه من الأسباب التي جعلها مُفضية إلى ذلك مقتضية له، وهو الله أعلم بربه وأتبع لأمره من أن يُعطل الأسباب التي جعلها الله أعلم بربه وأتبع لأمره من أن يُعطل الأسباب التي جعلها الله

<sup>=</sup> والبيهقي في الشعب برقم ٥٦٥١، من الطريق نفسه إلا أن فيه عمار بن ياسر بدل عمر ابن الخطاب. والحديث في إسناده ومتنه اختلاف كثير واضطراب، وليس في سائر طرقه ذكر موضع الشاهد. انظر تهذيب الآثار (٢/ ٨٣٨-٥٤٥)، وعلل الدارقطني برقم ٣٣٩، ٢١٥، ١١٩، وأنيس الساري برقم ٣٣٩٩.

بحكمته موجبة لما وعده به من النصر والظفر وإظهار دينه وغلبته لعدوه، وهذا كما أنه سُخِيَّاتُهُ ضمن له حياته حتى يُبلِّغ رسالاته ويظهر دينه، وهو يتعاطى أسباب الحياة من المأكل والمشرب والملبس والمسكن.

وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس، حتى آل ذلك ببعضهم إلى أن ترك الدعاء وأنه لا فائدة فيه - زَعَم - لأن المسؤول إن كان قد قُدِّر ناله ولا بُدَّ، وإن لم يقدر لم ينله، فأي فائدة في الاشتغال بالدعاء؟ ثم تكايس في الجواب بأن قال: الدعاء عبادة، فيقال لهذا الغالط: بقي عليك قسمٌ آخر وهو الحق: أنه قد قُدِّر له مطلوبه بسبب إن تعاطاه حصل له المطلوب وإن عطَّل السبب فاته المطلوب، والدعاء من أعظم الأسباب في حصول المطلوب.

وفيها: جواز عقر فرس العدو ومركوبه إذا كان ذلك عونًا على قتله، كما عقر عليٌّ بعير حامل راية الكفار، وليس هذا من تعذيب الحيوان المنهي عنه.

وفيها: عفو رسول الله على عمن هم بقتله، ولم يعاجله بل دعا له ومسح صدره حتى عاد كأنه ولي حميم.

ومنها: ما ظهر في هذه الغزاة من معجزات النبوة وآيات الرسالة من إخباره لشيبة بما أضمر في نفسه، ومن ثباته وقد

£01

تولى عنه الناس وهو يقول:

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَلْبُ الْبُنُ عَبْدِ المُطَّلِبُ وَنَا الْبُنُ عَبْدِ المُطَّلِبُ وقد استقبلته كتائب المشركين.

ومنها: إيصال الله سُحِبَحُكِمُ قبضته عَلَيْ التي رمى بها إلى عيون أعدائه على البعد منه، وبركته في تلك القبضة حتى ملأت أعين القوم، إلى غير ذلك من معجزاته فيها، كنزول الملائكة للقتال معه حتى رآهم العدو جهرة ورآهم بعض المسلمين (١).

ومنها: جواز انتظار الإمام بقسم الغنائم إسلام الكفار ودخولهم في الطاعة فيرد عليهم غنائمهم وسبيهم، وفي هذا دليل لمن يقول: إن الغنيمة إنما تملك بالقسمة لا بمجرد الاستيلاء عليها، إذ لو ملكها المسلمون بمجرد الاستيلاء لم يستأن بهم النبي عليها ليردها عليهم، وعلى هذا فلو مات من الغانمين أحدٌ قبل القسمة أو إحرازها بدار الإسلام رُدَّ نصيبه على بقية الغانمين دون ورثته، وهذا مذهب أبى حنيفة، ولو

<sup>(</sup>۱) قال محققو الزاد: ومما روى في نزول الملائكة غير ما سبق عند المؤلف في أحداث الغزاة: ما رواه مسدد في مسنده كما في المطالب العالية برقم ٢٠٠٩، والطبري في تفسيره (١١/٣٩-٣٩٥)، وابن عساكر في تاريخه (٣٤/ ١٧٤) من طرق عن عوف الأعرابي، عن عبدالرحمن مولى أم بُرثن قال: حدثني رجل كان من المشركين يوم حنين قال: لما التقينا نحن وأصحاب محمد على لم يقوموا لنا حلب شاة أن كشفناهم، فبينا نحن نسوقهم في أدبارهم إذ انتهينا إلى صاحب البغلة الشهباء فتلقانا عنده رجال بيض حسان الوجوه فقالوا لنا: شاهت الوجوه! ارجعوا، قال: فانهزمنا وركبوا أكتافنا فكانت إياها. وإسناده جيد.

مات قبل الاستيلاء لم يكن لورثته شيء، ولو مات بعد القسمة فسهمه لورثته.

وهذا العطاء الذي أعطاه النبي عَلَيْه لقريش والمؤلفة قلوبهم هل هو من أصل الغنيمة، أو من الخمس، أو من خمس الخمس؟

فقال الشافعي ومالك: «هو من خمس الخمس»(۱)، وهو سهمه على الذي جعله الله له من الخمس، وهو غير الصفي وغير ما يصيبه من المغنم، لأن النبي على لم يستأذن الغانمين في تلك العطية، ولو كان العطاء من أصل الغنيمة لاستأذنهم لأنهم ملكوها بحوزها والاستيلاء عليها، وليس من أصل الخمس لأنه مقسوم على خمسة، فهو إذًا من خمس الخمس.

وقد نص الإمام أحمد على أن النفل يكون من أربعة أخماس الغنيمة، وهذا العطاء هو من النفل، نفَّل النبي عَلَيْهُ به رؤوس القبائل والعشائر ليتألفهم به وقومهم على الإسلام، فهو أولى بالجواز من تنفيل الثلث بعد الخمس والربع بعده (٢) لما فيه من

<sup>(</sup>۱) قال محققو الزاد: هو مذهب الشافعي، وأما مالك فقال: إن النفل يكون من جملة الخمس، ولم يشترط أن يكون من خمس الخمس. انظر المنهاج للنووي ص٣٦٦، والمدونة (٣/ ٣٠)، والبيان والتحصيل (٣/ ١٨٠، ١/٧ / ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) قال محققو الزاد: يشير إلى هديه عليه الله أنه إذا أرسل سرية بين يدي الجيش فغنمت شيئًا أخرج خُمسه ونفّلها ربع الباقي، ثم قسم الباقي بينها وبين سائر الجيش بالسوية، وهذا في البدأة، وأما في القفول فينفلها الثلث بعد إخراج الخمس.

تقوية الإسلام وشوكته وأهله واستجلاب عدوه إليه؛ وهكذا وقع سواءً، كما قال بعض هؤلاء الذين نفلهم: «لقد أعطاني رسول الله عليه وإنه لأبغض الخلق إلي، فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي» (١).

فما ظنك بعطاء قوَّى الإسلام وأهله، وأذل الكفر وحزبه، واستجلب به قلوب رؤوس القبائل والعشائر الذين إذا غضبوا غضب لغضبهم أتباعهم، وإذا رضوا رضوا لرضاهم، فإذا أسلم هؤلاء لم يتخلف عنهم أحد من قومهم؛ فلله ما أعظم موقع هذا العطاء وما أجداه وأنفعه للإسلام وأهله.

ومعلوم أن الأنفال لله ولرسوله، يقسمها رسوله حيث أمره لا يتعدى الأمر، فلو وضع الغنائم بأسرها في هؤلاء لمصلحة الإسلام العامة لما خرج عن الحكمة والمصلحة والعدل.

ولما عميت أبصار ذي الخويصرة التميمي وأضرابه عن هذه المصلحة والحكمة قال له قائلهم: «اعدل فإنك لم تعدل»، وقال مُشبهه: «إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله» (۲)، ولعمر الله إن هؤلاء من أجهل الخلق برسوله ومعرفته بربه وطاعته له، وتمام عدله، وإعطائه لله ومنعه لله.

<sup>(</sup>١) قاله صفوان بن أمية كما في صحيح مسلم برقم ٢٣١٣، عن سعيد بن المسيب مرسلاً.

<sup>(</sup>٢) قولهما في الصحيحين، وقد سبق تخريجه ص ٤٣٧.

ولله في العنائم كما يحب، وله أن يمنعها الغنائم كما يحب، وله أن يمنعها الغانمين جملة كما منعهم غنائم مكة وقد أوجفوا عليها بخيلهم وركابهم، وله أن يسلط عليها نارًا من السماء تأكلها(۱)، وهو في ذلك كله أعدل العادلين وأحكم الحاكمين، وما فعل ما فعله من ذلك عبثًا ولا قدَّره سدى، بل هو عين المصلحة والحكمة والعدل والرحمة، مصدره كمال علمه وعزَّته وحكمته ورحمته؛ ولقد أتم نعمته على قوم ردهم إلى منازلهم برسوله يقودونه إلى ديارهم، وأرضى من لم يعرف قدر هذه النعمة بالشاء والبعير، كما يُعطى الصغير ما يناسب عقله ومعرفته ويعطى العاقل اللبيب ما يناسبه، وهذا فضله وهذا فضله، وليس هو سبحانه ورسوله منفذ لأمره.

فإن قيل: فلو دعت حاجة الإمام في وقت من الأوقات إلى مثل هذا مع عدوه، هل يسوغ له ذلك؟

قيل: الإمام نائب عن المسلمين يتصرف لمصالحهم وقيام الدين، فإن تعين ذلك للدفع عن الإسلام والذب عن حوزته واستجلاب رؤوس أعدائه إليه ليأمن المسلمون شرَّهم ساغ له

<sup>(</sup>١) كما كان عليه الأمر في الأمم السابقة، ففي حديث أبي هريرة و المتفق عليه في قصة نبي من الأنبياء: «... فجاءت النار فأكلتها، ثم أحل الله لنا الغنائم؛ رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا». البخاري برقم ٣١٢٤، ومسلم برقم ١٧٤٧.

ذلك، بل تعيَّن عليه، وهل تُجوز الشريعة غير هذا؟! فإنه وإن كان في الحرمان مفسدة، فالمفسدة المتوقعة من فوات تأليف هذا العدو أعظم، ومبنى الشريعة على دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما، وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت أدناهما، بل بناء مصالح الدنيا والدين على هذين الأصلين. وبالله التوفيق.

قوله ﷺ: «فَلَهُ سَلَبُهُ» دليل على أن له سلبه كله غير مخموس، وقد صرح بهذا في قوله لسلمة بن الأكوع لما قتل قتيلًا: «لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَع»(١).

وفي المسألة ثلاثة مذاهب، هذا أحدها.

والثاني: أنه يُخمس كالغنيمة، وهذا قول الأوزاعي وأهل الشام، وهو مذهب ابن عباس لدخوله في آية الغنيمة.

والثالث: أن الإمام إن استكثره خمسه وإن استقله لم يخمسه، وهو قول إسحاق وفعله عمر بن الخطاب ضِيَّاتُه، فروى سعيد في سننه (٢) عن ابن سيرين أن البراء ابن مالك بارز مرزبان

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه برقم ٣٠٥١، ومسلم برقم ١٧٥٤، من حديث سلمة

<sup>(</sup>٢) قال محققو الزاد: برقم ٢٧٠٨، وأخرجه أيضًا عبدالرزاق برقم ٩٤٦٨، وابن أبي شيبة برقم ٣٣٧٦٠، ٣٣٧٦١، والبيهقي (٦/ ٣١١، ٣١١)، بأسانيد صحيحة، وهو عند الأخيرين: عن ابن سيرين عن أنس، والبراء بن مالك أخو أنس.

الزارة (۱) بالبحرين فطعنه فدق صلبه وأخذ سُواريه وسلبه، فلما صلى عمر الظهر أتى البراء (۲) في داره، فقال: «إنا كُناً لا نخمس السلب، وإن سلب البراء قد بلغ مالا وأنا خامسه»، فكان أول سلب خُمس في الإسلام سلب البراء، بلغ ثلاثين ألفًا.

والأول أصح، فإن رسول الله عَلَيْهِ لم يخمس السلب وقال: هو له أجمع، ومضت على ذلك سنته وسنة الصديق بعده، وما رآه عمر اجتهاد أداه إليه رأيه.

والحديث يدل على أنه من أصل الغنيمة، فإن النبي عَلَيْ قضى به للقاتل ولم ينظر في قيمته وقدره واعتبار خروجه من خُمس الخمس، وقال مالك (٣): هو من خمس الخمس.

ويدل على أنه يستحقه من يسهم له ومن لا يسهم له من صبي وامرأة وعبد ومشرك، وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يستحق السلب إلا من يستحق السهم؛ لأن السهم المجمع عليه إذا لم يستحقه العبد والصبي والمرأة والمشرك، فالسلب أولى، والأول أصح للعموم، ولأنه جارِ مجرى قول الإمام: من فعل

<sup>(</sup>١) قال محققو الزاد: في المطبوع «مرزبان المرازبة»، وكذا في هامش ز مصدرًا بـ «لعله»، وهو خطأ، والـزارة: قرية بالبحرين، وهي اليوم تقع في محافظة القطيف بالمملكة العربية السعودية، والمرزبان: رئيس القوم عند الفرس، وهو دون الملك.

<sup>(</sup>٢) في السنن وغيره: أتى أبا طلحة، وهو زوج أم سليم أم البراء وأنس.

<sup>(</sup>٣) قال محققو الزاد: سبق أن المشهور عنه أنه من جملة الخمس دون تحديد خمس الخمس.

كذا أو دل على حصنٍ أو جاء برأس فله كذا، مما فيه تحريض على الجهاد، والسهم مستحق بالحضور وإن لم يكن منه فعل والسلب مستحق بالفعل، فجرى مجرى الجعالة.

وفيه دلالة على أنه يستحق سلب جميع من قتله وإن كثروا، وقد ذكر أبو داود أن أبا طلحة قتل يوم حنين عشرين رجلًا فأخذ أسلابهم »(١)(١).

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



<sup>(</sup>۱) في سننه برقم ۲۷۱۸، وأخرجه أحمد برقم ۱۲۲۳۱، وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم رَحْلَتْهُ (٣/ ٥٩٢)، بتصرف واختصار.

**المُوْسُوعَ إِلَّالِالْإِلَّالِ الْمُثَاثِقَا إِنْ السَّنَقَا إِنْ السَّنَقَا إِنْ ا** 



## فوائد ومسائل فقهية من غزوة حنين (٢)

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد..

1- جواز وطء المسبية بعد الاستبراء، وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي، فقد سأل الصحابة الرسول على في سبي أوطاس، فنزلت الآية: ﴿وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِسَاءَ إِلَّا مَامَلَكَتُ أَيْمَنَاكُمُ مَا لَكُتُ النَّسَاءَ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْمَنَاكُمُ مَا النَّالَةِ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْمَنَاكُمُ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللّه

٢- النهي عن قتل النساء والأطفال والشيوخ والأجراء ممن لا يشتركون في القتال ضد المسلمين، روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر: «أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتِ فِي بَعْضِ مَغَاذِي النَّبِيِّ عَيْقٍ مَقْتُولَةً، فَأَنكَرَ رَسُولُ اللهِ عَيْقٍ قَتْلَ النِّسَاء، وَالصِّبْيَانِ» (٢).

وفي سنن أبي داود من حديث رباح بن ربيع قال: «كُنَّا مَعَ

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم برقم ١٤٥٦.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم ٢٥١٤، وصحيح مسلم برقم ١٧٤٤.

£77 **—** 

رَسُولِ اللّهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ، فَرَأَى النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ عَلَى شَيْءٍ، فَبَعَثَ رَجُلًا فَقَالَ: «انْظُرْ عَلَامَ اجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ؟» فَجَاءَ فَقَالَ: عَلَى الْمُقَدِّمَةِ امْرَأَةٍ قَتِيلٍ، فَقَالَ: «مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ»، قَالَ: وَعَلَى الْمُقَدِّمَةِ امْرَأَةٍ قَتِيلٍ، فَقَالَ: «مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ»، قَالَ: وَعَلَى الْمُقَدِّمَةِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَبَعَثَ رَجُلًا فَقَالَ: «قُلْ لِخَالِدٍ لَا يَقْتُلَنّ امْرَأَةً وَلَا عَسِيفًا» (۱). والعسيف: الأجير.

قال ابن حجر رَحْلَالهُ: «وخالد أول مشاهده مع النبي عَلَيْهُ غزوة الفتح، وفي ذلك العام كانت غزوة حنين، ومفهوم الحديث السابق أنها لو قاتلت لقتلت، واتفق الجميع كما نقل ابن بطال وغيره على منع القصد إلى قتل النساء والولدان، أما النساء فلضعفهن، وأما الولدان فلقصورهم عن فعل الكفر، ولما في استبقائهم جميعًا من الانتفاع بهم، إما برق أو بالفداء فيمن يجوز أن يُفادى به (٢٠).أه

٣- في قول بعض الصحابة عندما خرجوا إلى حنين ومروا بسدرة يعكف<sup>(٣)</sup> عليها المشركون وينوطون بها أسلحتهم، يُقال لها ذات أنواط، فقالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الشيخ صالح الفوزان: «فيه بطلان التبرك بالأشجار، والأحجار، وأنه شرك؛ لأن موسى عَلِيَهِ قال:

<sup>(</sup>١) برقم ٢٦٦٩، وصححه الألباني رَخِيلَتْهُ في السلسلة الصحيحة برقم ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٦/ ١٤٨) بتصرف واختصار.

<sup>(</sup>٣) العكوف: هو البقاء في المكان، يقال: اعتكف في المكان إذا أطال الجلوس فيه.

﴿أَغَيرَ اللّهِ أَبغِيكُمْ إِلَها ﴾ [الأعراف: ١٤٠]، فدل على أن من يتبرك بشجر أو حجر فقد اتخذه إلهًا، وهذا هو الشرك، واختلاف اللفظ لا يؤثر مع اتفاق المعنى، هؤلاء قالوا: «اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» وبنو إسرائيل قالوا: ﴿أَجْعَل لَنَا إِلَها كُما لَهُمْ ءَالِهَةٌ ﴾ [الأعراف: ١٣٨] والرسول جعل هذا مثل هذا، وإن اختلف اللفظ.

أما قول عبدة القبور عن عبادتهم للقبور، هذا ليس بشرك، هذا توسل، حمية للأولياء، فإن النبي على قال: «اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنَا يُعْبَدُ، اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» (۱). فدل على أن تعظيم القبور والتبرك بها يجعلها أوثانًا تعبد من دون الله، فالعبرة في المعاني لا في الألفاظ، فاختلاف الألفاظ لا يؤثر، وإن سموه توسلًا، أو سموه إظهارًا لشرف الصالحين، أو وفاء بحقهم علينا، كما يقولون: هذا هو الشرك، سواء بسواء، فالذي يتبرك بالحجر أو الشجر أو بالقبر قد اتخذه إلهًا، وإن كان يزعم أنه ليس بإله، فالأسماء لا تغير الحقائق» (۱).

٤- أن حسن المقاصد لا تغير من الحكم الشرعي شيئًا، هؤلاء
 لهم مقصد حسن، ولكن النبي علي لم يعتبر مقاصدهم، بل

<sup>(</sup>١) موطأ مالك ص١١١ برقم ٤٩٧، وقال محققوه: صحيح لغيره.

<sup>(</sup>٢) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان (١/ ١٦٢).

أنكر هذا، كما قال ابن مسعود: «كم من مريد للخير لم يصبه»(١).

٥- خطورة التشبه بالكفار والمشركين؛ لأنها تؤدي إلى الشرك، ولهذا قال عَيْكُمْ «(لَتَبْعُنَّ سَنَنَ الْذِينَ مَنْ قَبْلَكُمْ »(١). ففي الحديث التحذير من التشبه بالمشركين والكفار في أفعالهم، وعاداتهم الخاصة، وتقاليدهم وطقوسهم »(٣).

7- فيه مشروعية الخطبة عند الأمر الذي يحدث سواء كان خاصًا أم عامًّا(<sup>1)</sup>، «ولقد خطب النبي عَلَيْ خطبة بليغة، ما سمع في باب الاسترضاء أروع من هذه الخطبة البليغة الجامعة بين الحق والصراحة والرقة والاستعطاف»(<sup>0)</sup>.

٧- «ترتيب النبي على الله للخطبة ترتيبًا بليغًا، وقد أُوتي جوامع الكلم، فبدأ بنعمة الإيمان التي لا يوازيها شيء من أمر الدنيا، وثنى بنعمة الألفة وهي أعظم من نعمة المال؛ لأن الأموال تبذل في تحصيلها وقد لا تحصل، وقد كانت الأنصار قبل الهجرة في غاية التنافر والتقاطع لما وقع

<sup>(</sup>۱) سنن الدارمي برقم ۲۱۰.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم ٣٤٥٦، وصحيح مسلم برقم٢٦٦٩.

<sup>(</sup>٣) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان (١/ ١٦٢-١٦٣).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٨/ ٥٢).

<sup>(</sup>٥) السيرة النبوية لأبي شهبة (٢/ ٤٨٤).

بينهم من حرب بعاث وغيرها، فزال ذلك كله بالإسلام، كما قال تعالى: ﴿ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّاۤ أَلَّفَتَ بَيْنَ كَمُ فَلُوبِهِمْ وَلَكِ كَالَّا اللَّهُ أَلَّفُ بَيْنَهُمْ ﴾ [الأنفال: ٦٣].

- ٨- إقامة الحجة على الخصم وإفحامه بالحق عند الحاجة إليه.
- 9- حسن أدب الأنصار في تركهم المماراة والمبالغة في الحياء.
- ١- فيه مناقب عظيمة لهم لما اشتمل على ثناء الرسول على البالغ عليهم، وأن الكبير ينبه الصغير على ما يغفل عنه، ويوضح له وجه الشبهة ليرجع إلى الحق.
- 11- المعاتبة واستعطاف المعاتب وإعتابه عن عتبه بإقامة حجة من عتب عليه والاعتذار والاعتراف.
- 17- فيه علم من أعلام النبوة لقوله: «ستلقون بعدي»، فكان كما قال.
  - ١٣- وفيه أن من طلب حقه من الدنيا لا عتب عليه في ذلك.
    - ١٤- جواز تخصيص بعض المخاطبين في الخطبة.
- ٥١- تسلية من فاته شيء من الدنيا مما حصل له من ثواب الآخرة، والحض على طلب الهداية والألفة والغنى، وأن المنة لله ورسوله على الإطلاق، وتقديم جانب الآخرة

على الدنيا، والصبر عما فات منها ليدخر ذلك لصاحبه في الآخرة، والآخرة خير وأبقى »(١).

17- قال ابن حجر: «قال ابن القيم: اقتضت حكمة الله أن فتح مكة كان سببًا لدخول كثير من قبائل العرب في الإسلام، وكانوا يقولون: دعوه وقومه، فإن غلبهم دخلنا في دينه، وإن غلبوه كفونا أمره، فلما فتح الله عليه استمر بعضهم على ضلاله، فجمعوا له وتأهبوا لحربه، وكان من الحكمة في ذلك أن يظهر أن الله نصر رسوله لا بكثرة من دخل في دينه من القبائل، ولا بانكفاف قومه عن قتاله»(٢).

10- «أن النبي على الما أمَّر عثمان بن أبي العاص على الطائف، أمره أن يبني مسجدًا محل طواغيتهم، وهذا يدل على جواز جعل الكنائس والبيع وأمكنة الأصنام مساجد، وكذلك فعل الصحابة على حينما فتحوا البلاد»(٣).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَعَلَيْهُ: «فأما أماكن الكفر والمعاصي التي لم يكن فيها عذاب، فإذا جعلت مكانًا للإيمان أو الطاعة فهذا حسن، كما أمر النبي عَيَّا أهل الطائف أن يجعلوا المسجد مكان طواغيتهم، وأمر أهل

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٨/ ٥٠-٥٢).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۸/ ٤٩).

<sup>(</sup>٣) عون المعبود لشمس الحق العظيم آبادي (٢/ ٤٤٧).

اليمامة أن يتخذوا المسجد مكان بيعة كانت عندهم (١).

11 (ركوبه على البغلة في ذلك الموطن مبالغة في الثبات والصبر، ويدل على العزم على عدم الفرار، كما قد فعل حين انهزم الناس عنه وهو مقبل على العدو، يركض ببغلته نحوهم، وقد زاد على ذلك كما ذكر في الرواية الأخرى، أنه نزل بالأرض على عادة الشجعان في المنازلة، وهذا كله يدل على أنه على أنه على كان أشجع الناس وأثبتهم في الحرب؛ ولذلك قال الصحابة على أنه يلوذ بجانبه»(٢).

١٩- أن الغاية من الجهاد إسلام الناس وليس الغنائم والمكاسب المالية، فالرسول على يعد زعيم الطائف إن أسلم أن يرد عليه أهله وماله ومائة من الإبل مكافأة له، وترغيبًا له للدخول في الإسلام، ليبين له الرسول على مدى الحرص عليه وعلى إسلامه، وأن لا رغبة في استرقاق أهله ومصادرة ماله.

• ٢- التشديد في النهي عن الغلول، فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أم حبيبة بنت العرباض عن أبيها أن

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٢٣٢-٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) المفهم شرح صحيح مسلم للقرطبي (٣/ ٦١٥).

رسول الله عَنَهُ كَان يأخذ الوبرة من فيء الله عَنَهُ الله عَنهُ فيقول: «مَا لِي مِنْ هَذَا إلَّا مِثْلَ مَا لِأَحَدِكُمْ إلَّا الْخُمُسَ، وهُو مَرْدُودٌ فِيكُمْ، فَأَدُّوا الْخَيْطَ وَالْمِخْيَطَ فَمَا فَوْقَهُمَا، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُولَ، فَإِنَّهُ عَارٌ وَشَنَارٌ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(١).

17- شجاعة أم سليم، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أنس في أن أم سليم في اتخذت يوم حنين خنجرًا، فكان معها، فرآها أبو طلحة، فقال: يا رسول الله! هذه أم سليم معها خنجر، فقال لها رسول الله على: «مَا هَذَا الْخِنْجَرُ»، قالت: اتخذته، إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه، فجعل رسول الله على يضحك، قالت: يا رسول الله على يضحك، قالن فقال رسول الله على نبينا رسول الله على وأم سُكنم، إن الله قد كفى وَأَحْسَنَ»(٢). والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا ومحمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

2650

<sup>(</sup>١) (٢٨/ ٣٨٥) برقم ١٧١٥٤، وقال محققوه: حديث حسن لغيره.

<sup>(</sup>۲) برقم ۱۸۰۹.

المُوسُوعَ اللَّهُ الدُّرُ البُّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا



## فوائد ومسائل فقهية من فتح الطائف

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

فاستكمالًا للحديث عن فتح الطائف، هذه بعض الفوائد والمسائل الفقهية، فمن ذلك: جواز القتال في الأشهر الحرم ونسخ تحريم ذلك.

فإن رسول الله عليه خرج من المدينة إلى مكة في أواخر رمضان بعد مضي ثمان عشرة ليلة منه، والدليل عليه ما رواه أحمد في مسنده (۱): حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس أنه مر مع رسول الله عليه

<sup>(</sup>۱) قال محققو زاد المعاد: برقم ۱۷۱۱، وأخرجه أيضًا النسائي في الكبرى برقم ٣٦٢٦، وأبن حبان برقم ٣٥٣٤، والطبراني في الكبير (٧/ ٢٧٧)، من طرق عن خالد الحذاء به، وأخرجه النسائي في الكبرى برقم ٣٦٢٦، والبيهقي (٤/ ٢٦٨)، من طريق هشيم عن منصور بن زاذان عن أبي قلابة به، وللحديث طرق أخرى عن أبي قلابة ولكن ليس فيها ذكر زمن الفتح، وقد صحح الحديث علي ابن المديني وإسحاق بن راهويه وعثمان بن سعيد الدارمي كما أسنده عنهم الحاكم في المستدرك (١/ ٢٦٨-٢٩٤)، وعنه البيهقي (٤/ ٢٦٧).

زمن الفتح على رجل يحتجم بالبقيع لثمان عشرة خلت من رمضان، وهو آخذ بيدي فقال: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»، وهذا أصح من قول من قال: إنه خرج لعشرٍ خلون من رمضان، وهذا الإسناد على شرط مسلم، فقد روى به بعينه: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ»(١).

وأقام بمكة تسع عشرة ليلة يقصر الصلاة (٢)، ثم خرج إلى هوازن فقاتلهم وفرغ منهم، ثم قصد الطائف فحاصرهم بضعًا وعشرين ليلة في قول ابن إسحاق، وثمان عشرة ليلة في قول ابن سعد، وأربعين ليلة في قول مكحول (٣).

فإذا تأملت ذلك علمت أن بعض مدة الحصار في ذي القعدة ولابد، ولكن قد يقال: لم يبتدئ القتال إلا في شوال، فلما شرع فيه لم يقطعه للشهر الحرام، ولكن من أين لكم أنه على البتدأ قتالًا في شهر حرام؟ وفرقٌ بين الابتداء والاستدامة (٤).

ومنها: جواز غزو الرجل وأهله معه، فإن النبي عَلَيْهُ كان معه في هذه الغزاة أم سلمة وزينب (٥).

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم برقم ١٩٥٥.

<sup>(</sup>٢) كما في حديث ابن عباس عند البخاري برقم ٤٢٩٨.

<sup>(</sup>٣) وهو أصح الأقوال؛ لأنه صح من قول أنس عند مسلم كما سبق.

<sup>(</sup>٤) وهذا هو الراجح عندي. راجع الكلمة الحادية عشرة من الجزء العاشر من كتابي موسوعة الدرر المنتقاة.

<sup>(</sup>٥) وهذا إنما يكون عند الأمن من العواقب.

ومنها: جواز نصب المنجنيق على الكفار ورميهم به، وإن أفضى إلى قتل من لم يقاتل من النساء والذرية.

ومنها: أن العبد إذا أبق من المشركين ولحق بالمسلمين صار حرًا، قال سعيد بن منصور (۱): حدثنا يزيد بن هارون عن الحجاج [عن الحكم] عن مِقْسَم عن ابن عباس قال: كان رسول الله عليه يعتق العبيد إذا جاؤوا قبل مواليهم.

وروى سعيد (٢) أيضًا قال: قضى رسول الله عَلَيْهُ في العبد وسيده قضيتين: قضى أن العبد إذا خرج من دار الحرب قبل سيده أنه حر، فإن خرج سيده بعده لم يُرد عليه، وقضى أن السيد إذا خرج قبل العبد ثم خرج العبد رُد على سيده.

وعن الشعبي عن رجل من ثقيف قال: سألنا رسول الله عَلَيْهُ وهو أن يرد علينا أبا بكرة وكان عبدًا لنا، أتى رسول الله عَلِيْهُ وهو مُحاصر ثقيفًا فأسلم، فأبى أن يرده علينا وقال: «هُوَ طَلِيقُ اللَّهِ،

<sup>(</sup>۱) قال محققو الزاد: أخرجه سعيد بن منصور في سننه برقم ۲۸۰۷، والمؤلف صادر عن المغني لابن قدامة (۱۱ / ۱۳)، وأخرجه أيضًا أحمد برقم ۲۱۱۱، وابن أبي شيبة برقم ۳٤۲۸۳ كلاهما عن يزيد بن هارون به، وإن كان في إسناده لين من أجل الحجاج وهو ابن أرطاة – وعنعنته، إلا أن له شاهدًا عند البخاري برقم ۲۸۲۵ من رواية عطاء عن ابن عباس بنحوه.

<sup>(</sup>٢) قال محققو الزاد: برقم ٢٨٠٦، وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة برقم ٢٩٦٧٤، كلاهما عن أبي معاوية، عن الحجاج، عن أبي سعيد الأعسم - وهو من صغار التابعين أو من أتباعهم - مرسلًا.

ثُمَّ طَلِيقُ رَسُولِهِ"، فلم يرده علينا(١).

قال ابن المنذر<sup>(۲)</sup>: وهذا قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم.

ومنها: أن الإمام إذا حاصر حصنًا ولم يُفتح عليه، ورأى مصلحة المسلمين في الرحيل عنه، لم يلزمه مصابرته وجاز له ترك مصابرته، وإنما تلزم المصابرة إذا كان فيها مصلحة راجحة على مفسدتها.

ومنها: أنه أحرم من الجعرانة بعمرة وكان داخلًا إلى مكة، وهذه هي السنة لمن دخلها من طريق الطائف وما يليه، وأما ما يفعله كثير ممن لا علم عندهم من الخروج من مكة إلى الجعرانة ليُحرم منها بعمرة ثم يرجع إليها، فهذا لم يفعله رسول الله عليه ولا أحد من أصحابه البتة، ولا استحبه أحد من أهل العلم، وإنما يفعله عوام الناس - زعموا - اقتداءً بالنبي عليه وغلطوا، فإنه إنما أحرم منها داخلًا إلى مكة، لم يخرج منها إلى الجعرانة ليحرم منها؛ فهذا لون وسنته لون، وبالله التوفيق.

ومنها: استجابة الله سُخِبُحُائِثُ لرسوله عَلَيْ دعاءه لثقيف أن

<sup>(</sup>۱) قال محققو الزاد: أخرجه سعيد بن منصور برقم ۲۸۰۸، وأحمد برقم ۱۷۵۳، وابن سعد في الطبقات (۹/ ۱۰)، والطحاوي في معاني الآثار (۳/ ۲۷۸) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٢) قال محققو الزاد: في الأوسط (٦/ ٣٠٤)، والإشراف (١٤٦/٤)، والمؤلف صادر عن المغني (١١٦/١٣).

يهديهم ويأتي بهم وقد حاربوه وقاتلوه وقتلوا جماعة من أصحابه وقتلوا رسول رسوله الذي أرسله إليهم يدعوهم إلى الله، ومع هذا كله فدعا لهم ولم يدع عليهم، وهذا من كمال رحمته ورأفته ونصيحته صلوات الله وسلامه عليه.

ومنها: كمال محبة الصديق له وقصده التقرب إليه والتحبب بكل ما يمكنه، ولهذا ناشد المغيرة أن يدعه هو يبشر النبي على بقدوم وفد الطائف ليكون هو الذي سره وفرحه بذلك، وهذا يدل على أنه يجوز للرجل أن يسأل أخاه أن يؤثره بقربة من القرب، وأنه يجوز للرجل أن يؤثر بها أخاه، وقول من قال من الفقهاء: لا يجوز الإيثار بالقرب، لا يصح.

وقد آثرت عائشة عمر بن الخطاب بدفنه في بيتها جوار النبي عَلَيْ (۱)، وسألها عمر ذلك فلم يُكره له السؤال ولا لها البذل، وعلى هذا فإذا سأل الرجل غيره أن يؤثره بمقامه في الصف الأول لم يكره له السؤال، ولا لذلك البذل، ونظائره.

ومن تأمل سيرة الصحابة وجدهم غير كارهين لذلك، ولا ممتنعين عنه، وهل هذا إلا كرم وسخاء، وإيثار على النفس بما هو من أعظم محبوباتها، وتفريحًا لأخيه المسلم، وتعظيمًا لقدره، وإجابة له إلى ما سأله، وترغيبًا له في الخير؛ وقد يكون

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ١٣٩٢.

ثواب كل واحد من هذه الخصال راجعًا على ثواب تلك القربة، فيكون المؤثر بها ممن تاجر فبذل قربة وأخذ أضعافها.

وعلى هذا فلا يمتنع أن يؤثر صاحب الماء بمائه أن يتوضأ به ويتيمم هو، إذ كان لابد من تيمم أحدهما، فآثر أخاه وحاز فضيلة الإيثار وفضيلة الطهر بالتراب، ولم يمنع من هذا كتاب ولا سنة ولا مكارم أخلاق.

وعلى هذا فإذا اشتد العطش بجماعة وعاينوا التلف، ومع بعضهم ماء فآثر به على نفسه واستسلم للموت كان ذلك جائزًا، ولم نقل إنه قاتل لنفسه ولا إنه فعل محرمًا، بل هذا غاية الجود والسخاء، كما قال تعالى: ﴿وَيُؤْتِرُونَ عَلَى أَنفُسِمٍ مَ وَلَو كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ [الحشر: ٩]، وقد جرى هذا بعينه لجماعة من الصحابة في فتوح الشام، وعُدَّ ذلك في مناقبهم وفضائلهم.

وهل إهداء القُرَبِ المجمع عليها المتنازع فيها إلى الميت إلا إيثار بثوابها؟ وهو عين الإيثار بالقرب، فأي فرق بين أن يؤثره بفعلها ليُحرز ثوابها وبين أن يعمل ثم يؤثره بثوابها؟ وبالله التوفيق.

ومنها: أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يومًا واحدًا، فإنها شعائر الكفر والشرك وهي أعظم المنكرات، فلا يجوز الإقرار عليها مع

القدرة البتة، وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي التخذت أوثانًا وطواغيت تُعبد من دون الله والأحجار التي تقصد للتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل، لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أو أعظم شركًا عندها وبها، وبالله المستعان.

ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد فيها أنها تخلق وترزق وتميت وتحيي، وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم عند طواغيتهم، فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم، وسلكوا سبيلهم حذو القُذة بالقذة، وأخذوا مأخذهم شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع، وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم، فصار المعروف منكرًا، والمنكر معروفًا، والسنة بدعة، والبدعة سنة، ونشأ في غربة الإسلام، وقلَّ العلماء، وغلبت السفهاء، وتفاقم الأمر، واشتد البأس، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي واشتد البأس، ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين، ولأهل الشرك والبدع مجاهدين، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين.

ومنها: جواز صرف الإمام الأموال التي تصير إلى هذه

المشاهد والطواغيت في الجهاد ومصالح المسلمين، فيجوز للإمام بل يجب عليه أن يأخذ أموال هذه الطواغيت التي تُساق إليها كلها ويصرفها على الجند والمقاتلة ومصالح الإسلام، كما أخذ النبي علي أموال اللات وأعطاها لأبي سفيان يتألفه بها وقضى منها دين عروة والأسود.

وكذلك يجب عليه أن يهدم هذه المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانًا، وله أن يقطعها للمقاتلة أو يبيعها ويستعين بأثمانها على مصالح المسلمين، وكذلك الحكم في أوقافها، فإن وقفها والوقف عليها باطل وهو مال ضائع، فيصرف في مصالح المسلمين، فإن الوقف لا يصح إلا في قربة وطاعة لله ورسوله، فلا يصح الوقف على مشهد ولا قبر يُسرج عليه ويُعظم، وينذر له ويحج إليه، ويُعبد من دون الله ويُتخذ وثنًا من دونه، وهذا مما لا يخالف فيه أحد من أئمة الإسلام ومن اتبع سبيلهم.

ومنها: أن وادي وج - وهو واد بالطائف - حرم يحرم صيده وقطع شجره، وقد اختلف الفقهاء في ذلك، فالجمهور قالوا: ليس في البقاع حرم إلا مكة والمدينة، وأبو حنيفة خالفهم في حرم المدينة، وقال الشافعي في أحد قوليه: وجُّ حرم يحرم صيده وشجره، واحتج لهذا القول بحديثين: أحدهما هذا الذي تقدم (۱)، والثانى: حديث عروة بن الزبير عن أبيه الزبير أن

<sup>(</sup>١) وفيه كتاب رسول الله الذي كتب لهم: «بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد النبي =

المُوسِوعَ بِاللَّهُ اللَّهِ اللَّ

النبي عَلَيْهُ قال: «إِنَّ صَيْدَ وَجِّ، وَعِضَاهَهُ حَرَمٌ مُحَرَّمٌ لِلَّهِ»(١).

وهذا الحديث يعرف بمحمد بن عبد الله بن إنسان عن أبيه عن عروة، قال البخاري في تاريخه (٢): لا يتابع عليه.

قلت: وفي سماع عروة من أبيه نظر، وإن كان قد رآه (٣)، والله أعلم.أه

والراجح أن وادي وج ليس بحرم؛ لأن الأحاديث الواردة في ذلك لم تصح.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

#### ويجهوا

رسول الله إلى المؤمنين: إن عضاه وجَّ وصيده حرام لا يُعضد، من وُجد يفعل شيئًا من ذلك فإنه يجلد وتنزع ثيابه، فإن تعدى ذلك فإنه يؤخذ فيبلغ النبي محمدًا، وإن هذا أمر النبي محمد رسول الله عَلَيْ وكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول محمد بن عبد الله، فلا يتعده أحد فيظلم نفسه فيما أمر به محمد رسول الله.، قال محققو الزاد (٣/ ٦٢٨): ذكر الكتاب بنحوه الواقدي في مغازيه (٣/ ٩٧٣)، وكاتبه في الطبقات (١/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>١) أحمد برقم ١٤١٦، وأبو داود برقم ٢٠٣٢.

<sup>(</sup>٢) قال محققو الزاد: التاريخ الكبير (١/ ١٤٠)، وقال في ترجمة أبيه (٥/ ٤٥): «لم يصح حديثه»، وقد ضعّف الحديث الإمام أحمد كما في المغني (٥/ ١٩٤) نقلًا عن العلل للخلال.

<sup>(</sup>٣) قال محققو الزاد: قال الدارقطني: لا يصح سماعه من أبيه. انظر: تهذيب التهذيب (٣) (١٨٥).





## الرؤى التي رآها النبي ﷺ وأوّلها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

فقد تقدم في كلمة سابقة الكلام على الرؤى وأقسامها، وبعض الأخطاء التي يقع فيها الناس في الرؤيا، وسيكون الكلام في هذه الكلمة عن الرؤى التي رآها النبي عليه وأوّلها:

## الرؤيا الأولى:

روى مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله عليه (رَأَيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ، كَأَنَّا فِي دَارِ عُقْبَةَ بْنِ رَافِع، فَأُتِينَا بِرُطَبِ مِنْ رُطَبِ ابْنِ طَابٍ، فَأُوَّلْتُ الرِّفْعَةَ لَنَا فِي الدُّنْيَا، وَالْعَاقِبَةَ فِي الآخِرَةِ، وَأَنَّ دِينَنَا قَدُّ طَابَ» (١).

«وتأويله على أن تفسير الرؤيا قد يؤخذ من اشتقاق كلماتها، فإنه على أخذ من عقبة حسن العاقبة، ومن رافع الرفعة، ومن رطب بن طاب: لذاذة الدين وكماله، وقد

<sup>(</sup>۱) برقم ۲۲۷۰.

قال علماء أهل العبارة: أن لها أربعة طرق:

أحدها: ما يشتق من الأسماء كما ذكرناه آنفاً.

وثانيها: ما يُعتبر مثاله: ويميز شكله كدلالة معلم الكتاب على القاضي، والسلطان، وصاحب السجن، ورأس السفينة، وعلى الوصى والوالد.

وثالثها: ما يعبره المعنى المقصود من ذلك الشيء المرئي، كدلالة فعل السفر على السفر، وفعل السوق على المعيشة، وفعل الدار على الزوجة والجارية.

ورابعها: التعبير بما تقدم له ذكر في القرآن والسنة، أو الشعر، أو كلام العرب وأمثالها، وكلام الناس وأمثالهم، أو خبر معروف، أو كلمة حكمة وذلك كنحو تعبير الخشب بالمنافق لقوله تعالى: ﴿كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَةً ﴾ [المنافقون: ٤]، وكتعبير القارورة بالمرأة لقوله عليه: «رفقًا بالقوارير» يعنى ضعفة النساء»(١).

«والسفينة: تعبر بالنجاة لقوله تعالى: ﴿فَأَنِحَنْنُهُ وَأَصَحَبَ السَّفِينَةِ ﴾ [العنكبوت: ١٥].

والحجارة: بقسوة القلب لقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِّنَ

<sup>(</sup>١) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي (٦/ ٣٤).

بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَأُلِحِ جَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً ﴾ [البقرة: ٧٤]، وغير ذلك »(١).

## الرؤيا الثانية:

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى أن النبي عليه قال: «رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَةً إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخُلُ، فَلَاهَبَ وَهْلِي إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ، فَإِذَا هِي الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ، وَرَأَيْتُ فِي رُوْيَايَ هَذِهِ أَنِّي هَزَرْتُ سَيْفًا، فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ، فَإِذَا هُو مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، ثُمَّ فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ، فَإِذَا هُو مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، ثُمَّ هَزَرْتُهُ أُخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ، فَإِذَا هُو مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ، وَرَأَيْتُ فِيهَا أَيْضًا بَقَرًا -وفي رواية: الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِذَا لَمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِذَا لَلْهُ بِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِذَا اللّهُ بَعْدُ، وَثَوَابُ الصِّدُقِ اللّهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ بَعْدُ، وَثَوَابُ الصِّدُقِ اللّهِي آتَانَا اللّهُ بَعْدُ يَوْمَ بَدْرِ "").

«قوله: «وَرَأَيْتُ فِي رُؤْيَايَ هَذِهِ أَنِّي هَزَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ»، هذا نص في رؤيته لدار هجرته، ولهذه الحالة الدالة على قضية يوم أُحد كانت منامًا واحدًا، وقد تأول على السيف هنا بالقوم الذي كانوا معه الناصرين له أخذًا من معنى السيف؛ لأنه به يُنتصر ويُعتضد في اللقاء كما يعتضد بالأنصار والأولياء، وقد

<sup>(</sup>١) مختصر الكلام في تفسير الرؤى والأحلام للشيخ فهد العتيبي ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد برقم ٢٤٤٥.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم ٣٦٢٢، وصحيح مسلم برقم ٢٢٧٢ واللفظ له.

يتأول على وجوه متعددة في غير هذا الموضع، فقد يدل على الولد، والوالد، والعم، والعصبة، والزوجة، والسلطان، والحجة القاطعة، وذلك بحسب ما يظهر من أحوال الرائي والمرئي ووقت الرؤيا، وإنما تأول انقطاع صدر السيف بقتل من قتل يوم أحد لأنهم كانوا معظم صدر عسكره، إذ كان فيهم عمه حمزة وغيره من أشراف المهاجرين والأنصار، فاقتبس صدر القوم من صدر السيف، والقطع الذي رئي فيه قطع أعمار المقتولين، وهزه للسيف هو حملهم إياهم على الجهاد وحثهم عليه.

قوله على الفتح واجتماع المؤمنين، يعني والله أعلم ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين، يعني والله أعلم ما صنع الله لهم بعد أُحد، وذلك أنهم لم ينكلوا عن الجهاد، ولا ضعفوا ولا استكانوا لما أصابهم يوم أحد، لكن جددوا نياتهم وقووا إيمانهم وعزماتهم، فخرجوا على ما بهم من الضعف والجراح، فغزوا غزوة حمراء الأسد، مستظهرين على عدوهم بالقوة والجلد، ثم فتح الله عليهم ونصرهم في غزوة بني النضير، ثم في غزوة ذات الرقاع، ثم لم يزل الله يجمع المؤمنين ويكثرهم ويفتح عليهم إلى بدر الثانية، وكانت في شهر شعبان من السنة الرابعة من الهجرة، وبعد تسعة أشهر ونصف شهر من أحد، فما فتح الله عليه به في هذه المدة هو المراد هنا.

قوله عَلَيْهُ: ﴿ وَثَوَابُ الصِّدْقِ الَّذِي آتَانَا اللَّهُ بَعْدُ يَوْمَ بَدْرِ »: يستحيل أن يكون يوم بدر هنا هو غزوة بدر الكبرى، لتقدم بدر الكبرى على أحد بزمان طويل؛ لأن بدر الأولى في شهر رمضان من السنة الثانية من الهجرة، وكانت أحد في السنة الثالثة والنصف من شوال، ولذلك قال علماؤنا إن يوم بدر في هذا الحديث هو يوم بدر الثاني، وكان من أمرها أن قريشًا لما أصابت في أحد من أصحاب النبي عَيْكِيةً ما أصابت وأخذوا في الرجوع نادى أبو سفيان يسمع النبي عليه الله ، فقال: موعدكم يوم بدر في العام المقبل، فأمر النبي علي العض أصحابه أن يجيبه بنعم، فلما كان العام المقبل - وهي السنة الرابعة من الهجرة - خرج في شعبان إلى بدر الثانية، فوصل إلى بدر، وأقام هناك ينتظر أبا سفيان، وخرج أبو سفيان في أهل مكة حتى بلغ عسفان، ثم إنهم غلبهم الخوف فرجعوا، واعتذروا بأن العام عام جدب، وكان عذرًا محتاجًا إلى عذر، فأخزى الله المشركين، ونصر المؤمنين، ثم إن النبي عَلَيْ لم يزل منصورًا، وبما يفتح الله عليه مسرورًا، إلى أن أظهر الله تعالى دينه على الأديان، وأخمد كلمة الكفر والطغيان.

## الرؤيا الثالثة:

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة نظيم، رَأَيْتُ فِي البي هَالِيَةُ وَلَيْتُ فِي

يَدَيَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبِ، فَأَهَمَّنِي شَأْنُهُمَا، فَأُوحِيَ إِلَيَّ فِي المَنَامِ أَنِ أَنْفُحُهُمَا، فَأُوحِيَ إِلَيَّ فِي المَنَامِ أَنِ أَنْفُخُهُمَا، فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا، فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ بَعْدِي، فَكَانَ أَحَدُهُمَا العَنْسِيُّ صَاحِبُ صَنْعَاء، وَالآخَرُ مُسَيْلِمَةُ صَاحِبُ اليَمَامَةِ» (١).

قوله: «فَأُوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ بَعْدِي»: أي يظهران ويغلبان بعد موتي، وإلا فقد كانا موجودين في حياة النبي على متبعين، وقد دل على هذا قوله في الرواية الأخرى: فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما، ووجه مناسبة هذا التأويل لهذه الرؤيا: أن أهل صنعاء وأهل اليمامة كانا قد أسلما وكانا كالساعدين للإسلام، فلما ظهر فيهما هذان الكذابان وتبهرجا لهما بترهاتهما وزخرفا أقوالهما، فانخدع الفريقان بتلك البهرجة، فكان البلدان للنبي على بمنزلة يديه؛ لأنه كان يعتضد بهما، والسواران فيهما هما مسيلمة وصاحب صنعاء بما زخرفا من أقوالهما.

ونفخ النبي عَيْنِي : هو أن الله أهلكهما على أيدي أهل دينه، أما مسيلمة فقد قُتل في معركة اليمامة في عهد أبي بكر الصديق ضِيَّاتُه، وأما صاحب صنعاء، فقد قتل على يد فيروز الديلمي، وقيس بن مكشوح، وكان ذلك في خلافة أبي بكر

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ٤٣٧٣، وصحيح مسلم برقم ٢٢٧٤.

الصديق على الصحيح من أقوال أهل العلم لقوله ﷺ «يَخْرُجَانِ بَعْدِي» أي بعد وفاتي. والله أعلم»(١).

### الرؤيا الرابعة:

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عمر ضَيْطَهُ قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَح لَبَنِ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لأَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ فِي أَظْفَارِي، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لأَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ فِي أَظْفَارِي، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضَا يَخْرُجُ فِي أَظْفَارِي، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضَا فَضَلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ»، قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «العِلْمَ»(۲).

قال المهلب: اللبن يدل على الفطرة والسنة والقرآن والعلم.

قال ابن حجر وَ الله الله الأحاديث المرفوعة تأويله بالفطرة كما في حديث الإسراء والمعراج»(٣).

«وذكر الدينوري أن اللبن المذكور في هذا يختص بالإبل، وأنه أشار به إلى مال حلال وعلم وحكمة، قال: ولبن البقر خصب السنة، ومال حلال وفطرة أيضًا، ولبن الشاة مال وسرور وصحة جسم، وألبان الوحش شك في الدين، وألبان السباع

<sup>(</sup>١) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي (٦/ ٣٤-٥٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم ٨٢، وصحيح مسلم برقم ٢٣٩١.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١٢/ ٩٣).

غير محمودة إلا أن لبن اللبوة مال مع عداوة لذي أمر.

وفي الحديث مشروعية قص الكبير رؤياه على من دونه، وإلقاء العالم المسائل واختبار أصحابه في تأويلها، وأن من الأدب أن يرد الطالب علم ذلك إلى معلمه، فالذي يظهر أنه لم يرد منهم أن يعبروها، وإنما أراد أن يسألوه عن تعبيرها ففهموا مراده فسألوه فأفادهم، وكذلك ينبغي أن يسلك هذا الأدب في جميع الحالات المشابهة.

قال ابن أبي جمرة: وفي الحديث أن علم النبي على بالله لا يبلغ أحد درجته فيه؛ لأنه شرب حتى رأى الري يخرج من أطرافه، وأما إعطاؤه فضله عمر، ففيه إشارة إلى ما حصل لعمر من العلم بالله، بحيث كان لا يأخذه في الله لومة لائم، وفيه أن من الرؤيا ما يدل على الماضي والحال والمستقبل، قال: وهذه أولت على الماضي، فإن رؤياه هذه تمثيل قد وقع؛ لأن الذي أعطيه من العلم كان قد حصل له، وكذلك أعطيه عمر فكانت فائدة هذه الرؤيا تعريف قدر النسبة بين ما أعطيه من العلم وما أعطيه عمر »(١).

## الرؤيا الخامسة:

روى البخاري في صحيحه من حديث سالم بن عبد الله

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١٢/ ٣٩٤) بتصرف.

# المُؤْسِنُوعَ اللَّهُ اللّ

عن أبيه أن النبي عَلَيْ قال: «رَأَيْتُ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ، خَرَجَتْ مِنَ الْجُحْفَةُ، فَأَوَّلْتُ خَرَجَتْ مِنَ الْجُحْفَةُ، فَأَوَّلْتُ أَنَّ وَبَاءَ الْمَدِينَةِ نُقِلَ إِلَيْهَا»(١).

قال المهلب: «هذه الرؤيا من قسم الرؤيا المعبرة وهي مما ضرب به المثل ووجه التمثيل، أنه شق من اسم السوداء السوء والداء، فتأول خروجها بما جمع اسمها، وتأول من ثوران شعر رأسها أن الذي يسوء ويثير الشر يخرج من المدينة.

قال القيرواني المعبر: كل شيء غلبت عليه السوداء في أكثر وجوهها فهو مكروه، وقال غيره: ثوران الرأس يئول بالحمى لأنها تثير البدن بالاقشعرار، وارتفاع الرأس لا سيما من السوداء فإنها أكثر استيحاشًا»(٢).

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

#### 9 EX

<sup>(</sup>۱) برقم ۷۰۳۸.

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۲۱/۲۲).





## الخيل

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

قال الله تعالى: ﴿ وَٱلْعَلِدِيَتِ ضَبْحًا ﴿ الله تعالى: ﴿ وَٱلْعَلِدِيَتِ ضَبْحًا ﴿ الله الله تعالى: ﴿ وَٱلْعَلِدِيَتِ ضَبْحًا ﴿ الْعَادِيات: ١-٥].

وقال تعالى: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَالْمَسَوَّمَةِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَدِ وَٱلْفَضَةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَدِ وَٱلْفَضَةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَدِ وَٱلْفَكَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَدِ وَٱلْكَابِ الْكَابِ وَٱللَّهُ عِندَهُ, حُسُنُ ٱلْمَعَابِ الْكَابِ وَٱللَّهُ عِندَهُ, حُسُنُ ٱلْمَعَابِ النَّا ﴾ [آل عمران: ١٤].

وقال تعالى: ﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّ كُمْ ﴾ [الأنفال: ٦٠].

وقال تعالى: ﴿ وَٱلْخِيَلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَغَلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ [النحل: ٨].

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة ضِيْكُ أن النبي عَيِّيَةٌ قال: «الْخَيْلُ ثَلاَثَةٌ: فَهِيَ لِرَجُلِ أَجْرٌ،

الخيل الله

وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَلِرَجُلٍ وِزْرٌ، فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ: فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيُعِدُّهَا لَهُ، فَلاَ تُغَيِّبُ شَيْئًا فِي بُطُونِهَا إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرًا، وَلَوْ رَعَاهَا فِي مَرْج، مَا أَكَلَتْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ لَهُ أَجْرًا، وَلَوْ سَقَاهَا مِنْ نَهْر، كَانَ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ تُغَيِّبُهَا فِي بُطُونِهَا أَجْرً - حَتَّى ذَكَرَ الأَجْرَ فِي أَبُوالِهَا وَأَرْوَاثِهَا- وَلَوْ اسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ، كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوهَا أَجْرٌ، وَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ شَرَفَيْنِ، كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوهَا أَجْرٌ، وَلَا يَنْسَى حَقَّ ظُهُورِهَا سِتْرٌ: فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا تَكَرُّمًا وَتَجَمُّلًا، وَلا يَنْسَى حَقَّ ظُهُورِهَا، وَبُطُونِهَا فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا، وَأَمَّا الَّذِي عَلَيْهِ وِزْرٌ فَالَّذِي يَتَخِذُهَا وَبُطُونِهَا أَوْرِيَاءَ النَّاسِ، فَذَاكَ الَّذِي هِيَ عَلَيْهِ وِزْرٌ فَالَّذِي يَتَخِذُهَا وَبُطُونِهَا وَيَعَمُلًا، وَلَا يَنْسَى حَقَّ ظُهُورِهَا، وَبُطُونِهَا فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا، وَأَمَّا الَّذِي عَلَيْهِ وِزْرٌ فَالَّذِي يَتَخِذُهَا أَشَرًا وَبَطُرًا، وَبَطَرًا، وَبَذَخًا وَرِيَاءَ النَّاسِ، فَذَاكَ الَّذِي هِيَ عَلَيْهِ وِزْرٌ "(").

قال ابن حجر وَ الله الله الله المحديث بيان أن الخيل إنما تكون في نواصيها الخير والبركة إذا كان اتخاذها في الطاعة أو في الأمور المباحة، وإلا فهي مذمومة (٢).

وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود وَ الله أن النبي على قال: «الْحَيْلُ ثَلَاثَةٌ، فَفَرَسٌ لِلرَّحْمَنِ، وَفَرَسٌ لِلشَّيْطَانِ، فَأَمَّا فَرَسُ الرَّحْمَنِ: فَالَّذِي وَفَرَسٌ لِلإِنْسَانِ، وَفَرَسٌ لِلشَّيْطَانِ، فَأَمَّا فَرَسُ الرَّحْمَنِ: فَالَّذِي يُرْبَطُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَعَلَفُهُ وَرَوْثُهُ وَبَوْلُهُ، وَذَكَرَ مَا شَاءَ اللَّهُ، وَأَمَّا فَرَسُ وَأَمَّا فَرَسُ الشَّيْطَانِ: فَالَّذِي يُقَامَرُ أَوْ يُرَاهَنُ عَلَيْهِ، وَأَمَّا فَرَسُ الإِنْسَانِ: فَالْفَرَسُ يَرْتَبِطُهَا الإِنْسَانُ يَلْتَمِسُ بَطْنَهَا، فَهِيَ تَسْتُرُ الإِنْسَانِ: فَالْفَرَسُ يَرْتَبِطُهَا الإِنْسَانُ يَلْتَمِسُ بَطْنَهَا، فَهِيَ تَسْتُرُ

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ٢٨٦٠ ، وصحيح مسلم برقم ٩٨٧.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٦/ ٦٥).

## ■ مُوسُوعَ بْلَالْإِرْ الْنِينَقِالْا ا

مِنْ فَقْرِ (١).

وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث سهل ابن الحنظلية أن النبي على قال: «إِنَّ الْمُنْفِقَ عَلَى الْخَيْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، كَالْبَاسِطِ يَدَيْهِ بِالصَّدَقَةِ لَا يَقْبِضُهَا»(٢).

وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله قلي: «الْحَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَأَهْلُهَا مُعَانُونَ عَلَيْهَا، فَامْسَحُوا بِنَوَاصِيهَا، وَادْعُوا لَهَا بِالْبَرَكَةِ، وَقَلِّدُوهَا، وَلَا تُقَلِّدُوهَا بِالأَوْتَارِ»(").

وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي قتادة عن رسول الله علي قال: «خَيْرُ الْخَيْلِ الأَدْهَمُ (')، الأَقْرَحُ (°)،

<sup>(</sup>١)(١/ ٢٩٨-٢٩٩) برقم ٥ ٣٧٥، وقال محققوه: صحيح.

<sup>(</sup>٢)(٢٩/٨٥١-١٦٠) برقم ١٧٦٢٢، وقال محققوه: إسناده محتمل للتحسين.

<sup>(</sup>٣)(٢٣/ ١٠٥) برقم ١٤٧٩٢، وقال محققوه: هذا حديث حسن لغيره، قوله «لا تقلدوها الأوتار» في معناه ثلاثة أقوال:

الأول: لا تطلبوا عليها الذحول وهو الثأر.

الثاني: لا تجعلوا في أعناقها قلائد خوفًا عليها من الاختناق بها.

الثالث: تقليدها الأوتار لدفع العين، وهذا الذي رجحه أبو عبيدة وتبعه الطحاوي في مشكل الآثار (١/ ١٣٢)، وهذا الذي رجحه الشيخ الألباني ولعله الصواب، صحيح الترغيب والترهيب (٢/ ٨٢).

<sup>(</sup>٤) الأدهم: أي الأسود.

<sup>(</sup>٥) الأقرح: هو ما كان في جبهته بياض يسير دون الغرة.

الخيل العلم العلم

الأَرْثَمُ (۱)، المُحَجَّلُ (۲) ثَلَاثٍ، مُطْلَقُ الْيَمِينِ (۳)، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَدْهَمَ، فَكُمَيْتٌ عَلَى هَذِهِ الشِّيَةِ »(۱) (۱).

قال البخاري رَحِّلُتْهُ في كتابه الصحيح: بَابُ الجهاد ماض مع البر والفاجر لقول النبي عَلَيْهُ: «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، الأَجْرُ وَالمَغْنَمُ»(٢).

وفي رواية مسلم من حديث جرير بن عبد الله قال: رأيت رسول الله على يلوي ناصية فرس بأصبعيه وهو يقول: «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، الأَجْرُ وَالمَعْنَمُ» (٧).

وقال النبي عَلَيْ الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ (١٥)(٩).

قال الخطابي كَرِيسَّة: «فيه إشارة إلى أن المال الذي يكتسب باتخاذ الخيل من خير وجوه الأموال وأحبها، والعرب تسمى

<sup>(</sup>١) الأرثم: هو الذي أنفه أبيض وشفته العليا.

<sup>(</sup>٢) المحجل: هو الذي في قوائمه بياض.

<sup>(</sup>٣) مطلق اليمين: ليس فيها تحجيل.

<sup>(</sup>٤) فكميت: هو الذي لونه بين السواد والحمرة على هذه الشية، أي على هذه الصفة المتقدمة في الحديث.

<sup>(</sup>٥) (٢٥٣/ ٢٥٣) برقم ٢٢٥٦١، وقال محققوه: حديث حسن.

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري برقم ٢٨٥٢

<sup>(</sup>۷) برقم ۱۸۷۲.

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري برقم ٢٨٥١، وصحيح مسلم برقم ١٨٧٤.

<sup>(</sup>٩) قال ابن حجر كَرِّلَتْهُ: المراد بالناصية هنا الشعر المسترسل على الجبهة، قاله الخطابي وغيره. فتح الباري (٦/٦).

المال خيرًا كما تقدم في الوصايا في قوله تعالى: ﴿ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْمَالُ خَيْرًا الْمُوصِيَّةُ ﴾ [البقرة: ١٨٠].

وقال ابن عبدالبر: «فيه إشارة إلى تفضيل الخيل على غيرها من الدواب؛ لأنه لم يأت عنه على في شيء غيرها مثل هذا القول»(١).

وروى الحاكم في المستدرك من حديث عقبة أن النبي عَلَيْ قَال: «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَغْزُو، فَاشْتَرِ فَرَسًا أَغَرَّ مُحَجَّلًا مُطْلَقَ الْيُمْنَى، فَإِنَّكَ تَغْنَمُ وَتَسْلَمُ» (٢).

وروى أبو داود في سننه من حديث ابن عباس والله أن النبي عليه قال: «يُمْنُ (٣) الْخَيْل فِي شُقْرِهَا» (٤).

وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي ذر ضَالَحُهُ قال: قال رسول الله عَلَيْ: «إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ فَرَسٍ عَرَبِيٍّ إِلَّا يُؤَذَنُ لَهُ مَعَ كُلِّ فَجْرٍ يَدْعُو بِدَعْوَتَيْنِ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ خَوَّلْتَنِي مَنْ خَوَّلْتَنِي مَنْ خَوَّلْتَنِي مِنْ أَحَبِّ أَهْلِهِ وَمَالِهِ إِلَيْهِ. أَوْ أَحَبِّ أَهْلِهِ مِنْ أَحَبِّ أَهْلِهِ وَمَالِهِ إِلَيْهِ. أَوْ أَحَبِّ أَهْلِهِ مِنْ أَحَبِّ أَهْلِهِ وَمَالِهِ إِلَيْهِ. أَوْ أَحَبِّ أَهْلِهِ

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٦/٥٦).

<sup>(</sup>٢) (٢/ ٤١٦)، برقم ٢٥٠٤، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وصححه الشيخ الألباني كَيْلَتْهُ في السلسلة الصحيحة برقم ٣٤٤٩.

<sup>(</sup>٣) اليمن هو البركة.

<sup>(</sup>٤) برقم ٢٥٤٥، وحسنه الشيخ الألباني كَيْلَتْهُ في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٤٨٤)، برقم ٢٢١٨.

الخيل الله

وَمَالِهِ»(١).

وكان النبي عَلَيْهُ يسمى الأُنثى من الخيل فرسًا، فقد روى أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة ضَيَّهُ أن النبي عَلَيْهُ كان يسمي الأنثى من الخيل فرسًا(٢).

وكان النبي عَلَيْكُ يكره الشكال من الخيل (٣).

### منزلة الخيل:

وللخيل منزلة عظيمة في نفوس أصحابها، ولا سيما الخيل العربية الأصلية منها، لما تتصف به من الشجاعة والشهامة والوفاء لأصحابها، والخيل تقاتل مع صاحبها في المعارك؛ ولذلك جعل النبي على للفرس سهمين ولصاحبها سهم من الغنيمة، وإذا سقط صاحب الفرس عنها فإنها لا تفارقه، وفي أبيات من قصيدة الأمير تركي بن حميد خَرِيرَاتُهُ:

<sup>(</sup>۱) (۳۹/ ۳۹۱) برقم ۲۱٤۹۷، وقال محققوه: صحيح موقوفًا، فقد رواه ليث بن سعد وعمرو بن الحارث كما سلف عند الحديث رقم ۲۱٤٤۲، عن يزيد بن أبي حبيب عن عبدالرحمن ابن شماسة عن معاوية بن جديع عن أبي ذر موقوفًا، وهو المحفوظ كما قال الدارقطني في العلل (٦/ ۲٦٧)، فإن الليث وعمرو بن الحارث أوثق وأتقن من عبدالحميد بن جعفر، وقد خالفهما أيضًا في جعله من حديث يزيد عن سويد بن قيس وهما جعلاه من حديث يزيد بن عبدالرحمن بن شماسة. أ-ه

<sup>(</sup>٢) برقم ٢٥٤٦، وصححه الشيخ الألباني كَلِيَلَتُهُ كما في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٤٨٤) برقم ٢٢١٩.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم برقم ١٨٧٥، الشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى أو يده اليمنى ورجله اليسرى.

والعز فوق معسكرات السواديس يا زينهن عقب النكوفة مقاويس

إلى قصدت اللي بالأشياء رحومي وعلى الطريح مصوبرات كظومى

ومما جاء من الشعر في الخيل:

فَإِنَّ العِزَّ فِيهَا والجَمَالَا رَبَطْنَاهَا فَأَشْرَكَتِ العِيَالَا وَنَكْسُوهَا البَرَاقِعَ وَالجِلَالَا

أَحِبُّوا الخَيْلَ وَاصْطَبِرُوا عَلَيْهَا إِذَا مَا الْخَيْلُ ضَيَّعَهَا أَنَاسٌ نُقَاسِمُهَا المَعِيشَةَ كُلَّ يَوْم

يقول المتنبى:

أَعَزُّ مَكَانٍ فِي الدُّنَا سَرْجُ سَابِح وَخَيْرُ جَلِيسٍ فِي الزَّمَانِ كِتَابُ ومن الأمثلة: الخيل ميامين: أي مباركات.

روى مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن رسول الله ﷺ رئي وهو يمسح فرسه بردائه، فسُئل عن ذلك فقال: ﴿إِنِّي عُوتِبْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْخَيْلِ»(١).

قال ابن حجر رَخ لَشْهُ: «روى أبو عبيدة في كتاب الخيل أنهم كانوا يستحبون إناث الخيل في الغارات والبيات، وروى الوليد بن مسلم في الجهاد له من طريق عبادة بن نسى وابن محيريز أنهم كانوا يستحبون إناث الخيل في الغارات والبيات

<sup>(</sup>١) موطأ مالك برقم ٢٠٤، وقال محققه: حسن لغيره، وحسنه الشيخ الألباني كَلْشُّهُ في السلسلة الصحيحة برقم ٣١٨٧، ووصله أبو عبيدة في كتاب الخيل عن يحيى بن سعيد عن شيخ من الأنصار، وقال: في إذالة الخيل، وله من مرسل عبد الله بن دينار، قال: «إن جبريل بات الليلة يعاتبني في إذالة الخيل»، قال الزرقاني: أي امتهانها. ينظر شرح الزرقاني على الموطأ (٣/ ٧٣).

الخيل العلام

ولما خفي من أمور الحرب، ويستحبون الفحول في الصفوف والحصون ولما ظهر من أمور الحرب، وروى عن خالد بن الوليد أنه كان لا يقاتل إلا على أنثى؛ لأنها تدفع البول وهي أقل صهلا، والفحل يحبسه في جريه حتى ينفتق ويؤذي بصهيله»(١).

وقال عمر ضَيْطَهُ: «عليكم بإناث الخيل فإن بطونها كنز، وظهورها حرز»(٢).

#### تنبيه:

من نعيم الجنة ركوب الخيل، حيث شاء المؤمن، روى الترمذي في سننه من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلًا قال: يا رسول الله: هل في الجنة من خيل؟ قال: «إن الله أَدْخَلَكَ الجَنَّة، فَلاَ تَشَاءُ أَنْ تُحْمَلَ فِيهَا عَلَى فَرَسٍ مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ يَطِيرُ بِكَ فِي الجَنَّةِ حَيْثُ شِئْتَ»(٣).

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



<sup>(</sup>١) فتح الباري (٦/ ٦٦-٦٧).

<sup>(</sup>٢) الآداب الشرعية لابن مفلح (٣/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٣) برقم ٢٥٤٣، وحسنه الشيخ الألباني كَغُلِللهُ كما في السلسلة الصحيحة برقم ٣٠٠١.

**◄** مُوْسُوعَ ثِلْلاً ذِكُوْلِ الْبَيْنَقِ إِذْ **◄** 



### الإبل

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

فمن المخلوقات العظيمة التي ذكرها الله في كتابه الإبل، قال تعالى: ﴿أَفَلا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبلِ كَيْفَ خُلِقَتُ ﴿ الْإِبلِ كَيْفَ خُلِقَتُ ﴿ الْإِبلِ كَيْفَ خُلِقَتُ ﴿ الْعَاشِيةِ: ١٧].

قال ابن كثير رَحِرُلَيْهُ: «فإنها خلق عجيب، وتركيبها غريب، فإنها في غاية القوة والشدة، وهي مع ذلك تلين للحمل الثقيل، وتنقاد للقائد الضعيف، وتؤكل وينتفع بوبرها، ويُشرب لبنها، ونبهوا بذلك لأن العرب غالب دوابهم كانت الإبل، وكان شريح القاضي يقول: اخرجوا بنا حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت؟»(١).

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير كَيْلَتْهُ (١٤/ ٣٣٣).

الإبل ا

## وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدُ

كما أن خلقها الظاهري عجيب، فإن من صفاتها وخلائقها و ما جبلت عليه ما هو أعجب وأعجب، ومن خالطها أو استمع إلى ما يذكره أهلها عرف ذلك.

وقد جعلها الله آية معجزة لنبي من أنبيائه وهو صالح عليه السلام، قال تعالى: ﴿ وَيَكَفَوْمِ هَاذِهِ عَنَاقَةُ ٱللّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوّءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿ اللّهَ فَعَقَرُوهَا فَقَالُ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيّامِ ذَلِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكُذُوبٍ ﴿ اللّهِ وَلا تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيّامِ ذَلِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكُذُوبٍ ﴿ اللّهِ وَلا تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيّامِ ذَلِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكُذُوبٍ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلا تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيّامِ فَي ذَلِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكُذُوبٍ ﴿ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللل

والإبل بالجملة محبوبة لدى كثير من الناس لا سيما العرب، ومن حبهم لها وتعلقها بها أنهم يؤثروها على كثير من المحاب الدنيوية، ويدفعون عنها ويستميتون دونها، وعلى هذه المعاني يدل قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا ٱلْعِشَارُ عُطِّلَتُ اللهُ عَالَى: ﴿وَإِذَا ٱلْعِشَارُ عُطِّلَتُ اللهُ الله عالى على الله عالى على الله عالى عالى عالى الله عالى عالى عالى الله عالى الله عالى عالى الله عالى اله

أما منافعها، فهي على سبيل الإجمال على قسمين:

القسم الأول: منافع دينية، وهي ما يتعلق بها من الأحكام الشرعية، فمن ذلك:

<sup>(</sup>۱) العشار: هي الناقة العشراء، وهي التي مضى لها من حملها عشرة أشهر، وجمعها عشار، وكانت أنفس أموال العرب لقرب ولادتها ورجاء لبنها.

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة في الله على المدينة فَمَا عُمَّ الله عَرَهَا وَقَلَّدَهَا أَمُ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ، فَمَا حُرِّمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حَلَالًا (٢)، وهذا يدل على استحباب عث الهدي إلى البيت الحرام من البلاد البعيدة، ولو لم يصحبها المهدي الن الإهداء إلى البيت صدقة على مساكين الحرم، وتعظيم للبيت، وتقرب إلى الله تعالى بإراقة الدماء في طاعته (٣).

<sup>(</sup>۱) برقم ۱۳۱۸.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم ١٦٩٦، وصحيح مسلم برقم ١٣٢١ واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (٢/ ١٧٥-٢٧١).

الإبـل ا

٧- الوضوء من أكل لحومها: روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة: «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَأْتَوَضَّأٌ» مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأٌ» وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأٌ»، قَالَ: «نَعَمْ فَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ فَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ فَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ فَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبلِ؟

وظاهر هذا الحديث هو الراجح من كلام أهل العلم.

وفي الحديث: «صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإِبلِ، فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ»(٢). ومعاطن الإبل: هي مباركها التي تأوي إليها وتقيم فيها.

٣- الدية: الأصل في الدية هي الإبل لقوله على: «وَفِي النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ مِائَةٌ مِنَ الإبلِ »(٣). وقوله على الْمُؤْمِنَةِ مِائَةٌ مِنَ الإبلِ »(٣). وقوله على الْمُؤْمِنَةِ مِائَةٌ مِنَ الإبلِ ؛ أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الإبلِ ؛ أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْ لَادُهَا »(٤).

٤- وجوب الزكاة فيها إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول،
 وتمت شروط الوجوب الأخرى، والزكاة ثانى أركان الإسلام،

<sup>(</sup>۱) برقم ۳۶۰.

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد (٢٧/ ٣٥٣) برقم ١٦٧٩٩، وقال محققوه: حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) سنن النسائي برقم ٤٨٥٧، وأورده الشيخ الألباني كَلَيْتُهُ في صحيح موارد الظمآن برقم ٢٦٦١.

<sup>(</sup>٤) سنن النسائي برقم ٤٧٩١، وصححه الشيخ الألباني كَ لَللهُ كما في صحيح سنن النسائي برقم ٤٥١٣،

وهي تزكية للمال، وتطهير له، وسد لحاجة الفقراء والمساكين، قال الله تعالى: ﴿خُذَمِنَ أَمُولِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّمِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِم إِلَّا وَصَلَّ عَلَيْهِم إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِم أَلِهِم اللَّهُ عَلَيْهِم إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِم إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِم إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِم إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِم إِلَا عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِم إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِم إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِم إِلَا عَلَيْهِم إِلَيْهِمْ عَلَيْهِم إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِم إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِلَا عَلَيْهِمْ إِلَّهُ اللَّهِمِيمُ عَلَيْهِم عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ إِلَا عَلَيْهِمْ إِلَا عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ إِلَا عَلَيْهُ أَلَوْمُ عَلَيْهُمْ أَلَقٍ مُهُمْ وَتُوكُمْ عَلَيْهِمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَى اللَّهِمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَى اللَّهِمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَى عَلَيْهِمْ عَلَى اللَّهِمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْكُومُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُومُ عَلَى الْعَالِ عَلَيْكُومُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُومُ عَلَيْهِمُ عَلَى عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَالِهُ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْهِمْ عَلَيْكُومُ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَى عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَى عَلَيْكُمُ عَلَا عَلَى عَلَيْ

## وأما منافعها الدنيوية، فهي على ستة أضرب:

١- شرب ألبانها: قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ لَكُو فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لَسُقِيكُم وَمِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَبَنَّا خَالِصًا سَآبِغًا لِلشَّدرِبِينَ اللَّهُ ﴾ فِمَا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَبَنّا خَالِصًا سَآبِغًا لِلشَّدرِبِينَ الله الله والفرث لا [النحل: ٦٦]، وفي هذا من العبر أن الدم والفرث لا يستساغ في طعام أو شراب، ومع ذلك يخرج الله من بينهما هذا الشراب الطيب لونًا ورائحة، وغذاء ودواء.

قال رسول الله ﷺ فيما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عباس ﷺ: "إِذَا أَكَلَ أَحَدكُم طَعَامًا فَلْيَقُلْ: اللّهُمّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ، وَمَنْ سَقَاهُ اللّهُ لَبَنًا فَلْيَقُلْ: اللّهُمّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَزِدْنَا مِنْهُ، فَإِنّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِئُ مَكَانَ اللّهُمّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَزِدْنَا مِنْهُ، فَإِنّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِئُ مَكَانَ الطّعَام وَالشّرَابِ غَيْرَ اللّبَنِ "().

قال القرطبي رَخِلَلله: «ثم إن في الدعاء بالزيادة منه علامة الخصب، وظهور الخيرات، وكثرة البركات، فهو مبارك كله»(٢).

قال ابن القيم رَخِيرُ اللبن أنفع المشروبات للبدن الإنساني

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد (٣/ ٤٤٠)، برقم ١٩٧٨، وقال محققوه: حديث حسن.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي (١٠/ ١٢٧).

الإبل ا

لما اجتمع فيه من التغذية والدموية، ولاعتباره حال الطفولية، وموافقته للفطرة الأصلية»(١).

وفي صحيح مسلم من حديث جابر ضَطِّبَهُ: «أن النبي عَلَيْهُ لما نحر هديه وكان مئة ناقة، أمر من كل ناقة بضعة «وهي القطعة» من اللحم فطبخت فشرب من مرقها، وأكل من لحمها»(٢).

ولحوم الإبل من أنفع اللحوم لمن اعتادها، تُقوى بها الأجسام وتشتد، لا سيما التي ترعى البوادي، وتأكل أحرار البقول.

٣- ركوب الإبل: وللركوب نوع من الإبل توصف بالنجائب، وتسمى في زماننا الجيش، وتتميز بسرعتها، والراحة في الركوب عليها لحسن سيرها، مع تحملها لقطع المسافات الطويلة، والصبر على الجوع والعطش، ولا تعرف هذه الصفات مجتمعة في غير الإبل.

ووردت السنة بمشروعية المسابقة على الإبل، وإجازة أخذ

<sup>(</sup>۱) الطب النبوي ص۳۰۱.

<sup>(</sup>۲) برقم ۱۲۱۸.

السبق، روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة ضَلِيَّةً أن النبي عَلَيْكِةً قال: «لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلِ أَوْ خُفِّ أَوْ حَافِرٍ»(١).

وقد كان للنبي على ناقة نجيبة تسمى القصواء، وكانت لا تسبق، ومن طريف ما جاءت به السنة في ذكر هذه الناقة أن النبي على لما بركت به في غزوة الحديبية قال الناس: خلأت القصواء، وهذا عيب شديد، فدافع عنها النبي على ونفى عنها هذا العيب وقال: «مَا خَلاَتِ القَصْوَاءُ، وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ، وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الفِيلِ»(٢).

فجاء أعرابي على قعود فسبقها، فقال النبي عَلَيْهُ: «حَقُّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ»(٣).

ولم يزل العرب قديمًا وحديثًا قبل وجود مراكب الحديد، يتنافسون في اختيار النجائب الأصلية، ولهم في مدحها والافتخار بها الأشعار مدونة في مظانها.

الحمل عليها: قال تعالى: ﴿ وَتَعْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِ لَمْ اللَّهِ لَوْ مَكْمِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) (٢١/ ٤٥٣) برقم ٧٤٨٢، وقال محققوه: حديث صحيح، ونقل الحافظ في تلخيص الحبير (٤/ ١٦١) تصحيحه عن ابن القطان وابن دقيق العيد.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم ٢٧٣١.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم ٢٨٧٢.

الإبل ا

ويسمونها عرب الجزيرة الزمل وهي تحمل من الأثقال ما لا يحمله سواها مع سهولة الانقياد لأصحابها.

٥- الانتفاع منها بأصوافها وأوبارها وجلودها في صنع الأخبية وأنواع من اللباس والمتاع والأثاث التي لا تنحصر أنواعه، وذلك هو الدفء الذي ذكره الله بقوله: ﴿ وَٱلْأَنْعُامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَٱلْأَنْعُامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فَيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَالنحل: ٥].

وقال تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ يُوتِكُمْ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ يُوتِكُمْ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعَنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَنَا وَمَتَعًا إِلَىٰ حِينِ ﴿ النَّحَلَ: ٨٠].

7- التداوي بها: روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس قال: «قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكُلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ عَيِّهُ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ عَيِّهُ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبُوالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَانْطَلَقُوا، فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِيَ النَّهَارِ، النَّبِيِّ عَيَّهُ وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ ، فَجَاءَ الْخَبرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ فَأَمَرَ فَقَطَعَ فَبَعَثُ فِي آثَارِهِمْ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ فَأَمَرَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأُرْجُلَهُمْ وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ»(۱).

قال ابن القيم رَحِيرُشُهُ: قال صاحب القانون: «واعلم أن لبن

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ٢٣٣، وصحيح مسلم برقم ١٦٧١.

النوق دواء نافع لما فيه من الجلاء برفق وما فيه من خاصية، وأن هذا اللبن شديد المنفعة، فلو أن إنسانًا أقام عليه بدل الماء والطعام شُفي به، وقد جُرب ذلك في قوم دفعوا إلى بلاد العرب فقادتهم الضرورة إلى ذلك، فعُوفوا(۱). وأنفع الأبوال: بول الجمل الأعرابي وهو النجيب(٢)(٣).

٧- الجمال والزينة: قال تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِيهَاجَمَالُ حِينَ تُرِيحُونَ وَلَكُمْ فِيهَاجَمَالُ حِينَ تُرِيحُونَ وَحَينَ تَرْيحُونَ وَالنحل: ٦].

قال قتادة: «ولأنها إذا راحت وهو رجوعها بالعشي من المرعى توفر حسنها، وعظم شأنها، وتعلقت القلوب بها؛ لأنها إذ ذاك أعظم ما تكون أسمنة وضروعًا، ولهذا المعنى قدم الرواح على السراح، لتكامل درها وسرور النفس بها إذ ذاك» (٤).

وفي الحديث: «الإبِلُ عِنُّ لِأَهْلِهَا، وَالْغَنَمُ بَرَكَةُ، وَالْغَنَمُ بَرَكَةُ، وَالْخَيْرُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ»(٥).

<sup>(</sup>١) القانون (٢/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) القانون (١/ ٤١٢).

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (٤/ ٦٣).

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٢/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجه برقم ٢٣٠٥، قال البوصيري: هذا سند صحيح على شرط الشيخين، فقد احتجا بجميع رواته، وصححه الشيخ الألباني كَيْلَتْهُ في سنن ابن ماجه (٢/ ٣٢)، برقم ١٨٦٦.

### «وهذا جدول لبيان زكاة الإبل:

|                             | المقدار الواجب | العدد  |    |    |
|-----------------------------|----------------|--------|----|----|
| إيضاح                       |                | إلى    | من | م  |
| من الغنم                    | شاة            | ٩      | ٥  | ١  |
| من الغنم                    | شاتان          | ١٤     | ١. | ۲  |
| من الغنم                    | ثلاث شياه      | ١٩     | 10 | ٣  |
| من الغنم                    | أربع شياه      | 7      | ۲. | ٤  |
| وهي ما تم لها سنة           | بنت مخاض       | 40     | 70 | 0  |
| وهي ما تم لها سنتان         | بنت لبون       | ٤٥     | 47 | 7  |
| وهي ما تم لها ثلاث<br>سنوات | حقة            | *<br>* | ٤٦ | ٧  |
| وهي ما تم لها أربع سنين     | جذعة           | ٧٥     | ٦١ | ٨  |
|                             | بنتا لبون      | ۹.     | ٧٦ | ٩  |
|                             | حقتان          | 17.    | 91 | ١. |

فما زاد على ١٢٠ فالواجب في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة »(١)(١).

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

<sup>(</sup>١) الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة لمجموعة من العلماء تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية ص١٣٦.

<sup>(</sup>٢) ومن أراد التوسع فليراجع كتب الفقه، باب الزكاة.



# الغنم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

قال تعالى: ﴿ وَٱلْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا دِفَءُ وَمَنَافِعُ وَمِنَافِعُ وَمِنَافِعُ وَمِنَافِعُ وَمِنَافِعُ اللَّهُ وَمِنَاهَا تَأْكُمُ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ شَرْحُونَ ﴿ ٢٠ ﴾ [النحل: ٥-٦].

والأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وحيث إن الكلام عن الغنم فسيكون التفصيل عن بيان فضلها ومنافعها الدينية وما يتعلق بها من أحكام شرعية، ومنافعها الدنيوية التي امتن الله بها على عباده.

# أولًا: فضلها:

ذكر الله الغنم في أكثر من آية في كتابه، قال تعالى: ﴿ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمُ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمُ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَالنَّالَ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّالَا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

وقال تعالى ممتنًا على هذه الأمة بإباحة شحوم الغنم

الغنم ا

والبقر التي عاقب الله تعالى اليهود بحرمانها فقال: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَادُواْ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهُ وَرَهُمَا ﴾ [الأنعام: ١٤٦].

وقال تعالى في قصة إبراهيم وإسماعيل: ﴿ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ السَّهِ [الصافات: ١٠٧]، قال المفسرون: «أي كبش عظيم، والكبش هو ذكر الغنم».

وقال عَلَيْهُ عن الغنم: «إِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ» (۱). وقال عَلَيْهُ: «الْغَنَمُ بَرَكَةٌ» (۲).

وقال عَلَيْ لأم هانئ: «اتَّخِذِي غَنَمًا فَإِنَّ فِيهَا بَرَكَةً»(٣).

قال القرطبي: «وجوه البركة في الغنم ما فيها من اللباس والطعام والشراب وكثرة الأولاد، فإنها تلد في العام ثلاث مرات (٤)، إلى ما يتبعها من السكينة، وتحمل صاحبها على خفض الجناح، ولين الجانب» (٥).

<sup>(</sup>۱) سنن البيهقي الكبرى (٥/ ١٨٧)، برقم ٤٤١٦، وحسنه الشيخ الألباني يَخْلِللهُ في السلسلة الصحيحة برقم ١١٢٨.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص ٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه برقم ٢٣٠٤، وصححه الشيخ الألباني كَلْلَتْهُ في السلسلة الصحيحة (٣) سنن (٢/ ٤١٧).

<sup>(</sup>٤) والمشهور لدينا في هذه الأزمان: أنها تلد في السنة مرتين، فلعل ما ذكره القرطبي في بعض البلاد أو بعض الأصناف.

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي (١٠/ ٨٠).

روى البخاري في الأدب المفرد من حديث ابن عباس قال: «عَجِبْتُ لِلْكِلَابِ وَالشَّاءِ، إِنَّ الشَّاءَ يُذْبَحُ مِنْهَا فِي السَّنَةِ كَذَا وَكَذَا، وَالْكَلْبُ تَضَعُ الْكَلْبَةُ الْوَاحِدَةُ كَذَا وَكَذَا، وَالْكَلْبُ تَضَعُ الْكَلْبَةُ الْوَاحِدَةُ كَذَا وَكَذَا، وَالشَّاءُ أَكْثَرُ مِنْهَا»(۱).

### ثانيًا: الأحكام الشرعية المتعلقة بها:

١- الهدي: قال تعالى: ﴿ وَأَتِمْوا ٱلْحَجَ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَا الْسَيْسَرِ مِنَ ٱلْمَدِي ﴾ [البقرة: ١٩٦].

وهذا يشمل الهدي الواجب في الحج والهدي التطوعي المرسل إلى البيت الحرام، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث عائشة في قالت: «أَهْدَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهٌ مَرَّةً إِلَى الْبَيْتِ غَنَمًا فَقَلَّدَهَا» (٢).

٢- الأضاحي: قال تعالى: ﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَالِعَ وَاللَّهِ مَا وَاللَّهِ مَا وَاللَّهِ مَا أَلَمُ عَمَّا وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّ

وفي الصحيحين من حديث أنس ضَلِيَّهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ ضَحَّى

<sup>(</sup>١) صحيح الأدب المفرد ص٢١٦ برقم ٤٤٧، وقال الشيخ الألباني كَلَيْهُ: صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>۲) برقم ۱۳۲۱.

الفنم ا

بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ "(۱). فسر الأملح: بأنه الأبيض الذي يخالطه سواد، كما جاء عند مسلم في صحيحه من حديث عائشة فَيْ الله النّبِيّ عَلَيْهُ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، وَينظُرُ فَي سَوَادٍ، وَينظُرُ عِينيه أَسُود "(۲). قال القاضي عياض: «معناه أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود "(۳).

وتجزئ الشاة عن واحد، أي يضحي المسلم بالشاة عن نفسه، وتجزئ من حيث الثواب عنه وعن أهل بيته؛ لأن الرسول على كان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله، ولحديث أبي أيوب الأنصاري: «كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّيْ اللَّهُ النَّبِيِّ اللَّهُ النَّبِيِّ اللَّهُ النَّبِيِّ اللَّهُ النَّبِيِّ اللَّهُ النَّبِيِ اللَّهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ »(٤).

٣- العقيقة: فقد عق رسول الله على عن الحسن والحسين كبشين كبشين كبشين كبشين أو مقدار ما يذبح عن الذكر شاتان متقاربتان سنًّا وشبهًا، وعن الأنثى شاة واحدة لحديث أم كرز الكعبية في الشان قالت: سمعت رسول الله على يقول: «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجُارِيَةِ شَاةٌ». قال أبو داود: سمعت أحمد

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ٥٥٥٨، وصحيح مسلم برقم ١٩٦٦.

<sup>(</sup>۲) برقم ۱۹۶۷.

<sup>(</sup>٣) إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (٦/ ١٨).

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي برقم ١٥٠٥، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٥) سنن النسائي برقم ٢٢١٩ ، وصححه الشيخ الألباني كَمْلَللهُ في صحيح سنن النسائي (٣/ ٨٨٥) برقم ٣٩٣٣.

يقول: «مُكَافِئَتَانِ: أَيْ مُسْتَوِيَتَانِ أَوْ مُقَارِبَتَانِ»(١).

٤- الصلاة في مراحها: روى البيهقي في سننه الكبرى من حديث أبي هريرة ضي أن النبي على قال: «صَلُوا في مُرَاحِ (٢) الْغَنَم، وَامْسَحُوا رُغَامَهَا (٣) فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ» (٤).

-----

٥- لا وضوء لمن أكل من لحمها: روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة أن رجلًا سأل رسول الله عليه: «أَأْتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأٌ، وَإِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأٌ، وَإِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأٌ» قَالَ: «نَعَمْ فَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإبلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ فَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإبلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ فَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإبلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: لُحُومِ الإبلِ»، قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: «لَمُ مِنْ أَصَلِي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: أَصَلِي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: أَصَلِي فِي مَبَارِكِ الإبلِ؟ قَالَ: «لَا» (٥٠).

7- الفرار من الفتن: روى البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ المُسْلِم غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الجِبَالِ وَمَوَاقِعَ القَطْرِ، يَفِرُّ

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود برقم ۲۸۳٤، وصححه الشيخ الألباني كَغَلِشَهُ في صحيح سنن أبي داود (۱) (۲/ ٥٤٦) برقم ۲٤٦٠.

<sup>(</sup>٢) المراح: بالضم، الموضع الذي تروح إليه الماشية، أي تأوي إليه ليلاً، النهاية في غريب الحديث (٢/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٣) الرغام: بالغين المعجمة: ما يسيل من الأنف، والمشهور فيه والمروي بالعين المهملة، ويجوز أن يكون أراد مسح التراب عنها رعاية لها وإصلاحًا لشأنها. النهاية (٢/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٤) (٥/ ١٨٧) برقم ٤٤١٦، وحسنه الشيخ الألباني رَخِلَللهُ في السلسلة الصحيحة برقم ١١٢٨.

<sup>(</sup>٥) برقم ٣٦٠.

الفنم

017

بِدِينِهِ مِنَ الفِتَنِ»(۱).

وقد اختار الله لأنبيائه رعي الغنم تهيئة لهم لرعاية الناس بعد تكليفهم بدعوتهم، قال تعالى عن موسى عَلَيْهِ: ﴿ وَمَا يَلُكَ بِيَمِينِكَ يَكُوسَىٰ ﴿ اللَّهُ قَالَ هِي عَصَاىَ أَتَوَكَّوُا عَلَيْهَا وَأَهُشُ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَنَارِبُ أُخْرَىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال

روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ضَيَّتُهُ أن النبي عَيَّةٌ قال: «مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الغَنَمَ»، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةً» (٢٠).

قال العلماء: «والحكمة من إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم، ولأن في مخالطتها ما يحصل لهم الحلم والشفقة؛ لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى، ونقلها من مسرح إلى مسرح، ودفع عدوها من سبع، وغيره كالسارق، وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها، واحتياجها إلى المعاهدة، ألفوا من ذلك الصبر على الأمة، وعرفوا اختلاف طباعها، وتفاوت عقولها، فجبروا كسرها، ورفقوا بضعيفها، وأحسنوا التعاهد لها، فيكون تحملهم

<sup>(</sup>۱) برقم ۷۰۸۸.

<sup>(</sup>٢) برقم ٢٢٦٢، والقيراط جزء من الدينار أو الدرهم.

لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة لما يحصل لهم من التدريج على ذلك برعى الغنم»(١). أه

وقد أخبر النبي عَلَيْ أن أهل الغنم أهل سكينة ووقار، فروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ضَلِيْهُ أن النبي عَلَيْ قال: «رَأْسُ الكُفْرِ نَحْوَ المَشْرِقِ، وَالفَخْرُ وَالخُيلاءُ فِي أَهْلِ الخَيْلِ وَالإِبِلِ، وَالفَدَّ ادِينَ أَهْلِ الوَبَرِ، وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الغَنَم»(٢).

### وأما المنافع الدنيوية فكثيرة، منها:

1- الجمال والزينة: قال تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالُ حِينَ تُرِيحُونَ وَ وَكُمُ فِيهَا جَمَالُ حِينَ تُرِيحُونَ وَخِينَ شَرَحُونَ أَنَ ﴾ [النحل: ٦]، فأهل الأنعام يجدون عند رؤيتها سارحة، وعند رواحها سرورًا وغبطة، ويحصل لهم من النظر إليها من انشراح النفس ما يحملهم على شكر المنعم بها عليهم.

٢- أكل لحومها: قال تعالى: ﴿ وَٱلْأَنْكَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءُ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَٱلْأَنْكَامَ خَلَقَهَا لَكُمُ فِيهَا دِفْءُ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ [النحل: ٥].

٣- شرب ألبانها وما ينتج عنها من الزبد والسمن والأقط والجبن وغير ذلك: قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ لَكُرُ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً

<sup>(</sup>١) فتح الباري لابن حجر رَحْ لَللهُ (٤/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٢) صَعيح البخاري برقم ٣٣٠١، وصحيح مسلم برقم ٥٢.

الفنم الله

نَشُقِيكُمْ مِّمَا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرَثِ وَدَمِ لَبَنًا خَالِصًا سَآبِغًا لِلشَّدرِبِينَ اللهٔ فَشَقِيكُمْ مِّمَا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرَثِ وَدَم في باطن الدم بياضه وطعمه وحلاوته من بين فرث ودم في باطن الحيوان، فيسري كل إلى موطنه إذا نضج الغذاء في معدته، تصرف منه دم إلى العروق، [ولبن إلى الضرع]، وبول إلى المثانة، وروث إلى المخرج، وكل منها لا يشوب الآخر، ولا يمازجه بعد انفصاله عنه ولا يتغير به. لَبنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ: أي: الإيغص [به أحد] » (۱).

روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس على أن رسول الله على قال: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ، وَمَنْ سَقَاهُ اللَّه لَبَنًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَزَدْنَا مِنْهُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِئُ مَكَانَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا اللَّبَنُ »(٢).

قال القرطبي: «وفي الدعاء بالزيادة منه علامة الخصب، وظهور الخيرات والبركات، فهو مبارك كله»(٣).

وقال ابن القيم كَلِيَّة: «واللبن أنفع المشروبات للبدن الإنساني، لما اجتمع فيه من التغذية والدموية، ولاعتباره حال

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير رَحِيْلَشْهُ (٨/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٢)(٣/ ٤٤٠) برقم ١٩٧٨، وقال محققوه: حديث حسن.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي (١٢/ ٥٥٦–٣٥٧).

الطفولية وموافقته للفطرة الأصلية»(١).

الانتفاع بجلودها وأشعارها وأصوافها: قال تعالى:
 وَاللّهَ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُلُودِ ٱلْأَنعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثناً وَمَتَعًا إِلَى حِينِ (١٠) [النحل: ٨٠].

قال ابن كثير رَحِّ لِللهُ: «يذكر تبارك وتعالى تمام نعمه على عبيده بما جعل لهم من البيوت التي هي سكن لهم يأوون إليها، ويستترون بها، وينتفعون بها سائر وجوه الانتفاع، وجعل لهم أيضًا من جلود الأنعام بيوتًا، أي: من الأدم يستخفون حملها في أسفارهم ليضربوها لهم في إقامتهم في السفر والحضر، ولهذا قال: ﴿تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعَٰنِكُمُ وَيَوْمَ إِقَامَتِهِم في السفر والحضر، ولهذا قال: ﴿تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ الْعَنْمِ، وَأَوْبَارِهَا: أي المعز، والضمير عائد على الأنعام في أثاثًا: الإبل، وَأَشْعَارِهَا: أي المعز، والضمير عائد على الأنعام في أثاثًا: أي تتخذون منه أثاثًا: وهو المال، وقيل: المتاع، وقيل: الثياب، والصحيح أعم من هذا كله فإنه يتخذ من الأثاث البسط والثياب وغير ذلك، ويتخذ مالًا وتجارة (٢٠٠٠).

٥- الانتفاع ببعض أجزائها في الأشياء الطبية: وفي كتب الطب أدوية مستخرجة من أجزاء الحيوان، ذكر جملة منها

<sup>(</sup>۱) الطب النبوي ص۳۰۱.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير رَحِمْلِللهُ (٨/ ٣٣٧).

الفنم ا

الدميري في كتابه: حياة الحيوان الكبرى، وفي عصرنا الحاضر اتخذوا من أمعائها خيوطًا تخاط بها العمليات الجراحية وغير ذلك مما لا يحصى، وصدق الله: ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللهِ لاَ تُحُصُّوهَا ﴾ [النحل: ١٨].

« وهذا جدول يبين كيفية زكاة الغنم (١٠):

|                                          | العدد |       |  |
|------------------------------------------|-------|-------|--|
| المقدار الواجب                           | إلى   | من    |  |
| شاة                                      | 17.   | ٤٠    |  |
| شاتان                                    | ۲.,   | 171   |  |
| ثلاث شياه فما زاد على ذلك ففي كل مئة شاة | ٣.,   | 7 • 1 |  |

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

<sup>(</sup>١) الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة لمجموعة من العلماء تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية ص١٣٨.



### قصة أصحاب الجنة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

فلقد قص الله علينا القصص في كتابه لنأخذ منها الدروس والعبر، قال تعالى: ﴿ نَعْنُ نَقُشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلْغَلِيلِينَ إِلَيْكَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلْغَلِيلِينَ الْغَلِيلِينَ الْعَلَيْلِينَ إِلَيْكَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلْغَلِيلِينَ الْعَلَيْلِينَ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ

ومن هذه القصص: قصة أصحاب الجنة، قال تعالى: ﴿ إِنَّا مَطَافَ المَوْنَهُمْ كُمّا بَلُونَهُمْ كُمّا بَلُونَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَفْسَمُوا لِيَصْرِمُنّهَا مُصْبِحِينَ ﴿ اللَّهِ مَلْكُ وَهُمْ نَايِمُونَ ﴿ اللَّهُ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآيِفُ مِن رَبِّكَ وَهُمْ نَايِمُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَصْبَحِينَ اللَّهُ فَالْمَادُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَرِمِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَنظَلَقُوا وَهُمْ يَنخفَفُونَ ﴿ اللَّهُ أَن لَا يَدْخُلُنَّهَا الْمُومُ اللَّهُ مَا يَعْدُونَ ﴿ اللَّهُ اللّ

يغَلَمُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ [طه: ١٧-٣٣](١).

«هذا مثل ضربه الله لكفار قريش، فيما أنعم به عليهم من إرسال الرسول العظيم الكريم إليهم، فقابلوه بالتكذيب والمخالفة، قال ابن عباس رفيها: «هم كفار قريش».

فيقول تعالى: إنا بلونا هؤلاء المكذبين بالخير، وأمهلناهم، وأمددناهم بما شئنا من مال وولد وطول عمر ونحو ذلك مما يوافق أهواءهم، لا لكرامتهم علينا، بل ربما يكون استدراجًا لهم من حيث لا يعلمون، فاغترارهم بذلك نظير اغترار أصحاب الجنة الذين هم فيها شركاء، حين أينعت أشجارها، وزهت ثمارها، وآن وقت صرامها وجزموا أنها في أيديهم وطوع أمرهم، وأنه ليس ثم مانع يمنعهم منها، ولهذا أقسموا وحلفوا من غير استثناء أنهم سيصرمونها؛ أي: يجذونها مصبحين، ولم يدروا أن الله

<sup>(</sup>۱) بلوناهم: اختبرناهم، الجنة: الحديقة، (ليصرمنها): ليقطعن ثمار حديقتها، (ولا يستثنون): ولا ينوون استثناء حصة المساكين، ولم يقولوا: إن شاء الله، (فطاف عليها): أحاط نازلًا عليها، (طائف): نار أحرقتها، (كالصريم): كالليل المظلم، (فتنادوا): نادى بعضهم بعضًا، أن (اغدوا): اذهبوا مبكرين، (حرثكم): مزرعتكم، (صارمين): مصرين على قطع الثمار، (على حرد): على قصدهم السيئ في منع المساكين، (لضالون): لمخطئون في طريقها، (أوسطهم): أعدلهم، وخيرهم عقلًا ودينًا، (لولا تسبحون): هلا تذكرون الله وتستغفرونه؛ من فعلكم، وخبث نيتكم، (يتلاومون): يلوم بعضهم بعضًا على ما قصدوه من منع للمساكين، (راغبون): طالبون الخير، (كذلك العذاب): مثل ذلك العقاب الذي عاقبناهم به نعاقب كل من بخل، وخالف أمر الله. غريب القرآن للدكتور محمد الخضيري.

بالمرصاد، وأن العذاب سيخلفهم عليها ويبادرهم إليها.

قيل: لأنهم كانوا إخوة، وقد ورثوا هذه الجنة عن أبيهم، وكان يتصدق منها كثيرًا، فلما صار أمرها إليهم استهجنوا أمر أبيهم، وأرادوا استغلالها من غير أن يُعطوا الفقراء شيئًا.

قال سعيد بن جبير: قيل: كانوا من أهل اليمن من قرية يقال لها ضروان، قريبة من صنعاء، وقيل: كانوا من أهل الحبشة، وقد كان أبوهم يسير فيها سيرة حسنة، فكان ما استغله منها يرد فيها ما يحتاج إليه، ويدخر لعياله قوت سنتهم، ويتصدق بالفاضل، فلما مات وورثه بنوه قالوا: لقد كان أبونا أحمق إذ كان يصرف من هذه شيئًا للفقراء، ولو أنّا منعناهم لتوفر ذلك علينا، فلما عزموا على ذلك عوقبوا بنقيض قصدهم، فأذهب الله ما بأيديهم بالكلية، رأس المال والربح والصدقة، فلم يبق لهم شيء.

﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِفُ مِن رَّبِكَ ﴾ أي: عذاب نزل عليها ليلًا، ﴿ وَهُمْ اللَّهِ عَلَيْهَا لَيلًا ، ﴿ وَهُمْ اللَّهِ عَلَيْهَا لَيلًا المظلم ، فَأَصْبَحَتُ كُالصّرِيمِ ﴾ أي: كالليل المظلم، وذهبت الأشجار والثمار.

هذا وهم لا يشعرون بهذا الواقع الملم، ولهذا تنادوا فيما بينهم لما أصبحوا؛ يقول بعضهم لبعض: ﴿ أُغَدُوا عَلَى حَرْثِكُمُ إِن كُنَّمُ صَرِمِينَ ﴾.

فانطلقوا قاصدين لها ﴿وَهُرْيَنَخَافَنُونَ ﴾ فيما بينهم بمنع

حق الله تعالى، ويقولون: ﴿لَا يَدَخُلَنَهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ ﴾ أي: بكروا قبل انتشار الناس، وتواصوا مع ذلك بمنع الفقراء والمساكين، ومن شدة حرصهم وبخلهم أنهم يتخافتون بهذا الكلام مخافتة خوفًا أن يسمعهم أحد فيخبر الفقراء.

﴿ وَغَدَوا ﴾ في هذه الحالة الشنيعة والقسوة وعدم الرحمة ﴿ عَلَى حَرْدِقَدِدِينَ ﴾ أي: على إمساك ومنع لحق الله جازمين بقدرتهم عليها.

﴿ فَالْمَا رَأَوْهَا ﴾ على الوصف الذي ذكر الله كالصريم، ﴿ قَالُواْ ﴾ من الحيرة والانزعاج، ﴿إِنَّا لَضَاّلُونَ ﴾ أي تائهون عليها، لعلها غيرها، فلما تحققوها ورجعت إليهم عقولهم؛ قالوا: ﴿ بَلْ نَحَنُ مَحُرُومُونَ ﴾ منها، فعرفوا حينئذ أنه عقوبة.

ف ﴿ قَالَأُوسُطُهُمْ ﴾ أي: أعدلهم وأحسنهم طريقة: ﴿ أَلُوْ أَقُلُ لَكُولُولَا نَشْبَحُونَ ﴾ أي تنزهون الله عما لا يليق به، ومن ذلك ظنكم أن قدرتكم مستقلة، فلو لا استثنيتم وقلتم: إن شاء الله، وجعلتم مشيئتكم تابعة لمشيئته؛ لما جرى عليكم ما جرى.

ف قَالُواْ سُبَحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَا ظُلِمِينَ ﴾ أي: استدركوا بعد ذلك، ولكن ولكن بعدما وقع العذاب على جنتهم، الذي لا يرفع، ولكن لعل تسبيحهم هذا وإقرارهم على أنفسهم بالظلم ينفعهم في تخفيف الإثم ويكون توبة.

ولهذا ندموا ندامة عظيمة، ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ ﴾ فيما أجروه وفعلوه، ﴿ قَالُواْ يَوَيَلْنَا إِنَّا كُنّا طَغِينَ ﴾ أي: متجاوزين للحد في حق الله وحق عباده، ﴿ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبُدِلنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنّا إِلّٰهَ إِنّا رَغِبُونَ ﴾ فهم رجوا الله أن يبدلهم خيرًا منها، ووعدوا أن سيرغبون إلى الله ويلحون عليه في الدنيا؛ فإن كانوا كما قالوا، فالظاهر أن الله أبدلهم في الدنيا خيرًا منها؛ لأن من دعا الله صادقًا ورغب إليه ورجاه، أعطاه سؤاله.

قال تعالى معظمًا ما وقع: ﴿ كَنَاكِ ٱلْعَنَابُ ﴾ أي: الدنيوي لمن أتى بأسباب العذاب أن يسلبه الله الشيء الذي طغى به وبغى وآثر الحياة الدنيا وأن يزيله عنه أحوج ما يكون إليه، ﴿ وَلَعَنَابُ ٱلْاَخِرَةِ أَكُبُرُ ﴾ من عذاب الدنيا، ﴿ لَوَكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ فإن من علم ذلك، أوجب له الانزجار عن كل سبب يوجب العقاب ويحرم الثواب» (١٠).

وقد اشتملت الآيات الكريمات على فوائد كثيرة، فمن ذلك:

۱- «اشتمال القرآن على القصص وضرب الأمثال بها للاعتبار.

٢- أن من سنة الله ابتلاء العباد بالنعم والمصائب، قال تعالى:

<sup>(</sup>۱) تفسير الشيخ ابن سعدي رَخِيَلَتْهُ ص١١٩٣-١١٩٤، بتصرف، وتفسير ابن كثير رَخِيَلَتْهُ (١٤/ ٩٧)، والبداية والنهاية لابن كثير (٢/ ٥٧٨).

﴿ وَنَبُلُوكُمْ بِٱلشَّرِّ وَٱلْخِيرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ١٠٠ ﴾ [الأنبياء: ٣٥].

٣-أن للمساكين حقًّا في الثمار والزروع، ويشهد لذلك قوله تعالى: ﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُ بِيَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: ١٤١].

٤-ذم البخل بالواجب، وسوء عاقبته.

٥-التأكيد على الاستثناء فيما يعد الإنسان بفعله، أي قول: إن شاء الله، لقوله شِيَجُكُونُهُ: ﴿ وَلَا يَسْتَثَنُونَ ﴾ [القلم: ١٨]، ويشهد له قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَائَءَ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا ﴿ آَنَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ ﴾ [الكهف: ٢٣-٢٤].

7-أن ترك الاستثناء من أسباب الحرمان، ويدل على هذا أيضًا حديث أبي هريرة ضيطة مرفوعًا: «قَالَ سُلَيْمَانُ عَلَيهِ السَّلامُ: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً، كُلُّهُنَّ تَأْتِي بِفَارِسٍ السَّلامُ: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً، كُلُّهُنَّ تَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: قُلْ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا فَلَمْ يَحْمِلْ مِنْهُنَّ فَلَمْ يَعُمِلْ مِنْهُنَّ فَلَمْ يَعُمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ، وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُرْسَانًا بَيْدِهِ، لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُرْسَانًا بَيْدِهِ، لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ» (۱).

٧- وجوب الخوف من بأس الله، والحذر من أسبابه.

٨-أن بأس الله يأتي على غرة، والإنسان نائم أو سادر في

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم ٦٢٦٣، واللفظ له، ومسلم برقم ١٦٥٤.

غفلته، كما قال تعالى: ﴿ أَفَأُمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْتَا وَهُمْ يَلْعَبُونَ وَهُمْ يَلْعَبُونَ وَهُمْ يَلْعَبُونَ وَهُمْ يَلْعَبُونَ اللّهِ أَوْلُمَ نَا فَحُرُ اللّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ اللّهِ اللّهَ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ اللّهِ اللّهَ إِلّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ اللّهِ اللّهَ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ اللّهِ اللّهَ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ اللّهِ اللّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ اللّهِ اللّهُ عِلْمَا عَمِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى

- ٩-أن ما ينزل بالعباد من عقوبات هو بتدبير وتقدير من رب العباد، قال تعالى: ﴿إِنَّاكُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرٍ ﴿ الْ القَمَرِ: ٤٩].
- ١٠ الدلالة على مكر الله بأصحاب الجنة؛ حيث أتلف الله جنتهم من غير أن يشعروا بشيء من ذلك، ولذا قاموا في الصباح مسرعين مستخفين.
- ١١- أن صاحب القصد السيئ يعاقب بنقيض قصده شرعًا
   وقدرًا.
- 17-أن التسبيح والذكر يمنع صاحبه من التمادي في العصيان، ويرفع العقاب، كما قال تعالى: ﴿ فَلُوْلاً أَنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ لَكِنَ فِي بَطْنِهِ ۚ إِلَى يَوْمِ يُبُعَثُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلّ
  - ١٣- أن أصحاب الجنة اعترفوا بذنبهم وسبحوا ربهم.
- ١٤-أن أصحاب الجنة مسلمون، فقولهم: ﴿ سُبَحَن رَبِّنا ﴾ [الإسراء: ١٠٨] فيه إقرار بتوحيد الربوبية، وقولهم: ﴿ عَسَىٰ رَبُّنا أَن يُبْدِلنَا خَيْراً مِنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِنا رَغِبُونَ ﴿ آَ ﴾ [القلم: ٣٢] فيه

إقرار بتوحيد الألوهية.

- ٥١-أن ما عاقب الله به أصحاب الجنة هو سنة الله فيمن عصاه، وبخل بما أوجب الله عليه، كما قال تعالى: ﴿ قُل لِللَّهِ عليه، كما قال تعالى: ﴿ قُل لِللَّهِ عليه مَا قَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدُ مَضَتَ سُنَتُ ٱلْأُولِينَ لَهُم مَّا قَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدُ مَضَتَ سُنَتُ ٱلْأُولِينَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- 17-تحريم الحيل التي يُتوصل بها إلى استحلال محرم أو إسقاط واجب، وأنه لا يحل بها أي بالحيل الحرام، ولا يسقط بها الواجب.
- ١٧-أن عذاب الآخرة أعظم من عذاب الدنيا، وجاء التصريح بأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة في قوله عليه الله عنين: «إِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ» (١٠).
- 11-أنه لا تلازم بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فقد يعذب العبد في الدنيا، ويعفى عنه في الآخرة، وقد يعذب في الآخرة دون الدنيا، وقد يجمع له العذابان في الدنيا والآخرة.. نعوذ بالله من أسباب سخطه وعقابه.
- ١٩-أن من خيرة الله للعبد أن يعاقبه في الدنيا لينجو من عذاب الآخرة، ويشهد لذلك قوله ﷺ: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ العُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَجَّلَ لَهُ العُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم برقم ١٤٩٣، من حديث ابن عمر رقياً.

عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ» (۱)(۲). لكن لا يجوز للعبد أن يسأل ذلك، بل يسأل الله العفو والعافية.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

9 EX

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي برقم ۲۳۹٦، وقال الشيخ الألباني يَخْلَلْلهُ في صحيح الترمذي (۲/ ۲۸۵)، برقم ۱۹۵۳: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) تفسير جزء تبارك وفوائده وأحكامه للشيخ عبدالرحمن البراك ص٨٣-٨٧، باختصار وتصرف.





# قصة أصحاب القرية

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

فمن القصص العظيمة التي قصها الله علينا في كتابه، قصة أصحاب القرية وأضرب لمُم مَثلًا أَصَحَبَ الْقَرْيَة إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ (اللهُ قَالُواْ مَا أَنتُمْ إِلّا بَشَرٌ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزَنَا بِشَالِثِ فَكَالَّهُ إِنّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ (اللهُ قَالُواْ مَا أَنتُمْ إِلّا بَشَرٌ مِثْلُكُ وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ فَقَالُواْ إِنّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ (اللهُ قَالُواْ مَنْ اللهُ الل

عَلَىٰ قَوْمِهِ ، مِنْ بَعْدِهِ ، مِن جُندِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَدِهِ وَنَ ﴿ ﴾ [يس: ٢٩-٢٩](١).

« ﴿ إِذْ جَآءَ هَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ من الله تعالى؛ يأمرونهم بعبادة الله وحده وإخلاص الدين له، وينهونهم عن الشرك والمعاصى.

﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ ﴾ أي قويناهما بثالث، فصاروا ثلاثة رسل، اعتناءً من الله بهم، وإقامة للحجة بتوالي الرسل إليهم، ﴿فَقَالُوا ﴾ لهم: ﴿إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ﴾.

فأجابوهم بالجواب الذي ما زال مشهورًا عند من رد دعوة الرسل، فقالوا: ﴿مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُ مِّشَلُنَا ﴾ أي فما الذي فضلكم علينا وخصكم من دوننا؟! قالت الرسل لأممهم: إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، ﴿وَمَا أَنزَلَ ٱلرَّمْنَ مِن مِن مَن مُن مِن أَنكروا عموم الرسالة، ثم أنكروا أيضًا المخاطبين لهم، فقالوا: ﴿إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴾.

فقالت هؤلاء الرسل الثلاثة: ﴿رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمُ لَمُرْسَلُونَ ﴾ فلو كنا كاذبين؛ لأظهر الله خزينا ولبادرنا بالعقوبة.

﴿ وَمَا عَلَيْنَآ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ ﴾ أي: البلاغ المبين الذي

<sup>(</sup>۱) (فعززنا): أيدنا، وقوينا، (تطيرنا بكم): تشاءمنا بكم، (طائركم معكم): شؤمكم، وأعمالكم من الشرك والشر معكم، ومردودة عليكم، (أإن ذكرتم): أإن وُعظتم تشاءمتم؟! يسعى: يُسرع في مشيه، فطرني: خلقني، خامدون: ميتون، هامدون، القرون: الأمم السابقة، لما: إلا، محضرون: نحضرهم للجزاء والحساب. بيان غريب القرآن.

يحصل به توضيح الأمور المطلوب بيانها، وما عدا هذا من آيات الاقتراح أو من سرعة العذاب؛ فليس إلينا، وإنما وظيفتنا التي هي البلاغ المبين قمنا بها وبيَّنَّاها لكم؛ فإن اهتديتم، فهو حظكم وتوفيقكم، وإن ضللتم، فليس لنا من الأمر شيء.

فقال أصحاب القرية لرسلهم: ﴿إِنَّا تَطَيّرُنَا بِكُمْ ﴾ أي: لم نر على قدومكم علينا واتصالكم بنا إلا الشر، وهذا من أعجب العجائب؛ أن يجعل من قدم عليهم بأجل نعمة ينعم الله بها على العباد، وأجل كرامة يكرمهم بها، وضرورتهم إليها فوق كل ضرورة، قد قدم بحالة شر زادت على الشر الذي هم عليه واستشأموا بها، ولكن الخذلان وعدم التوفيق يصنع بصاحبه أعظم مما يصنع به عدوه، ثم توعدوهم فقالوا: ﴿ لَإِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَمْ اللهُ اللهُ القتلات، ﴿ وَلَيَمسّنَكُمْ مِ أَي: لنقتلنكم رجمًا بالحجارة أشنع القتلات، ﴿ وَلَيَمسّنَكُمْ مِ أَي: لنقتلنكم رجمًا بالحجارة أشنع القتلات، ﴿ وَلَيَمسّنَكُمْ مِ أَي: لنقتلنكم رجمًا بالحجارة أشنع القتلات، ﴿ وَلَيَمسّنَكُمْ مِ أَي: لنقتلنكم رجمًا بالحجارة أشنع القتلات،

فقالت لهم رسلهم: ﴿طَآيِرُكُم مّعَكُمُ ﴾ وهو ما معهم من الشرك والشر المقتضي لوقوع المكروه، والنقمة وارتفاع المحبوب والنعمة ﴿أَيِن ذُكِّرْتُم ﴾ أي: بسبب أنا ذكرناكم ما فيه صلاحكم وحظكم قلتم لنا ما قلتم، ﴿بَلِ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُون ﴾ متجاوزون للحد متجرهمون في قولكم، فلم يزدهم دعاؤهم إلا نفورًا واستكبارًا.

﴿ وَجَآء مِنْ أَقْصًا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ ﴾ حرصًا على نصح قومه

حين سمع ما دعت إليه الرسل وآمن به وعلم ما رد به قومه عليهم، فقال لهم: ﴿ يَكَفُّومِ ٱتَّبِعُوا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ فأمرهم باتباعهم، ونصحهم على ذلك، وشهد لهم بالرسالة.

ثم ذكر تأييدًا لما شهد به ودعا إليه، فقال: ﴿ أُتَّبِعُواْ مَن لا يَمْ عَلَكُمُ أُجّرًا ﴾ أي: اتبعوا من نصحكم نصحًا يعود إليكم بالخير، وليس يريد منكم أموالكم ولا أجرًا على نصحه لكم وإرشاده؛ فهذا موجب لاتباع من هذا وصفه، بقي أن يقال: فلعله يدعو ولا يأخذ أجرة ولكنه ليس على الحق، فدفع هذا الاحتراز بقوله: ﴿ وَهُم مُ مُ تَدُونَ ﴾ لأنهم لا يدعون إلا لما يشهد العقل الصحيح بحسنه، ولا ينهون إلا بما يشهد العقل الصحيح بقبحه.

يُنقِذُونِ ﴾ من الضرر الذي أراده الله بي ﴿ إِنِّ إِذَا ﴾ أي: إن عبدت الهة هذا وصفها ﴿ لَفِي ضَلَالِ مُبِينٍ ﴾ فجمع في هذا الكلام بين نصحهم، والشهادة للرسل بالرسالة والاهتداء، والإخبار بتعين عبادة الله وحده، وذكر الأدلة عليها، وأن عبادة غيره باطلة، وذكر البراهين عليها والأخبار بضلال من عبدها، والإعلان بإيمانه جهرًا مع خوفه الشديد من قتلهم، فقال: ﴿ إِنِّ عَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَالسَّمَعُونِ ﴾.

فقتله قومه لما سمعوا منه وراجعهم بما راجعهم به في الحال ﴿ أَدْخُلِ ٱلْجُنَّةُ ﴾ قال مخبرًا بما وصل إليه من الكرامة على توحيده وإخلاصه وناصحًا لقومه بعد وفاته كما نصح لهم في حياته ﴿ يُلِيَّتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ۞ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي ﴾ أي بأي شيء غفر لي، فأزال عني أنواع العقوبات ﴿ وَجَعَلَىٰ مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴾ بأنواع المثوبات والمسرات؛ أي: لو وصل علم ذلك إلى قلوبهم؛ لم يقيموا على شركهم.

قال الله في عقوبة قومه: ﴿وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندِ مِن جُندِ مِن السَّمَاءِ ﴾ أي: ما احتجنا أن نتكلف في عقوبتهم فننزل جندًا من السماء لإتلافهم ﴿وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴾ لعدم الحاجة إلى ذلك، وعظمة اقتدار الله تعالى، وشدة ضعف بني آدم، وأنهم أدنى شيء يصيبهم من عذاب الله يكفيهم.

077

﴿إِن كَانَتُ ﴾ أي: ما كانت عقوبتهم ﴿إِلَّاصَيْحَةُ وَنَعِدَةً ﴾ أي: صوتًا واحدًا تكلم به بعض ملائكة الله ﴿فَإِذَا هُمْ خَنِمِدُونَ ﴾ قد تقطعت قلوبهم في أجوافهم وانزعجوا لتلك الصيحة فأصبحوا خامدين، لا حياة بعد ذلك العتو والاستكبار، ومقابلة أشرف الخلق بذلك الكلام القبيح وتجبرهم عليهم (۱).

### ومن فوائد الآيات الكريمات:

1- «جواز تعدد الرسل مع اتحاد المرسل إليه؛ لأن الله أرسل لهذه القرية اثنين ثم عززهما بثالث، وفي هذا تقوية فعلية.

الذين يكذبون الرسل ليس عندهم إلا المكابرة، وليس عندهم حجة عقلية أو نقلية؛ لقولهم: ﴿مَا أَنتُم إِلّا بَشَرُ مِّ مُلْنَكا وَمَا أَنتُر إِلّا بَكُذِبُونَ ﴾، فإن الرسول لو كان ملكًا ولم يكن بشرًا لما أطاقوا التلقي عنه، ولا احتملوا ذلك، فكان من حكمة الله إرسال الرسل من البشر، ولو كانوا كذبة لأهلكهم الله.

٣- أن الرسل عليهم الصلاة والسلام ليس عليهم هداية الخلق، وإنما عليهم إبلاغ الرسالة لقولهم: ﴿ وَمَا عَلَيْنَاۤ إِلَّا الْخَلق، وإنما عليهم إبلاغ الرسالة لقولهم: ﴿ وَمَا عَلَيْنَاۤ إِلَّا اللَّهِ عُلَا اللَّهِ عُلَا اللَّهِ عُلَا اللَّهِ عُلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللْمُلْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) تفسير الشيخ ابن سعدي رَخِيَلَتْهُ ص٩٢٧-٩٢٩.

وَالرَّ جُلَانِ، وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدُ »(١).

- ٥- أنهم تطيروا بالرسل: أي تشاءموا، وحقيقة الأمر أن الرسل عليهم السلام محل تفاؤل، وليس محلًّ للتشاؤم؛ لأن في اتباعهم الخير، قال تعالى: ﴿ وَلَوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْا لَا تَعَالَى عَلَيْهِم بَرَكَتِ مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكَن كَذَّبُواْ فَأَخَذْ نَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (١٠) ﴾ [الأعراف: ٩٦].
- 7- بيان نصح هذا الرجل لقومه من وجهين: الأول: أنه جاء من مكان بعيد ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصا الْمَدِينَةِ ﴾. الوجه الثاني: أنه جاء يشتد ﴿ يَسْعَىٰ ﴾ فيستفاد منه أنه ينبغي للإنسان انتهاز الفرص في إنذار قومه ومناصحتهم، وأن لا يتوانى، فيقول: غدًا أذهب إليهم، أو في آخر النهار، أو ما أشبه ذلك، فيبادر بالنصيحة والموعظة؛ لأن هذا الرجل جاء يسعى.
- ٧- ومنها أيضًا: أنه ينبغي التلطف بالقول في دعوة الغير لقوله ﴿ يَنَقُومِ ﴾ فإن هذا يستوجب اتباعه، وقبول نصحه؛

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ٢٥٤١، وصحيح مسلم برقم ٢٢٠.

لأن للإنسان حدبًا وشفقة على قومه »(١).

۸- ومن فوائد قوله تعالى: ﴿ اُتَّبِعُواْ مَن لَا يَسَّئُكُمُ أَجُرًا وَهُم مَّهُ مَتُدُونَ ﴿ اَنَ مَن توفر فيه هذان الأمران كانت دعوته واجبة القبول، وهما: ألا يأخذ على دعوته أجرًا سوى ما يرجوه من ربه، وأن يكون من المهتدين، وذلك يشمل هدايته في دعوته وهدايته في نفسه، وفي ضمن هذا التنبيه للداعي إلى الله كما يدعو الناس بقوله أن يدعوهم بعمله.

9- ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب على من دعا إلى الله أن يكون على بصيرة وعلى علم؛ لأن هذا هو وصف الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهم يدعون إلى الله على هدى منه، قال تعالى: ﴿ قُلُ هَذِهِ عَسِيلِي ٓ أَدْعُوۤ الله الله على الله على منه، قال تعالى: ﴿ قُلُ هَذِهِ عَسِيلِي ٓ أَدْعُوۤ الله الله على الله على منه، قال تعالى: ﴿ قُلُ هَذِهِ عَسِيلِي ٓ أَدْعُوۤ الله الله عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وُمَنِ النَّهُ وَمَا أَنَا مِن الْمُشْرِكِين ﴿ آيوسف: ١٠٨]، وأما من يدعو على غير هدى فإنه قد يفسد أكثر مما يصلح؛ لأن الذي يدعو على غير علم ربما يجعل الشيء الحرام حلالًا، والحلال حرامًا وهو لا يدري، فيحصل بذلك فساد في الدين والعقيدة، قال ابن القيم وَ الله الله وأشرف مقامات العبد، وأجلها وأفضلها، الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد، وأجلها وأفضلها، فهى لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه، بل لابد في

<sup>(</sup>١) تفسير سورة يس للشيخ ابن عثيمين كَغُلِيَّةُ ص٢١-٧٧.

كمال الدعوة من البلوغ في العلم إلى أقصى حد يصل إليه السعي، ويكفي في هذا شرف العلم أن صاحبه يحوز به هذا المقام، والله يؤتي فضله من يشاء »(١). أه

• ١- «الحث على الحلم وكظم الغيظ، والحلم عن أهل الجهل، والترؤف على من أدخل نفسه في غمار الأشرار وأهل البغي والتَّشمُّر في تخليصه والتلطف في افتدائه، والاشتغال بذلك عن الشماتة به والدعاء عليه، ألا ترى كيف تمنى الخير لقتلته، والباغين له الغوائل وهم كفرة عبدة أصنام» (١).

11- «أنه لما قُتل أدخله الله الجنة، فيه إثبات نعيم القبر لقوله: 

﴿ قِيلَ اُدَخُلِ الجُنّة ﴾ مع أن الساعة لم تقم بعد، ولم يدخل الناس الجنة، ويدل على ذلك آيات من القرآن لقوله تعالى: ﴿ اللَّيْنَ نَوْفَنّهُمُ الْمَكَيْكَةُ طَيّبِينٌ يَقُولُونَ سَكَةً عَلَيْكُمُ اُدَخُلُوا الْجَنّة ﴾ [النحل: ٣٢]، فيستفاد من هذه الآية وغيرها أن الميت ينعم في قبره كأنه دخل الجنة؛ لأنه يفرش له من الجنة، ويفتح له باب من الجنة، فيرى مقعده فيها، ويأتيه من ريحها وطيبها كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، بل ثبت في مسند الإمام من حديث عبدالرحمٰن بن كعب عن ثبت في مسند الإمام من حديث عبدالرحمٰن بن كعب عن

<sup>(</sup>١) التفسير القيم ص٣١٩.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي (١٧/ ٤٣٣).

077

أبيه كعب بن مالك أن النبي عَلَيْ قال: «إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ يَعْلُقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ ، حَتَّى يُرْجِعهُ اللَّهُ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ اللَّهُ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

- ۱۲- إخلاص العبادة لله تعالى لقوله: ﴿ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِى فَطَرَنِى وَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِى فَطَرَنِى وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهِ مَعْهُ اللَّهِ وَهِي لا تنفع ولا تضر.
- 17- أن القوم أحقر وأذل من أن نرسل إليهم ملائكة من السماء لهلاكهم، بل كان الأمر أيسر من ذلك، صيحة واحدة لم تتكرر فبادتهم عن بكرة أبيهم، وانتقم الله لرسله لتكذيبهم، ولقتلهم وليه، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيَّا أَن يَقُولَ لَهُ وَلَيْ اللهُ عَلَى الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَ
- ١٤- أن المؤمن دائمًا ناصحًا محبًّا للآخرين الخير، قال قتادة: «تمنى على الله أن يعلم قومه ما عاين من كرامة الله»، ومقصوده أنهم لو اطلعوا على ما حصل له من هذا الثواب والجزاء والنعيم المقيم لقادهم ذلك إلى اتباع الرسل، فنصح لقومه حيًّا وميتًا، ورضي عنه، فقد كان حريصًا على هداية قومه.

<sup>(</sup>۱) مسند الإمام أحمد (٥٨/٢٥)، وقال محققوه: إسناده صحيح ما فوق الإمام الشافعي على شرط الشيخين.

١٥- قوة شخصية هذا الرجل، وصدعه بالحق أمام قومه، حيث أعلن أمامهم أنه آمن بربهم الذي يستلزم أن يكونوا مخلصين له بالعبادة إذا كان ربًا لهم، كأنه أقام الحجة عليهم، فإذا كان ربكم فوجب عليكم أن توحدوه ولا تتخذوا معه آلهة، زد على ذلك أنه تحداهم، فقال ﴿ فَٱسۡمَعُونِ ﴾ فإني لا أبالي بكم.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير سورة يس للشيخ ابن عثيمين كَيْلَشْهُ ص٥٣٥-١٠٥ وتفسير ابن كثير (۱) انظر: تفسير القرطبي (۱۷/ ۲۹-٤٣٤).





# قصة أصحاب الكهف (١)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

فمن القصص التي قصها الله علينا في كتابه، قصة أصحاب الكهف، قال تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصَحَبَ الْكُهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ اَيْكِينَا عَبَا الله الله عَلَى الْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَنَا عَالِنَا مِن الدُنك رَحْمَةُ وَهَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَكَا الله فَضَرَبْنَا عَلَى اَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا الله ثُمَّ اَمْ اَلْمَعْمُ لِنَعْلَمَ أَيُ الْحِزْبِيَّةِ اَحْصَى لِمَا لِيشُواْ أَمَدًا الله تَحْنُ نَقُصُ عَدَدًا الله ثُمَّ المَحْمُ الله عَلَى الله الله الله الله عَلَى الله عَنْ نَقُصُ عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ نَقُصُ عَلَى الله الله الله الله عَلَى ال

وَلِيًّا مُّرْشِدًا ٧٧ وَتَعْسَبُهُم أَيْقَ اطًّا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكَلَّبُهُ مِ بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيذِّ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا اللهِ وَكَذَالِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَآبِلُ مِّنْهُمْ كُمْ لَبِثْتُمُّ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَٱبْعَثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَاذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفُ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا اللهُ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمُ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُواْ إِذًا أَبَدًا اللهِ وَعَدَ ٱللهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَيْبَ وَعَدَ ٱللهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمُّ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَّا ۚ رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَىٓ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ١٠ سَيَقُولُونَ ثَلَثَةٌ رَّابِعُهُمْ كُلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِمُهُمْ كُلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّيٓ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلَّ عَظُهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا ١٠٠ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَاعُ عِإِنِّي فَاعِلُ ذَالِكَ غَدًا اللَّهُ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلُ عَسَى ٓ أَن يَهُدِيَنِ رَبِّي لِأَقَرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ﴿ وَلَبِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَثَ مِاْئَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْ تِسْعًا اللهِ قُلِ ٱللهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواً لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِر بِهِ، وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ، مِن وَلِيِّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ وَأَحَدًا اللهُ اللهُ [الكهف: ٩- ٢٦].

«قوله تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَتِنَا عَجَبًا ﴾ أي: ليسوا بعجب عظيم بالنسبة إلى ما أطلعناك

عليه من الأخبار العظيمة، والآيات الباهرة والعجائب الغريبة، والكهف هو الغار في الجبل، قال شعيب الجبائي: «واسم كهفهم حيزم»، وأما الرقيم، فعن ابن عباس أنه قال: «لا أدري ما المراد به»، وقيل: هو الكتاب المرقوم فيه أسماؤهم وما جرى لهم، كُتب من بعدهم، اختاره ابن جرير وغيره، وقيل: هو اسم الجبل الذي فيه كهفهم، وقيل غير ذلك والله أعلم.

قال شعيب الجبائي: "واسم كلبهم حمران"، واعتناء اليهود بأمرهم ومعرفة خبرهم يدل على أن زمانه متقدم على ما ذكره بعض المفسرين أنهم كانوا بعد المسيح، وأنهم كانوا نصارى، والظاهر من السياق أن قومهم كانوا مشركين يعبدون الأصنام".

قال كثير من المفسرين والمؤرخين وغيرهم: كانوا في زمن ملك يقال له دقيانوس، وكانوا من أبناء الأكابر، وقيل: من أبناء الملوك، واتفق اجتماعهم في يوم عيد لقومهم، فرأوا ما يتعاطاه قومهم من السجود للأصنام والتعظيم للأوثان، فنظروا بعين البصيرة، وكشف الله عن قلوبهم حجاب الغفلة، وألهمهم رشدهم، فعلموا أن قومهم ليسوا على شيء، فخرجوا عن دينهم، وانتموا إلى عبادة الله وحده لا شريك له.

ويقال: إن كل واحد منهم لما أوقع الله في نفسه ما هداه إليه من التوحيد، انحاز عن الناس، واتفق اجتماع هؤلاء الفتية

وهكذا هؤلاء الفتية قال بعضهم لبعض: إذ قد فارقتم قومكم في دينهم، فاعتزلوهم بأبدانكم لتسلموا منهم أن يوصلوا إليكم شرَّا ﴿فَأُورَا إِلَى ٱلْكُهْفِ يَنشُرُ لَكُورُ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُرُ مِّن أَمْرِكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُرُ مِّن أَمْرِكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُم مِّن أَمْرِكُم مِّن وَكُونوا تحت لَكُم مِّن أَمْرِكُم مِّرْفَقًا الله أي: يسبل عليكم ستره، وتكونوا تحت

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري برقم ٣٣٣٦.

حفظه وكنفه، ويجعل عاقبة أمركم إلى خير.

ثم ذكر تعالى صفة الغار الذي آووا إليه، وأن بابه موجه إلى نحو الشمال، وأعماقه إلى جهة القبلة، وذلك أنفع الأماكن؟ أن يكون المكان قبليًّا، وبابه نحو الشمال، فقال تعالى: ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَورُ ﴾ وقُرئ: ﴿ تَرْوَرُ ﴾ ﴿ عَن كَهْفِهمْ ذَاتَ ٱلْيَمِين وَإِذَا غَرَبَتِ تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ ﴾ فأخبر أن الشمس -يعني في زمن الصيف وأشباهه- تشرق أول طلوعها في الغار في جانبه الغربي، ثم تشرع في الخروج منه قليلًا قليلًا، وهو ازورارها ذات اليمين فترتفع في جو السماء وتتقلص عن باب الغار، ثم إذا تضيفت للغروب تشرع في الدخول فيه من جهته الشرقية قليلًا قليلًا إلى حين الغروب، كما هو المشاهد في مثل هذا المكان، والحكمة في دخول الشمس إليه في بعض الأحيان أن لا يفسد هواؤه ﴿وَهُمْ فِي فَجُوةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ﴾ أي: بقاؤهم على هذه الصفة دهرًا طويلًا من السنين، لا يأكلون ولا يشربون، ولا تتغذى أجسادهم في هذه المدة الطويلة من آيات الله وبرهان قدرته العظيمة ﴿مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضَلِلَ فَلَن يَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا اللهِ وَتَعْسَبُهُمْ أَيْقَ اظًا وَهُمْ رُقُودٌ ﴾ قال بعضهم: لأن أعينهم مفتوحة؛ لئلا تفسد بطول الغمض ﴿ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ ﴾ قيل: في كل عام يتحولون مرة من جنب إلى جنب، ويُحتمل أكثر من ذلك. فالله أعلم.

﴿ وَكُلّبُهُ مِ بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ ﴾ وقال بعضهم: الوصيد أسكفة الباب، والمراد أن كلبهم الذي كان معهم، وصحبهم حال انفرادهم من قومهم، لزمهم ولم يدخل معهم في الكهف، بل ربض على بابه ووضع يديه على الوصيد، وهذا من جملة أدبه، ومن جملة ما أُكرموا به؛ فإن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب، ولما كانت التبعية مؤثرة، حتى في كلب هؤلاء صار باقيًا معهم ببقائهم؛ لأن من أحب قومًا سعد بهم، فإذا كان هذا في حق كلب، فما ظنك بمن تبع أهل الخير وهو أهل للإكرام، وقد ذكر كثير من القصاص والمفسرين لهذا الكلب نبأً وخبرًا طويلًا، أكثره متلقى من الإسرائيليات، وكثير منها كذب، ومما لا فائدة فيه، كاختلافهم في اسمه ولونه.

وأما اختلاف العلماء في محلة هذا الكهف، فقال كثيرون: هو بأرض أيلة، وقيل: بأرض نينوي، وقيل: بالبلقاء، وقيل: ببلاد الروم، وهو أشبه. والله أعلم.

ولما ذكر الله تعالى ما هو الأنفع من خبرهم والأهم من أمرهم، ووصف حالهم، حتى كأن السامع راء، والمخبر مشاهد لصفة كهفهم، وكيفيتهم في ذلك الكهف وتقلبهم من جنب إلى جنب، وأن كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، قال: ﴿لَو الطَّعَتَ عَلَيْهِمَ لَوَلَيْتَ مِنْهُمُ رُغْبًا ﴾ أي: لما عليهم من المهابة والجلالة في أمرهم الذي صاروا إليه، ولعل الخطاب ههنا لجنس

الإنسان المخاطب، لا لخصوصية الرسول عَلَيْ كقوله: ﴿ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلدِّينِ ٧٧ ﴾ [التين: ٧]، أي: أيها الإنسان؛ وذلك لأن طبيعته البشرية تفر من رؤية الأشياء المهيبة غالبًا، ولهذا قال: ﴿لَو الطَّلَعُتَ عَلَيْهُمْ لُوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴾، ودل على أن الخبر ليس كالمعاينة، كما جاء في الحديث؛ لأن الخبر قد حصل ولم يحصل الفرار ولا الرعب. ثم ذكر تعالى أنه بعثهم من رقدتهم بعد نومهم بثلاثمائة سنة وتسع سنين، لما استيقظوا قال بعضهم لبعض: ﴿ كُمْ لَبِثْتُم ۗ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ ۚ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُم فَٱبْعَثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَانِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ ﴾ أي: بدراهمكم هذه، يعني التي معهم إلى المدينة، ويقال: كان اسمها دفسوس ﴿ فَلْيَنْظُرُ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا ﴾ أي: أطيب مالًا، ﴿فَلْيَأْتِكُم بِرزْقِ مِّنْـهُ ﴾ أي: بطعام تأكلونه، وهذا من زهدهم وورعهم ﴿وَلْيَتَلَطُّفُ ﴾ أي: في دخوله إليها ﴿ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا اللَّ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُور يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُواْ إِذًا أَبَكًا ١٠٠٠ أي إن عدتم إلى ملتهم بعد إذ أنقذكم الله منها؛ وهذا كله لظنهم أنهم إنما رقدوا يومًا أو بعض يوم أو أكثر من ذلك، ولم يحسبوا أنهم قد رقدوا أزيد من ثلاثمائة سنة، وقد تبدلت الدول أطوارًا عديدة، وتغيرت البلاد ومن عليها، وذهب أولئك القرن الذين كانوا فيهم، وجاء غيرهم وذهبوا، وجاء غيرهم، ولهذا لما خرج أحدهم وهو تيذوسيس - فيما قيل - وجاء إلى المدينة متنكرًا؛ لئلا يعرفه

أحد من قومه فيما يحسبه، تنكرت له البلاد واستنكره من رآه من أهلها، واستغربوا شكله وصفته ودراهمه، فيقال: إنهم حملوه إلى متوليهم، وخافوا من أمره أن يكون جاسوسًا، أو تكون له صولة يخشون من مضرتها، فيقال: إنه هرب منهم، ويقال: بل أخبرهم خبره ومن معه، وما كان من أمرهم، فانطلقوا معه ليريهم مكانهم، فلما قربوا من الكهف، دخل إلى إخوانه، فأخبرهم حقيقة أمرهم، ومقدار ما رقدوا، فعلموا أن هذا من قدرة الله، فيقال: إنهم استمروا راقدين، ويقال: بل ماتوا بعد ذلك.

وأما أهل البلدة، فيقال: إنهم لم يهتدوا إلى موضعهم من الغار، وعمَّى الله عليهم أمرهم، ويقال: لم يستطيعوا دخوله حِسًّا، ويقال: مهابة لهم.

واختلفوا في أمرهم؛ فقائلون يقولون: ﴿ أَبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَا ﴾ أي: سدوا عليهم باب الكهف؛ لئلا يخرجوا أو لئلا يصل إليهم ما يؤذيهم، وآخرون، وهم الغالبون على أمرهم قالوا: ﴿ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ﴾ أي معبدًا يكون مباركًا لمجاورته هؤلاء الصالحين، وهذا كان شائعًا فيمن كان قبلنا، فأما في شرعنا فقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله عَلَيْهُ أنه قال: شرعنا فقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله عَلَيْهُ أنه قال: (لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّحَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ (١٠).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ١٣٣٠، وصحيح مسلم برقم ٥٢٩.

وأما قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَعَثَرْنَا عَلَيْمٍ لِيَعْلَمُوٓا أَنَ وَعَدَاللّهِ مَقَ وَأَنَّ السّاعَة لاربّ فِيها ﴾ فمعنى أعثرنا: أطلعنا على أمرهم الناس، قال كثير من المفسرين: ليعلم الناس أن المعاد حق، وأن الساعة لا ريب فيها، إذا علموا أن هؤلاء القوم رقدوا أزيد من ثلاثمائة سنة، ثم قاموا، كما كانوا من غير تغير منهم، فإن من أبقاهم كما هم قادر على إعادة الأبدان وإن أكلتها الديدان، وعلى إحياء الأموات وإن صارت أجسامهم وعظامهم رفاتًا، وهذا مما لا يشك فيه المؤمنون ﴿إِنَّمَا قُولُنَ لِشَيْ عِ إِذَا أَرَدَنَهُ أَن نَقُولُ فَي قُولُهُ إِلَى أصحاب الكهف، إذ علمهم بذلك في قوله: ﴿لِيعَلَمُوٓا ﴾ إلى أصحاب الكهف، إذ علمهم بذلك من أنفسهم أبلغ من علم غيرهم بهم، ويحتمل أن يعود على الجميع. والله أعلم.

ثم قال تعالى: ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلَّبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلَّبُهُمْ وَحَمَّا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنَهُمْ كَلَّبُهُمْ ﴿ فَذَكُر سَادِسُهُمْ كَلَّبُهُمْ وَحَمَّا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنَهُمْ حَكَلَبُهُمْ ﴿ فَذَكُر التالف في كميتهم، فحكى ثلاثة أقوال وضعف الأولين، وقرر الثالث، فدل على أنه الحق؛ إذ لو قيل غير ذلك لحكاه، ولو لم يكن هذا الثالث هو الصحيح لوهّاه، فدل على ما قلناه، ولما كان النزاع في مثل هذا لا طائل تحته ولا جدوى عنده، أرشد نبيه على إلى الأدب في مثل هذا الحال، إذا اختلف الناس فيه أن يقول: الله أعلم. ولهذا قال: ﴿ قُلرَيِّ أَعُمُ بِعِدَتِهِم ﴾ وقوله: فيه أن يقول: الله أعلم. ولهذا قال: ﴿ قُلرَيِّ أَعُمُ بِعِدَتِهِم ﴾ وقوله:

﴿مَّا يَعُلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ أي من الناس ﴿فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلَّءً ظُهِرًا ﴾ أي سهلًا، ولا تتكلف إعمال الجدال في مثل هذا الحال، ولا تستفت في أمرهم أحدًا من الرجال؛ ولهذا أبهم تعالى عدتهم في أول القصة، فقال: ﴿إِنَّهُمْ فِتْيَةُ ءَامَنُواْ بِرَبِهِمْ ﴾ ولو كان في تعيين عدتهم كبير فائدة لذكرها عالم الغيب والشهادة.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ٦٦٣٩، وصحيح مسلم برقم ١٦٥٤.

وقوله: ﴿وَاللّه يطرده عن القلب، فيتذكر ما كان قد يكون نسيه، وقوله: ﴿وَقُلُ عَسَىٰ أَن يَهْدِينِ رَبِي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَارَشَدَا ﴾ أي: إذا اشتبه أمر وأشكل حال، والتبس أقوال الناس في شيء، فارغب إلى الله ييسره لك، ويسهله عليك، ثم قال: ﴿ وَلَبِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَثَ مِأْتُو سِنِينَ وَالْرَبُوا فِي عَلَيْهُمْ وَالله ما كان في الإخبار بطول مدة لبثهم مِأْتُو سِنِينَ وَالْرَبُوا فِي الإخبار بطول مدة لبثهم فائدة عظيمة، ذكرها تعالى، وهذه التسع المزيدة بالقمرية، فائدة عظيمة، ذكرها تعالى، وهذه التسع المزيدة بالقمرية، الشمسية ثلاث سنين ﴿ قُلِ اللّهُ أَعْلَمُ بِمَالَبِثُوا ﴾ أي: إذا سئلت عن مثل هذا، وليس عندك في ذلك نقل، فرد الأمر في ذلك إلى الله عَنْ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ أَلْ مَنْ ضَاء من خلقه ﴿أَبْصِرُ بِهِ وَأَسْمِعُ ﴾ يعني: أنه يضع الأشياء في محالها؛ لعلمه التام بخلقه، وبما يستحقونه، يضع الأشياء في محالها؛ لعلمه التام بخلقه، وبما يستحقونه، ثم قال: ﴿ مَا لَهُ هُ مِنْ وَلِي وَلَا يُشْرِكُ فِي مُكْمِهِ الْحَدُا ﴾ أي: بل هو المنفرد بالملك والمتصرف فيه، وحده لا شريك له (۱).

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

2000

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لابن كثير كَيْرَلَتْهُ (٢/ ٥٦١-٥٧١).







# فوائد من قصة أصحاب الكهف (٢)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

إن قصة أصحاب الكهف وإن كانت عجيبة، فليست أعجب آيات الله التي أطلعناك عليها، فقد آتيناك من الآيات ما هو أعجب وأعظم عبرة للمعتبرين، ومن فوائد هذه القصة:

1- «أن من أوى إلى الله آواه الله، ولطف به، وجعله سببًا لهداية الضالين؛ فإن الله لطف بهم في هذه النومة الطويلة إبقاء على إيمانهم وأبدانهم من فتنة قومهم وقتلهم، وجعل هذه القومة من آياته التي يستدل بها على كمال قدرة الله، وتنوع إحسانه، وليعلم العباد أن وعد الله حق.

٢- الحث على تحصيل العلوم النافعة والمباحثة فيها؛ لأن الله بعثهم لأجل ذلك، وببحثهم ثم بعلم الناس بحالهم حصل البرهان والعلم بأن وعد الله حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها.

- ٣- الأدب فيمن اشتبه عليه العلم أن يرده إلى عالمه، وأن
   يقف عند ما يعرف.
- ٤- صحة الوكالة في البيع والشراء وصحة الشركة في ذلك،
   لقولهم ﴿ فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَنذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُر أَيُّا أَذْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْـهُ ﴾.
- ٥- جواز أكل الطيبات، والتخير من الأطعمة ما يلائم الإنسان ويوافقه، إذا لم تخرج إلى حد الإسراف المنهي عنه، لقوله: ﴿ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرزْقِ مِّنْـهُ ﴾.
- ٦- الحث والتحرز والاستخفاء، والبعد عن مواقع الفتن في الدين، واستعمال الكتمان الذي يدرأ عن الإنسان الشر.
- ٧- في القصة شدة تمسك هؤلاء الفتية بدينهم، وذلك بتركهم
   ديارهم وأموالهم والاعتزال خوفًا من أن يُفتنوا في دينهم.
- ٨- ذكر ما اشتمل عليه الشر من المضار والمفاسد الداعية
   لبغضه وتركه، وأن هذه الطريقة طريقة المؤمنين.
- ٩- أن قوله: ﴿قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَىٰٓ أُمْرِهِمۡ لَنَ تَّخِذَتَ عَلَيْهِم مِّسْجِدًا ﴾ فيه دليل على أن هؤلاء القوم الذين بعثوا في زمانهم أناس أهل تدين؛ لأنهم عظموهم هذا التعظيم حتى عزموا على اتخاذ مسجد على كهفهم، وهذا وإن كان ممنوعًا وخصوصًا في شريعتنا فالمقصود بيان أن ذلك الخوف

العظيم من أهل الكهف وقت إيمانهم ودخولهم في الغار أبدلهم الله به بعد ذلك أمنًا وتعظيمًا من الخلق، وهذه عوائد الله فيمن تحمل المشاق من أجله أن يجعل له العاقبة الحميدة.

- ١٠ أن كثرة البحث وطوله في المسائل التي لا أهمية لها لا ينبغي الانهماك به لقوله: ﴿فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلَّ عَظَهِرًا ﴾.
- ۱۱- أن سؤال من لا علم له في القضية المسئول فيها أو لا يوثق به منهى عنه لقوله: ﴿وَلاَ شَتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا ﴾.
- ١٢- أن اتخاذ المساجد على القبور من عمل أهل الكتاب قبل هذه الأمة، وقد بين ذلك رسول الله على وحذر منه، وحرمه على أمته لما يفضي إلى الشرك، وعبادة غير الله، ففي الصحيحين من حديث عائشة في أن النبي على قال: «أُولَئِكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ العَبْدُ الصَّالِحُ، أو الرَّجُلُ الصَّالِحُ، بَنُوا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصَّورَ، وَلَئِكَ شِرَارُ الخَلْق عِنْدَ اللَّهِ»(۱).

وروى مسلم في صحيحه أن النبي ﷺ قال: «لاَ تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ، وَلاَ تَجْلِسُوا عَلَيْهَا»(٢)»(٣).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ٤٣٤، وصحيح مسلم برقم ٥٢٨.

<sup>(</sup>۲) برقم ۹۷۰.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية لابن كثير (٢/ ٥٧٧)، وتفسير الشيخ ابن سعدي ص ٦٢٠، وتدبر سورة =

# فوائد من قصة أصحاب الكهف (٢)

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

<sup>=</sup> الكهف، د. ناصر العمر ص٨٠.



# قصة الرجلين: المؤمن والكافر

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

 اللهُ وَلَمْ تَكُن لَهُ، فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ، مِن دُونِ ٱللهِ وَمَا كَانَ مُننَصِرًا اللهَ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِقَ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا اللهِ اللهِ [الكهف: ٣٢- ٤٤].

قوله تعالى: ﴿ وَأُضْرِبُ لَهُم مُّثَلًا ﴾ يعني لكفار قريش في عدم اجتماعهم بالضعفاء والفقراء، وازدرائهم بهم، وافتخارهم عليهم، كما قال تعالى: ﴿وَأُضْرِبُ لَمُهُم مَّثَلًا أُصَّعَنَبَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ الله [يس: ١٣]، والمشهور أن هذين كانا رجلين مصطحبين، وكان أحدهما مؤمنًا والآخر كافرًا، ويقال: إنه كان لكل منهما مال، فأنفق المؤمن ماله في طاعة الله ومرضاته ابتغاء وجهه، وأما الكافر فإنه اتخذ له بستانين، وهما الجنتان المذكورتان في الآية، على الصفة والنعت المذكور؟ فيهما أعناب، ونخل تحف تلك الأعناب، والزروع في خلال ذلك، والأنهار سارحة هاهنا وهاهنا للسقى والتنزه، وقد استوسقت(١) فيهما الثمار، واضطربت فيهما الأنهار، وابتهجت الزروع والثمار، وافتخر مالكهما على صاحبه المؤمن الفقير قَائِلًا لَه: ﴿ أَنَا أَكُثُرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴾ أي: وأمنع جنابًا، ومراده أنه خير منه، ومعناه: ماذا أغنى عنك إنفاقك ما كنت تملكه في الوجه الذي صرفته فيه؟ كان الأولى بك أن تفعل كما فعلت لتكون مثلى. فافتخر على صاحبه ﴿وَدَخَلَ جَنَّ تَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ عَهُ أي: وهو على غير طريقة مرضية ﴿قَالَ مَآ

<sup>(</sup>١) واستوسق الشيء: اجتمع وانضم، الوسيط (وس ق).

أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَاذِهِ أَبُدًا ﴾ وذلك لما رأى من اتساع أرضها، وكثرة مائها وحسن نبات أشجارها؛ ولو قد بادت كل واحدة من هذه الأشجار، لاستخلف مكانها أحسن منها، وزروعها دارة لكثرة مياهها، ثم قال: ﴿ وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةً ﴾ فوثق بزهرة الحياة الدنيا الفانية، وكذب بوجود الآخرة الباقية الدائمة، ثم قال: ﴿ وَلَهِن رُّدِدتُ إِلَى رَبِي لَأَجِدَنَ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ﴾ أي: ولئن كان ثم آخرة ومعاد، فلأجدن هنالك خيرًا من هذا، وذلك لأنه اغتر بدنياه، واعتقد أن الله لم يعطه ذلك فيها إلا لحبه له وحُظوته عنده، كما قال العاص بن وائل، فيما قص الله من خبره وخبر خباب بن الأرت في قوله: ﴿ أَفَرَءَ يْتَ ٱلَّذِي كَفَرَ عِ النِّينَا وَقَالَ لَأُونَينَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿ ﴿ وَلَدَّا ﴿ وَلَدَّا الْأَنْ عَلَمَ الْغَيْبَ أَمِرا تَخْذَ عِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿ وقال تعالى إخبارًا عن الإنسان إذا ﴿ وقال تعالى إخبارًا عن الإنسان إذا أنعم الله عليه: ﴿ لَيَقُولَنَّ هَلْذَا لِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابَهِمَةً وَلَهِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّنَ إِنَّ لِي عِندَهُ, لَلُحُسِّنَى ﴾ [فصلت: ٥٠]، قال الله تعالى: ﴿فَلَنُنِّبَانَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنَّذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ١٠٠٠ [فصلت: ٠٥]، وقال قارون: ﴿ إِنَّمَآ أُوبِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِندِيٓ ﴾ [القصص: ٧٨]، أي: لعلم الله في أني أستحقه، قال الله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلُكَ مِن قَبْلِهِ عِ مِن ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكُثُرُ مَمْعًا وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ٧٧ ].

وقال تعالى: ﴿ وَمَآ أَمُوا لَكُمْ وَلَآ أَوْلَاكُمْ بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَيَ إِلَّا مَنْ

ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَيْكَ لَهُمْ جَزَآءُ ٱلطِّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ السِّهُ [سبأ: ٣٧]، وقال تعالى: ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُودُهُم بِهِ مِن مَّالِ وَسَالِ السبأ: ٣٧]، وقال تعالى: ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُودُ هُم بِهِ مِن مَّالِ وَبَنِينَ ﴿ اللَّهُ مُنُونَ اللَّهُ مُنُونَ اللَّهُ مَنُونَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَنُونَ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

ولما اغتر هذا الجاهل بما خوله الله به في الدنيا، فجحد الآخرة، وادعى أنها إن وجدت ليجدن عند ربه خيرًا مما هو فيه، وسمعه صاحبه يقول ذلك ﴿ قَالَ لَهُ مَاحِبُهُ وَهُوَيُكُاوِرُهُ ﴾ أي: يجادله: ﴿ أَكَفَرْتَ بِالَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوِّلكَ رَجُلاً ﴾ أي: أجحدت المعاد وأنت تعلم أن الله خلقك من تراب، ثم من نطفة، ثم طورك أطوارًا، حتى صرت رجلًا سويًّا سميعًا بصيرًا، تعلم وتبطش وتفهم، فكيف أنكرت المعاد والله قادر على البداءة ﴿ لَكِمَنَا هُوَاللّهُ رَبِي ﴾ أي: لكن أنا أقول بخلاف ما قلت، وأعتقد خلاف معتقدك ﴿ هُوَاللّهُ رَبِي وَلا أُشْرِكُ بِرَقِ أَحَدًا ﴾ قلت، وأعتقد خلاف معتقدك ﴿ هُواللّهُ رَبِي وَلا أُشْرِكُ بِرَقِ أَحَدًا ﴾ أي: لا أعبد سواه، وأعتقد أنه يبعث الأجساد بعد فنائها، ويعيد أي: لا أعبد سواه، وأعتقد أنه يبعث الأجساد بعد فنائها، ويعيد خلقه، ولا في ملكه، ولا إله غيره، ثم أرشده إلى ما كان الأولى خلقه، ولا في ملكه، ولا إله غيره، ثم أرشده إلى ما كان الأولى ما شاآء الله لا قُورَة إلَّا بِأللّهِ ﴾ ولهذا يستحب لكل من أعجبه شيء من ماله أو أهله أو حاله أن يقول كذلك.

ثم قال المؤمن للكافر: ﴿ فَعَسَىٰ رَبِّ أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِن جَنَّنِكَ ﴾ أي: في الدار الآخرة ﴿ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ

ٱلسَّمَآءِ ﴾، قال ابن عباس والضحاك وقتادة: أي عذابًا من السماء، والظاهر أنه المطر المزعج الباهر، الذي يقتلع زروعها وأشجارها ﴿ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴾ وهو التراب الأملس الذي لا نبات فيه ﴿ أَوْ يُصْبِحَ مَآؤُها غَوْرًا ﴾ وهو ضد المعين السارح ﴿ فَكُن تَسْتَطِيعَ لَهُ وَ طَلَبًا ﴾ يعنى: فلا تقدر على أحاط بجميع حواصله، وخرَّب جنته، ودمرها ﴿فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِئَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا ﴾ أي: خربت بالكلية، فلا عودة لها، وذلك ضد ما كان عليه أمَّل، حيث قال: ﴿ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَلاهِ مَ أَبَدًا ﴾ وندم على ما كان سلف منه من القول الذي كفر بسببه بالله العظيم، فهو يقول: ﴿ يَلَيْنَنِي لَمُ أُشِّرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴾. قال الله تعالى: ﴿ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنفَصِرًا ﴾ أي: لم يكن له أحد يتدارك ما فرط من أمره، وما كان له قدرة في نفسه على شيء من ذلك، كما قال تعالى: ﴿ فَمَا لَهُ, مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرِ ١٠ ﴾ [الطارق: ١٠].

قوله تعالى: ﴿ هُنَالِكَ ٱلْوَلَايَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقَّ ﴾ كقوله: ﴿ ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِإِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَانَ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ عَسِيرًا ١٦٠ ﴾ [الفرقان: ٢٦]، فالحكم الذي لا يُرد ولا يُمانع ولا يُغالب - في تلك الحال وفي كل حال – لله الحق. ومنهم من رفع ﴿الحَقُّ﴾ جعله صفة لـ ﴿ ٱلْوَلَايَةُ ﴾ وهما متلازمان، وقوله ﴿ هُوَ خَيْرٌ ثُوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴾ أي:

معاملته خير لصاحبها ثوابًا، وهو الجزاء، وخير عُقبًا، وهو العاقبة في الدنيا والآخرة »(١).

وقد اشتملت هذه القصة على فوائد جمة، منها:

- 1- الاعتبار بحال الذي أنعم الله عليه نعمًا دنيوية، فألهته عن آخرته وأطغته، وعصى الله فيها، أن مآلها الانقطاع والاضمحلال، وأنه وإن تمتع بها قليلًا فإنه يحرمها طويلًا.
- ٢- «أنه لا ينبغي لأحد أن يركن إلى الحياة الدنيا، ولا يغتر بها، ولا يثق بها، بل يجعل طاعة الله والتوكل عليه في كل حال نصب عينيه، وليكن بما في يد الله أو ثق منه بما في يده، قال تعالى: ﴿ مَاعِندَكُرُ يَنفَدُّ وَمَاعِندَ ٱللهِ بَاقِ ﴾ [النحل: يده، قال تعالى: ﴿ وَمَا أُوتِيتُ مِن شَيْءٍ فَمَتَكُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنيَا وَزِينَتُهَا وَمَاعِندَ ٱللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ آَلُ القصص: ٢٠].
- ٣- أن من قدم شيئًا على طاعة الله والإنفاق في سبيله عُذب
   به، وربما سلب منه معاملة له بنقيض قصده.
- ٤- أن الواجب قبول نصيحة الأخ المشفق، وأن مخالفته وبال ودمار على من رد النصيحة الصحيحة»(٢).
- ٥- أن ما يعطيه الله الكافر ليس دليلًا على محبته ورضاه، قال

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لابن كثير كِيْلَتْهُ (٢/ ٥٧٧-٥٧٧).

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية لابن كثير كَيْلِتْهُ (٢/ ٥٧٧).

تعالى: ﴿ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوا لُهُمْ وَلَا أَوْلَا أُولَا هُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُم بِهَا فِي الْحَيَوةِ اللَّهُ لِيَعَذِّبُهُم فَهُمْ كَنِفِرُونَ ﴿ أَنَّ اللَّهُ لِيعَذِّبُهُم بِهَا فِي الْحَيَوةِ اللَّهُ لَيْنَا وَتَزْهَقَ أَنفُنْهُمْ وَهُمْ كَنِفِرُونَ ﴿ أَن اللَّهِ لِللَّهُ لَي اللَّهِ لِللَّهِ لَهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّل

روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عقبة بن عامر أن النبي على النبي على قال: «إِذَا رَأَيْتَ اللَّهَ يُعْطِي الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَعَاصِيهِ مَا يُحِبُّ، فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ» (١). ثم تلا رسول الله عَلَيْهِ: ﴿ فَلَمَا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ عَنَدَنَا عَلَيْهِمْ أَبُوبَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَوْدُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ عَنَدَنَا عَلَيْهِمْ أَبُوبَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُوا أَوْدُواْ الله عَلَيْهِمْ أَبُوبَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُوا أَوْدُواْ الله عَلَيْهِمْ أَبُوبَ كَلَيْهِمْ أَبُوبَ كُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ أَبُوبَ كُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ أَبُوبَ كُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ أَبُوبَ كُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ أَبُوبَ عَلَيْهِمْ أَبُوبَ كُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ أَبُوبُ كُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ أَبُوبَ كُلِ اللهِ عَلَيْهِمْ أَبُوبُ كُلُوبُ عَلَيْهِمْ أَبُوبُ كُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ أَبُوبُ كُلُوبُ عَلَيْهِمْ أَبُوبُ كُلُوبُ عَلَيْهُمْ بَغُنَةً فَإِذَا هُمْ مُثَلِسُونَ اللهُ عَلَيْهِمْ أَلُوبُونَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ أَلُوبُوا مَا ذُكُوبُ عَلَيْهُمْ مَنْ أَنْهُمْ بَغُنَةً فَإِذَا هُمْ مُثَلِسُونَ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُولُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ الللهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّ

آن ما يعطيه الله الكافر من نعم الدنيا، إنما ذلك لهوان الدنيا عنده، وحقارتها، وابتلاء لهم وفتنة، كما قال تعالى:
 ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى النَّارِ اَذَهَبْتُمْ طَيِّبَتِكُرُ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنَيا وَاسْتَمْنَعْتُم عَيَا فَالْمَوْنِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكُمْرُونَ فِي الأَرْضِ بِعَيْرِ الْحَقِ وَبِمَا كُنتُمْ نَشْتَكُمْرُونَ فِي الْأَرْضِ بِعَيْرِ الْحَقِ وَبِمَا كُنتُمْ نَشْتَكُمْرُونَ فِي الْأَرْضِ بِعَيْرِ الْحَقِ وَبِمَا كُنتُمْ نَشْتُكُمْرُونَ فِي الْأَرْضِ بِعَيْرِ الْحَقِ وَبِمَا كُنتُمْ نَشْتُكُمْرُونَ فِي الْأَرْضِ بِعَيْرِ الْحَقِ وَبِمَا كُنتُمْ نَشْتُكُمْرُونَ فِي اللَّهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكُمْرُونَ فِي اللَّهُ وَبِهَا كُنتُمْ نَشْتُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَ

٧- أن المؤمن إذا رأى ما يعجبه من مال أو ولد أو حال، عليه أن يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله؛ فإن ذلك أحفظ له من العين، وفي الآية: ﴿ وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ﴾.

٨- «الإرشاد إلى التسلي عن لذات الدنيا وشهواتها بما عند
 الله من الخير، لقوله تعالى: ﴿إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا

<sup>(</sup>١) (٧٨/ ٧٨) برقم ١٧٣١١، وقال محققوه: حديث حسن.

- اللهُ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِينِ خَيْرًا مِّن جَنَّنِكَ ﴾.
- ٩- الدعاء بتلف مال من كان ماله سبب طغیانه و كفره و خسرانه،
   خصوصًا إن فضل نفسه بسببه على المؤمنین و فخر علیهم.
- \* ١- أن المسلم العاقل المقبل على كتاب ربه وسنة نبيه تدبرًا وفهمًا يدرك أن كل ما هو فيه من نعيم من صحة وعافية، ومن سعة رزق، وكثرة مال، بل حتى العلم والصلاح وغيره، إنما محض فضل من الله عَنَوْقِيلًا لا بفضله ولا علمه، قال تعالى: ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ الله عَنَوْقِيلًا لا بفضله ولا علمه، قال تعالى: ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ الله عَنَوْقِيلًا لا بفضله ولا علمه، قال تعالى لنبيه عَلَيْك الله عَلَيْك الله عَلَيْك مَا لَمْ تَكُن تَعْمُلُمُ وَكَان فَضُلُ الله عَلَيْك عَلْمِينَ وَالْمِكَم مَا لَمْ تَكُن تَعْمُلُمُ وَكَان فَضُلُ الله عَلَيْك عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١١٣]، ولذا كانت عاقبة قارون وخيمة عندما قال: ﴿ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ عَلَيْ عِلْمٍ ﴾ [القصص: ٧٨].
- ١١- إن ولاية الله وعدمها إنما تتضح نتيجتها إذا انجلى الغبار وحق الجزاء، ووجد العاملون أجرهم ﴿ هُنَالِكَ ٱلْوَلَيَةُ لِلّهِ الْخَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثُوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴿ الْكَهف: ٤٤]، أي عاقبة ومآلًا »(١).
- 17- «أن الندامة لا تنفع إذا حان القدر، ونفذ الأمر الحتم» (٢). والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

<sup>(</sup>۱) تفسير الشيخ ابن سعدي كِلِللهُ ص٠٦٢، وتدبر سورة الكهف للدكتور ناصر العمر ص٠٨٠.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية لابن كثير (٢/ ٥٧٧).



# قصة أصحاب أيلة الذين اعتدوا في السبت

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

فمن القصص التي ذكرها الله في كتابه، قصة أصحاب أيلة اللذين اعتدوا في السبت، قال تعالى: ﴿ وَسَّعَلَهُمْ عَنِ الْفَرَكِةِ النِّي كَانَتُ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَالَّتِهِمُ الْفَرَكِةِ النِّي كَانَتُ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَالِّتِهِمْ الْفَرْكَةِ النَّهِمْ يَعْمُ السَّبْتِ إِنْ السَّبْقِ الْمَائِقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّةُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَلِيعِينَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَلِيعِينَ ﴿ وَهَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لَكُنلًا لِلمَابَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلمُتَّقِينَ ﴿ وَهَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لَهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

وقال تعالى: ﴿ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَا آَصَحَبَ ٱلسَّبُتِ ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ النساء: ٤٧].

«قال ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، وقتادة، والسُدي، وغيرهم: هم أهل أيلة، زاد ابن عباس: بين مَدْين والطور، قالوا: وكانوا متمسكين بدين التوراة في تحريم السبت في ذلك الزمان، فكانت الحيتان قد ألفت منهم السكينة في مثل هذا اليوم؛ وذلك أنه كان يحرم عليهم الاصطياد فيه، وكذلك جميع الصنائع والتجارات والمكاسب، فكانت الحيتان في مثل يوم السبت، يكثر غشيانها لمحلتهم من البحر؛ فتأتي من ههنا وههنا ظاهرة آمنة مسترسلة، فلا يهيجونها ولا يذعرونها.

﴿ وَيُومَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ ﴾ وذلك لأنهم كانوا يصطادونها فيما عد السبت، قال الله تعالى: ﴿ كَذَلِكُ بَنُلُوهُم ﴾ أي: نخبرهم بكثرة الحيتان في يوم السبت ﴿ بِمَاكَانُوا يَفَسُقُونَ ﴾ أي: بسبب فسقهم المتقدم، فلما رأوا ذلك، احتالوا على اصطيادها في يوم السبت، بأن نصبوا الحبال والشباك والشصوص، وحفروا الحفر التي يجري معها الماء إلى مصانع قد أعدوها، إذا دخلها السمك لا يستطيع أن يخرج منها، ففعلوا ذلك في يوم الجمعة، فإذا جاءت الحيتان مسترسلة يوم السبت؛ علقت بهذه المصايد، فإذا خرج سبتهم أخذوها، فغضب الله عليهم ولعنهم؛ لما احتالوا على خلاف أمره، وانتهكوا محارمه عليهم ولعنهم؛ لما احتالوا على خلاف أمره، وانتهكوا محارمه

بالحيل التي هي ظاهرة للناظر، وهي في الباطن مخالفة محضة، فلما فعل ذلك طائفة منهم، افترق الذين لم يفعلوا ذلك فرقتين؟ فرقة أنكروا عليهم صنيعهم هذا، واحتيالهم على مخالفة الله وشرعه في ذلك الزمان، وفرقة أخرى لم يفعلوا ولم ينهوا، بل أنكروا على الذين نهوا، وقالوا: ﴿لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ يقولون لهم: ما الفائدة في نهيكم هؤلاء وقد استحقوا العقوبة لا محالة؟ فأجابتهم الطائفة المنكرة بأن قالوا: ﴿مَعُذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُم ﴾ أي: فيما أمرنا به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فنقوم به خوفًا من عذابه، ﴿ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴾ أي: ولعل هؤلاء يتركون ما هم عليه من هذا الصنيع، فيقيهم الله عذابه، ويعفو عنهم إذا هم رجعوا واستمعوا، قال الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ ٤ ﴾ أي: لم يلتفتوا إلى من نهاهم عن هذا الصنيع الشنيع الفظيع ﴿ أَنْجَيَّنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ ٱلسُّوءِ ﴾ وهم الفرقة الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر ﴿وَأَخَذُنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ وهم المرتكبون الفاحشة ﴿بِعَذَابِ بَعِيسٍ ﴾ وهو الشديد المؤلم الموجع ﴿بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾ ثم فسر العذاب الذي أصابهم بِقُولُه: ﴿ فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهُواْ عَنَّهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِعِينَ ﴾ وسنذكر ما ورد من الآثار في ذلك.

والمقصود هنا أن الله تعالى أخبر أنه أهلك الظالمين، ونجى المؤمنين المنكرين، وسكت عن الساكتين، وقد اختلف

فيهم العلماء على قولين: فقيل: إنهم من الناجين، وقيل: إنهم من الهالكين، والصحيح الأول عند المحققين، وهو الذي رجع إليه ابن عباس إمام المفسرين، وذلك عند مناظرة مولاه عكرمة، فكساه من أجل ذلك حلة سنية؛ تكرمة، قلت: وإنما لم يذكروا من الناجين؛ لأنهم وإن كرهوا ببواطنهم تلك الفاحشة، إلا أنهم كان ينبغي لهم أن يحملوا ظواهرهم بالعمل المأمور به من الإنكار القولي، الذي هو أوسط المراتب الثلاث، التي أعلاها الإنكار باليد، ذات البنان، وبعدها الإنكار القولي باللسان، وثالثها الإنكار بالجنان، فلما لم يذكِّروا لم يُذكِّرُوا مع الناجين، إذ لم يفعلوا الفاحشة، بل أنكروا.

وقد روى عبدالرزاق عن ابن جريج عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس وحكى مالك عن ابن رومان، وشيبان عن قتادة وعطاء الخراساني ما مضمونه: أن الذي ارتكبوا هذا الصنع، اعتزلهم بقية أهل البلد، ونهاهم من نهاهم منهم، فلم يقبلوا، فكانوا يبيتون وحدهم ويغلقون بينهم وبينهم أبوابًا، حاجزًا لما كانوا يترقبون من هلاكهم، فأصبحوا ذات يوم وأبواب ناحيتهم مغلقة لم يفتحوها، وارتفع النهار واشتد الضحاء، فأمر بقية أهل البلد رجلًا أن يصعد على سلالم، ويُشرف عليهم من فوقهم، فلما أشرف عليهم، إذا هم قردة لها أذناب يتعاوون ويتعادون، ففتحوا عليهم الأبواب فجعلت القردة تعرف قراباتهم، ولا تعرفهم قراباتهم، فجعلوا يلوذون بهم، ويقول لهم الناهون: ألم ننهكم عن صنيعكم، فتُشير القردة برؤوسها: أن نعم.

ثم بكى عبد الله بن عباس، وقال: إنا لنرى منكرات كثيرة، ولا ننكرها، ولا نقول فيها شيئًا، وقال العوفي عن ابن عباس: صار شباب القرية قردة، وشيوخها خنازير، وقال الضحاك عن ابن عباس: إنه لم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام، ولم يأكل هؤلاء ولم يشربوا ولم ينسلوا» (۱).

#### ومن فوائد الآيات الكريمات:

الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الشعائر التي يحفظ الله بها الدين، وتقي المجتمع من الشرور والتي يحفظ الله بها الدين، وتقي المجتمع من الشرور والمعاصي، قال تعالى: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ وَالمعاصي، قال تعالى: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِاللهِ ﴿ [آل تعالى: ﴿ الْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ ﴾ [آل عمران: ١١٠]، وفي الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث النعمان بن بشير و الله والواقع فيها، كَمَثُلِ قُومُ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ قَوْمُ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ عَلَى عَلَى عَلَى المَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنا خَرْقًا وَلَمْ عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنا خَرْقًا وَلَمْ

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لابن كثير كِيْلِنَّهُ (٢/ ٥٨٢-٥٨٦).

نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا، وَنَجَوْا جَمِيعًا»(١).

٣- أن السكوت عن المنكر مع القدرة على التغيير موجبًا للعقوبة لما فيه من المفاسد العظيمة، وفي الحديث: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ولتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ولتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدَهُ، ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمُ»(٢).

٤- أن إنكار المنكر على ثلاث مراتب، إما باليد، أو اللسان، أو القلب، وهو أقلها، وفي الحديث: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ،

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري برقم ٢٤٩٣.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي برقم ٢١٦٩، وقال: هذا حديث حسن

٥- أن من مقاصد إنكار المنكر المعذرة إلى الله، وإقامة الحجة على المأمور، ولعل الله أن يهديه فيعمل بمقتضى ذلك الأمر والنهي، لقوله تعالى: ﴿قَالُواْ مَعَٰذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُورُ وَلَعَلَّا الْأَمْرِ وَالنَّهِي، لقوله تعالى: ﴿قَالُواْ مَعَٰذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُورُ وَلَعَلَّا اللَّهُ وَلَعَلَّا اللَّهُ وَلَكَ اللَّهُ وَلَعَلَّا اللَّهُ وَلَكَ اللَّهُ وَلَكَ اللَّهُ وَلَكَ اللَّهُ وَلَكَ اللَّهُ وَلَعَلَّا اللَّهُ وَلَكَ اللَّهُ وَلَكَ اللَّهُ وَلَكُمْ وَلَهُ وَلَكُمْ وَلَا لَا فَعَالَى اللَّهُ وَلَكُمْ وَلَوْلُوا لَعَلَّا اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ وَلَهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَّهُ وَلَا لَهُ وَلَكُمْ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَّا لَهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَا لَهُ وَلَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَّهُ وَلَّا لَهُ وَلَّا لَا أَلَّا مِنْ وَالنَّالَا وَلَا لَهُ وَلَّهُ وَلَّا لَا أَمْ وَلَّا لَا أَلَّا لَا لَا عَلَّا فَعَلَّا وَلَّا اللَّهُ وَلَا لَهُ لَا لَا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَّا لَا لَهُ وَلَّا لَكُونُ اللَّهُ وَلَّا لَهُ وَلَا لَا قَالُواْ فَعَلَّا وَلَا لَا لَا عَلَّا لَا لَا عَلَّا لَا لَا عَلَّا لَا لَا لَا عَلَّا لَا لَا عَلَّا لَا لَا عَلَّا لَا عَلَّا لَا لَا عَلَّا لَا لَا لَا عَلَّا لَا عَلَّا لَا عَلَّا لَا لَا عَلَّا لَا عَلَّا لَا لَا عَلَّا عَلَّا لَا عَلَّا لَا عَلَّا لَا عَلَّا لَا عَلَّا لَا عَلَّا عَلَا عَلَّا لَا عَلَا عَلَّا لَا عَلَّا عِلْمَا لَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا

7- أن الناجين من الأمم هم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، لقوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ آنجَيْنَا اللَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوَءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ عَنِ ٱلسُّوَءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ عَنِ ٱلسُّوءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ عَنِ ٱلسُّوءِ وَأَخَذُنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ عَنْ اللَّهُ عَراف: ١٦٥].

٧- «أن الفرقة التي لم تعمل المنكر نجت على الصحيح من أقوال العلماء؛ لأن الله خص الهلاك بالظالمين، وهو لم يذكر أنهم ظالمون، فدل على أن العقوبة خاصة بالمعتدين في السبت، ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، فاكتفوا بإنكار ذلك، ولأنهم أنكروا عليهم بقولهم: ﴿لِمَ تَعِظُونَ قَوَمًا اللهُ مُهْلِكُهُمُ أَوْ مُعَذِّبُهُمُ عَذَابًا شَدِيدًا ﴾، فأبدوا من غضبهم عليهم ما يقتضي أنهم كارهون أشد الكراهة لفعلهم، وأن الله ما يقتضي أنهم كارهون أشد الكراهة لفعلهم، وأن الله

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم برقم ٤٩.

سيعاقبهم أشد العقوبة» (١).

٨- ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوه؛ ولذلك عاقبهم الله بأعظم عقوبة، وهو أنه مسخهم قردة خاسئين، أي أذلاء صاغرين، قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهُوا عَنَهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِئِينَ ﴿ الْأعراف: ١٦٦].

9- أن الله أهلكهم بعد أن مسخهم قردة، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عَلَيْ قال: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُهْلِكُ قَوْمًا، أَوْ يُعَذِّبُ قَوْمًا، فَيَجْعَلَ لَهُمْ نَسْلًا، وَإِنَّ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ»(٢).

• ١- «أن الله عَرَفِظَةً لِلمُتَقِينَ ﴾ [البقرة: ٦٦]، أي لمن حضرها من الأمم وبلغه خبرها ممن هو في وقتهم، وما خلفها: أي من بعدها، فتقوم على العباد حجة الله، وليرتدعوا عن معاصيه، ولكنها لا تكون موعظة نافعة إلا للمتقين، وأما من عداهم فلا ينتفعون بالآيات» (٣).

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

<sup>(</sup>١) تفسير الشيخ ابن سعدي ص٣٧٨.

<sup>(</sup>۲) برقم ۲۲۲۳.

<sup>(</sup>٣) تفسير الشيخ بن سعدي ص٤٤.



# الفتور أسبابه وعلاجه

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وبعد..

روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص والله بن عمرو ابن العاص والله أن النبي والله قال: «إِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةً، وَلِكُلِّ فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدْ أَفْلَحَ، وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدْ أَفْلَحَ، وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى عُيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ» (١١). وفي رواية أخرى من حديث فَتْرَتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ» (١١). وفي رواية أخرى من حديث أبي هريرة والله الله فَإِنْ صَاحِبُهَا سَدَّدَ وَقَارَبَ فَارْجُوهُ، وَإِنْ أُشِيرَ إِلَيْهِ بِالأَصَابِعِ فَلَا تَعُدُّوهُ» (٢).

وفي هذين الحديثين حقائق في غاية الأهمية أخبرنا عنها المصطفى عَلَيْهُ، وإليك البيان:

الحقيقة الأولى: إن لكل عابد شرة وحِدَّة، وهو النشاط في العبادة بصورة تدعو إلى الانتباه والإعجاب. وهو مشاهد

<sup>(</sup>١) (١١/ ٣٧٦/١١) برقم ٢٧٦٤، وقال محققوه: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي برقم ٢٤٥٣، وحسنه الشيخ الألباني كَوْلَلْهُ في صحيح الترمذي (٢) سنن الرمذي برقم ١٩٩٥.

في كثير من الناس، وخصوصًا الشباب، فإنه يرى منهم أول التزامهم نشاطًا شديدًا، وحرصًا ومثابرة على العبادات والطاعات، وحضور مجالس العلم والدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.. وغير ذلك.

الحقيقة الثانية: أن هؤلاء العباد -أو ما يسمون في زماننا هذا الملتزمون، أو شباب الصحوة - يحدث لبعضهم بعد ذلك النشاط والقوة ضعفًا وكسلًا، وتهاونًا وفتورًا، وهم في ذلك على مراتب:

1- المرتبة الأولى: من سلكوا حال فتورهم طريق الاستقامة، وذلك بلزوم السنة، وتجنب البدعة، وأحاطوا أعمالهم في أنفسهم وفي دعوة غيرهم بالتسديد والمقاربة، وسلوك الطريق الوسط الذي لا غلو فيه، ولا جفاء، ولا إفراط ولا تفريط، ويعود السبب إلى توفيق الله لهم حال حدتهم وشرتهم إلى التمسك بأصول صحيحة ثابتة، إما كتب لأهل العلم من السلف الصالح وأئمة الهدى، أو طلب العلم على مشايخ وعلماء أهل فضل وسنة، أو رفقة صالحة قد هداهم الله إلى الصراط المستقيم بالحق يهدون وبه يعدلون، قال على "سلّدُوا وقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا»(۱).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ٦٤٦٧، وصحيح مسلم برقم ٢٣٥٩.

قال أبو حاتم كِلَّلَهُ: «سددوا: يريد به كونوا مسددين، والتسديد لزوم طريقة النبي على واتباع سنته، وقوله: وقاربوا: يريد به لا تحملوا على الأنفس من التشديد ما لا تطيقون، وأبشروا فإن لكم الجنة إذا لزمتم طريقتي في التسديد وقاربتم في الأعمال»(۱).

- ۲- المرتبة الثانية: من كان فتورهم ضعف في العبادة، وتقصير في العمل، وربما الوقوع في بعض الذنوب والمعاصي عن شهوة لا عن شبهة، فهؤلاء إذا وجدوا من يعظهم ويذكرهم فحري أن ينشطوا، ويقوى ضعفهم، ويقل تفريطهم.
- ٣- المرتبة الثالثة: من كان فتورهم إلى بدع وضلالات اتباعًا للهوى وحبًّا للظهور والشهرة، والتعلق بالشبهات في استحلال المحرمات، وقد يتمادى بهم ذلك إلى الانقلاب على أعقابهم نسأل الله العافية والسلامة -.

الحقيقة الثالثة: اشتمل هذا البيان منه على سبب هذا الداء وبيان دواؤه، وأن سببه هو عين دواؤه حين ترك ولم يعمل به، وينحصر ذلك في أمرين ذُكرا في الحديثين السابقين:

١- أولهما: ترك لزوم السنة ظاهرًا.

٢- ثانيهما: ترك تجريد القلب بالإخلاص لله الإخلاص التام

<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان شرح حدیث رقم ۱۱۳.

2 0 0 1 2

الذي لا يكون للنفس منه نصيب باطنًا.

#### مظاهر الفتور العائد إلى الانحراف:

- ۱- أن العظة والتذكير لا يؤثر فيهم وذلك لقساوة حدثت لقلوبهم، وران أطبق عليها بما كانوا يكسبون.
- ٢- حبهم للجدل والمراء ومعارضة الحق، وقد قال على: «مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أُوتُوا الْجَدَلَ» ثُمَّ تَلا: ﴿ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلَ هُرَ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿ الْ الزخرف: ٨٥] (١)، وفي التنزيل المبارك: ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيضِلّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَتَّى يُبَيِّ لَهُم مَّا يَتَقُونَ ﴾ [التوبة: ١١٥].
- ٣- تحليلهم لكثير مما كان حرامًا عندهم قبل نكوسهم، وكذلك العكس، وذلك بوقوعهم في الفتنة كما أخبر بذلك حذيفة صفي الم عنه بذلك حذيفة صفي ألم لا؟ فأجاب: إذا أحب أحدكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا؟ فأجاب: إذا أحب أحدكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا؟ فلينظر، فإن كان رأى حلالًا كان يراه حرامًا، فقد أصابته الفتنة، وإن كان يرى حرامًا كان يراه حلالًا فقد أصابته الفتنة، وإن كان يرى حرامًا كان يراه حلالًا فقد أصابته الفتنة، وإن كان يرى حرامًا كان يراه حلالًا فقد أصابته الفتنة،

<sup>(</sup>۱) مسند الإمام أحمد (۳٦/ ٥٤٠)، برقم ٢٢٢٠٤، وقال محققوه: حديث حسن بطرقه وشواهده.

<sup>(</sup>٢) مستدرك الحاكم (٤/ ٤١٥) برقم ٣٤٤٨، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي.

الستماتة في الدفاع عنها، وهم في كل ما تقدم لا تسهل عليهم التوبة، ويبغضون من يدعوهم إليها؛ لأنهم يرون أن في توبتهم إقرار واعتراف بما هم عليه من الضلال والزيغ، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجُكِدِلُونَ فِي عَالَكَ اللَّهِ بِعَيْرِسُلُطَنِ قَالَ تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجُكِدِلُونَ فِي عَالَكَ اللَّهِ بِعَيْرِسُلُطَنِ أَتَنَهُمُ إِن فِي صُدُورِهِمُ إِلَّا كِبُرُّ مَا هُم بِبَلِغِيهُ فَٱسْتَعِدُ بِاللَّهِ إِنَّ اللَّهِ مِن الضلال والزيع اللَّهُ أَن اللَّهُ إِن فِي صُدُورِهِمُ إِلَّا كِبُرُّ مَا هُم بِبَلِغِيهُ فَٱسْتَعِدُ بِاللَّهِ إِنَّ اللَّهُ مَا هُم بِبَلِغِيهُ فَالسَّعِدُ بِاللَّهِ إِنَّ اللَّهُ مَا هُم أَن اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّ

#### الخاتمة:

وأختم هذه الكلمة بتوجيه النصح إلى أهل العلم والدعاة إلى الله بأن يرشدوا من يدعونهم إلى لزوم الكتاب السنة، ومنهج السلف الصالح في فهم نصوصهما، والاقتداء بهم في الأعمال والأخلاق، والاجتهاد في إصلاح القلوب وتخليصها من الأهواء المضلة، والبدع المهلكة.

نسأل الله أن يهدينا إلى الحق، وأن يثبتنا عليه، وأن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بالله من الحور بعد الكور، ومن الضلال بعد الهدى.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.





**◄ مُوْسُوعَ إِلْلِالْإِلْإِلَا الْمِيْنَةِ الْإِ** 

الكلمة الثانية و الستون

## المنهجية في طلب العلم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

قال تعالى: ﴿ شَهِدَاللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَكَ كُهُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَآيِمًا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرِيدُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهِ ﴿ [آل عمران: ١٨].

قال القرطبي رَحَرُلَتْهُ: «في هذه الآية دليل على فضل العلم، وشرف العلماء وفضلهم، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه، واسم ملائكته، كما قرن اسم العلماء».

وقال في شرف العلم لنبيه عَلَيْهِ: ﴿ وَقُل رَّبِ زِدُنِي عِلْمَا الله عَلَيْهِ: ﴿ وَقُل رَّبِ زِدُنِي عِلْمَا الله تعالى [طه: ١١٤]. فلو كان شيء أشرف من العلم الأمر الله تعالى نبيه عَلِيه أن يسأله المزيد منه، كما أمره أن يستزيده من العلم، وقال عَلَيْهُ: ﴿ إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ ﴾ (١)، وهذا شرف للعلماء عظيم، ومحل لهم في الدين خطير ﴾ (١).

<sup>(</sup>۱) جزء من حديث رواه أبو داود في سننه برقم ٣٦٤١، وصححه الشيخ الألباني كَغُلِللهُ في صحيح سنن أبي داود برقم ٣٠٩٦.

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٦٣-٦٤).

قال الزمخشري -عند قول الله تعالى عن داود وسليمان عليهما السلام: ﴿ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا دَاوُد وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ﴾ [النمل: ١٥]: «في الآية دليل على شرف العلم، وأناقة محله، وتقدم حملته وأهله، وأن نعمة العلم من أجل النعم وأجزل القسم، وأن من أوتيه فقد أُوتي فضلًا على كثير من عباد الله »(١).

وروى البخاري ومسلم من حديث معاوية بن أبي سفيان أن النبي عَلَيْ قال: «مَنْ يُرِدِ اللّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقّهُ فِي الدّينِ». قال ابن حجر رَحَرُلَتْهُ: «ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين – أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع – فقد حرم الخير؛ لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيهًا ولا طالب فقه، فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير، وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس، ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم»(٢).

### «الفائدة الأولى:

لابد لطالب العلم من مراعاة عدة أمور عند طلبه لأي علم من العلوم:

أولًا: حفظ متن مختصر فيه:

فإذا كنت تطلب النحو: فإن كنت مبتدئًا فلا أرى أحسن من

<sup>(</sup>۱) الكشاف (۳/ ۱۳۹).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١/ ١٦٥).

متن الأجرومية، لأنه واضح وجامع وحاصر وفيه بركة، ثم متن الفية ابن مالك؛ لأنها خلاصة علم النحو كما قال هو نفسه: أَحْصَى مِنَ الكَافِيَةِ الْخُلَاصَةُ كَمَا اقْتَضَى غِنَى بِلَا خَصَاصَةُ

وأما في الفقه: فمتن زاد المستقنع، لأنه كتاب مخدوم بالشروح والحواشي والتدريس، وإن كان بعض المتون الأخرى أحسن منه من وجه، لكن هو أحسن من حيث كثرة المسائل الموجودة فيه، ومن حيث إنه مخدوم.

وأما في الحديث: فمتن عمدة الأحكام، وإن ترقيت فبلوغ المرام، وإن كنت تقول إما هذا أو هذا، فبلوغ المرام أحسن؛ لأنه أكثر جمعًا للأحاديث، ولأن الحافظ ابن حجر وَعَلَلتْهُ بين درجة الحديث.

وأما في التوحيد: فمن أحسن ما قرأنا متن كتاب التوحيد الشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب، وأما في توحيد الأسماء والصفات فمن أحسن ما قرأت العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فهو كتاب جامع مبارك مفيد، وهلم جرا، خذ من كل فن تطلبه متنًا مختصرًا فيه واحفظه.

ثانيًا: ضبطه وشرحه على شيخ متقن، وتحقيق ألفاظه، وما كان زائدًا أو ناقصًا.

ثالثًا: عدم الاشتغال بالمطولات:

وهذه الفقرة مهمة لطالب العلم، فلابد لطالب العلم أن

يتقن المختصرات أولًا حتى ترسخ العلوم في ذهنه ثم يُفيض إلى المطولات، لكن بعض الطلبة قد يغرب فيطالع المطولات ثم إذا جلس مجلسًا قال: قال صاحب المغني، قال صاحب المجموع، قال صاحب الإنصاف، قال صاحب الحاوي، ليظهر المجموع، قال صاحب الإنصاف، قال صاحب الحاوي، ليظهر أنه واسع الاطلاع، وهذا خطأ؛ نحن نقول: ابدأ بالمختصرات حتى ترسخ العلوم في ذهنك، ثم إذا من الله عليك، فاشتغل بالمطولات، وقياس ذلك بالأمر المحسوس أن ينزل مَنْ لم يتعلم السباحة إلى بحر عميق، فإنه لا يستطيع أن يتخلص فضلًا عن أن يتقن.

### رابعًا: لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب:

فهذا من باب الضجر، وهذه آفة عظيمة تقطع على الطالب طلبه، وتضيع عليه أوقاته، فإذا كان كل يوم له كتاب يقرأ فيه، فهذا خطأ في منهج طالب العلم، فإذا قررت كتابًا من كتب العلم فاستمر فيه، ولا تقول: أقرأ كتابًا أو فصلًا من هذا الكتاب ثم أنتقل للآخر، فإن هذا مضيعة للوقت.

### خامسًا: اقتناص الفوائد والضوابط العلمية:

فهناك فوائد لا تكاد تطرأ على الذهن، أو يندر ذكرها والتعرض لها، أو تكون مستجدة تحتاج إلى بيان الحكم فيها، فهذه اقتنصها، وقيدها بالكتابة، ولا تقل: هذه معلومة عندي،

ولا حاجة أن أقيدها، لأنها سرعان ما تُنسى، وكم من فائدة تمر بالإنسان فيقول: هذه سهلة ما تحتاج إلى قيد، ثم بعد فترة وجيزة يتذكرها ولا يجدها.

لذلك احرص على اقتناص الفوائد التي يندر وقوعها أو يتجدد وقوعها، ومن أحسن ما ألف في هذا الموضوع كتاب العلامة ابن القيم وَ لَا الله الله الله الفوائد فقد جمع فيه من بدائع العلوم، ما لا تكاد تجده في كتاب آخر، فهو جامع في كل فن، كلما طرأ على باله مسألة أو سمع فائدة قيدها، ولهذا تجد فيه من علم العقائد، والفقه، والحديث، والتفسير، والنحو، والبلاغة.. وغيرها.

# وأيضًا احرص على الاهتمام بالضوابط.

ومن الضوابط: ما يذكره العلماء تعليلًا للأحكام، فإن كل التعليلات للأحكام الفقهية تعتبر ضوابط؛ لأنها تبنى عليها الأحكام، فهذه احتفظ بها، وسمعت أن بعض الإخوان يتتبع هذه الضوابط في الروض المربع ويحررها، وقلت: من الأحسن أن يقوم بهذا طائفة، تتبع الروض المربع من أوله إلى آخره كلما ذكر علة تُقيد، لأن كل علة يبنى عليها مسائل كثيرة، إذ أن العلم له ضابط، فكل ضابط يدخل تحته جزئيات كثيرة.

فمثلًا إذا شك في طهارة ماء أو بنجاسته فإنه يبني على

اليقين، فهذه العلة تعتبر حكمًا وتعتبر ضابطًا.

أيضًا يعلل بأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فإذا شك في نجاسة طاهر فهو طاهر، أو في طهارة نجس فهو نجس؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فإذا حرص طالب العلم ودوّن كلما مر عليه من هذه التعليلات وحررها وضبطها، ثم حاول في المستقبل أن يبني عليها مسائل جزئية لكان في هذا فائدة كبيرة له ولغيره.

### سادسًا: جمع النفس للطلب:

فلا يشتتها يمينًا ويسارًا، اجمع النفس على الطلب ما دمت مقتنعًا بأن هذا منهجك وسبيلك، وأيضًا اجمع نفسك على الترقي فيه لا تبقى ساكنًا، فكّر فيما وصل إليه علمك من المسائل والدلائل حتى تترقى شيئًا فشيئًا، واستعن بمن تثق به من زملائك وإخوانك فيما إذا احتاجت المسألة إلى استعانة، ولا تستحي أن تقول: يا فلان ساعدني على تحقيق هذه المسألة بمراجعة الكتب، الحياء لا ينال العلم به أحد، فلا ينال العلم مستحيى ولا مستكبر.

### الفائدة الثانية:

مما ينبغي لطالب العلم مراعاته، تلقي العلم عن الأشياخ؛ لأنه يستفيد بذلك فوائد عدة: 1- اختصار الطريق: فبدلاً من أن يذهب يقلب في بطون الكتب وينظر ما هو القول الراجح وما سبب رجحانه، وما هو القول الضعيف وما سبب ضعفه، بدلاً من ذلك كله يمد إليه المعلم ذلك بطريق سهل ويعرض له خلاف أهل العلم في المسائل على قولين أو ثلاثة مع بيان الراجح، والدليل كذا، وهذا لا شك أنه نافع لطالب العلم.

۲- السرعة في الإدراك: فطالب العلم إذا كان يقرأ على عالم، فإنه يدرك بسرعة أكثر مما لو ذهب يقرأ في الكتب؛ لأنه إذا قرأ في الكتب تمر عليه العبارات المشكلة والغامضة فيحتاج إلى التدبر وتكرار العبارة، مما يأخذ منه الوقت والجهد، وربما فهمها على وجه خطأ وعمل بها.

٣- الربط بين طلاب العلم والعلماء الربانيين: لذلك القراءة
 على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه.

#### الفائدة الثالثة:

### الحفظ ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: غريزي: يهبه الله تعالى لمن يشاء، فتجد الإنسان تمر عليه المسألة والبحث فيحفظه ولا ينساه.

القسم الثاني: كسبي: بمعنى أن يمرن الإنسان نفسه على الحفظ، ويتذكر ما حفظ، فإذا عود نفسه تذكر ما حفظ سهل



علىه حفظه.

### الفائدة الرابعة:

من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها المذاكرة، والمذاكرة نوعان:

النوع الأول: مذاكرة مع النفس: بأن تجلس مثلاً جلسة وحدك ثم تعرض مسألة من المسائل أو مسألة قد مرت عليك، ثم تأخذ في محاولة عرض الأقوال وترجيح ما قيل في هذه المسألة بعضها على بعض، وهذه سهلة على طالب العلم، وتساعد على مسألة المناظرة السابقة.

النوع الثاني: مذاكرة مع الغير: بأن يختار من إخوانه الطلبة من يكون عونًا له على طلب العلم، مفيدًا له، فيجلس معه ويتذاكران، يقرآن مثلًا ما حفظاه، كل واحد يقرأ على الآخر قليلًا، أو يتذاكران في مسألة من المسائل بالمراجعة أو بالمفاهمة إن قدرا على ذلك، فإن هذا مما ينمي العلم ويزيده، لكن إياك والشغب والصلف؛ لأن هذا لا يفيد.

#### الفائدة الخامسة:

زكاة العلم تكون بأمور:

الأمر الأول: نشر العلم: نشر العلم من زكاته، فكما يتصدق

الإنسان بشيء من ماله، فهذا العالم يتصدق بشيء من علمه، وصدقة العلم أبقى دومًا وأقل كلفة ومؤنة، أبقى دومًا؛ لأنه ربما كلمة من عالم تُسمع ينتفع بها أجيال من الناس. وما زلنا حتى الآن ننتفع بأحاديث أبي هريرة والله وكذلك العلماء ننتفع بدرهم واحد من الخلفاء الذين كانوا في عهده، وكذلك العلماء ننتفع بكتبهم ومعهم زكاة وأي زكاة، وهذه الزكاة لا تنقص العلم، بل تزيده كما قيل:

يَنِيدُ بِكُثْرَةِ الإِنْفَاقِ مِنْهُ وَيَنْقُصُ أَنْ بِهِ كَفًّا شَدَدْتَا

الأمر الثاني: العمل به: لأن العمل به دعوة إليه بلا شك، وكثير من الناس يتأسون بالعالم، بأخلاقه وأعماله أكثر مما يتأسون بأقواله، وهذا لا شك زكاة.

الأمر الثالث: الصدع بالحق: وهذا من جملة نشر العلم ولكن النشر قد يكون في حال السلامة وحال الأمن على النفس، وقد يكون في حال الخوف على النفس، فيكون صدَّاعًا بالحق.

الأمر الرابع: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: لا شك أن هذا من زكاة العلم، لأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عارف للمعروف وعارف للمنكر، ثم قائم بما يجب عليه من هذه المعرفة من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.



#### الفائدة السادسة:

## في المقصود ببركة العلم:

قبل بيان المقصود بالبركة في العلم لابد أن نعرف البركة، فهي كما يقول العلماء: الخير الكثير الثابت، ويعيدون ذلك إلى اشتقاق هذه الكلمة، فإنها من البركة وهي مجمع الماء، والبركة التي هي مجمع الماء مكان واسع، ماؤه كثير ثابت، فالبركة هي الخيرات الكثيرة الثابتة من كل شيء: من المال ومن الولد ومن العلم؟ وكل شيء أعطاه الله عَنَافِكُ لك تسأل الله عِنَافِكُ البركة فيه؛ لأن الله عَنَافِكُ إذا لم يبارك لك فيما أعطاك حرمت خيرًا كثيرًا.

ما أكثر الناس الذين عندهم المال الكثير وهم في عداد الفقراء. لماذا؟ لأنهم لا ينتفعون بمالهم، تجد عندهم من الأموال ما لا يحصى، لكن يقصر على أهله في النفقة، وعلى نفسه ولا ينتفع بماله، والغالب أن من كانت هذه حاله وبخل بما يجب عليه، أن يسلط الله على أمواله آفات تذهبها، كثير من الناس عنده أولاد لكن أولاده لم ينفعوه، عندهم عقوق واستكبار على الأب، حتى أنه – أي الولد – يجلس إلى صديقه الساعات الطويلة يتحدث إليه ويأنس به ويفضي إليه أسراره، لكنه إذا جلس عند أبيه، فإذا هو كالطير المحبوس في القفص

- والعياذ بالله - لا يأنس بأبيه، ولا يتحدث إليه، ولا يفضي إليه بشيء من أسراره، ويستثقل حتى رؤية والده: فهؤلاء لم يبارك لهم في أولادهم.

أما البركة في العلم، فتجد بعض الناس قد أعطاه الله علمًا كثيرًا لكنه بمنزلة الأمي، فلا يظهر أثر العلم عليه في عباداته، ولا في أخلاقه، ولا في سلوكه، ولا في معاملته مع الناس، بل قد يكسبه العلم استكبارًا على عباد الله وعلوًّا عليهم واحتقارًا لهم، وما علم هذا أن الذي منَّ عليه بالعلم هو الله، وأن الله لو شاء لكان مثل هؤلاء الجهال.

تجده قد أعطاه الله علمًا، ولكنه لم ينفع الناس بعلمه، لا بتدريس ولا بتوجيه، ولا بتأليف، بل هو منحصر على نفسه، لم يبارك الله له في العلم، وهذا بلا شك حرمان عظيم، مع أن العلم من أبرك ما يعطيه الله العبد؛ لأن العلم إذا علمته غيرك، ونشرته بين الأمة، أجرت على ذلك، وإذا من الله عليك بطلبة يذكرونك ما نسيت ويفتحون عليك ما جهلت، فهذا من نعمة الله عليك، فهذا من فوائد نشر العلم أنه يزيد إذا علمت العلم، كما قال القائل مقارنًا بين المال والعلم، يقول في العلم: يَرِيدُ بِكَشْرَةِ الإِنْفَاقِ مِنْهُ وَينْقُصُ أَن بِهِ كَفًا شَدَدُنا

إذا شددت به كفًّا، وأمسكته نقص، أي تنساه، ولكن إذا

نشرته یزداد.

وينبغي للإنسان عند نشر العلم أن يكون حكيمًا في التعليم، بحيث يلقي على الطلبة المسائل التي تحتملها عقولهم، فلا يأتي إليهم بالمعضلات، بل يربيهم بالعلم شيئًا فشيئًا.

ولهذا قال بعضهم في تعريف العالم الرباني: العالم الرباني الناس بصغار العلم قبل كباره.

ونحن نعْلَمُ جميعًا أن البناء ليس يؤتى به جميعًا حتى يوضع على الأرض، فيصبح قصرًا مشيدًا، بل يبنى لبنة لبنة حتى يكتمل البناء، فينبغي للمعلم أن يراعي أذهان الطلبة بحيث يلقي إليهم ما يمكن لعقولهم أن تدركه، ولهذا يؤمر العلماء أن يحدثوا الناس بما يعرفون.

قال ابن مسعود ضُوِّعَنه: «ما أنت بمحدث قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة»(١).

كذلك أيضًا ينبغي للمعلم أن يعتني بالأصول والقواعد؛ لأن الأصول والقواعد هي التي يبنى عليها العلم.

وقد قال العلماء: من حُرم الأصول حُرم الوصول؛ أي لا يصل إلى الغاية إذا حرم الأصول، فينبغي أن يلقي على الطلبة

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في مقدمة كتابه.

القواعد والأصول التي تتفرع عليها المسائل الجزئية؛ لأن الذي يتعلم على المسائل الجزئية لا يستطيع أن يهتدي إذا أتته معضلة فيعرض حكمها؛ لأنه ليس عنده أصل»(١).

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

2650

<sup>(</sup>١) كتاب العلم للشيخ ابن عثيمين رَحْكِلَتْهُ، ص٢٣٧-٢٥٢ باختصار.



- مُؤْسِفَعَ بِثَالِلْاَدِدِ النَّبِيْقِ الْعُ

الكلمة الثالثة و الستون

### تغسيل الميت وأحكامه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

فهذه نبذة تتعلق بتغسيل الميت والأحكام المتعلقة بذلك:

- 1- «غسل الميت فرض كفاية، فينبغي لمن قام بذلك أن ينوي أنه مؤد لهذه الفريضة لينال أجرها وثوابها من الله تعالى»(١).

<sup>(</sup>١) من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز للشيخ ابن عثيمين يَخْلَللهُ ص٨٧.

[التوبة: ٨٤]، وقال تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنَ لِلنَّبِيّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنَ يَصَتَغَفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة: ١١٣]، لكن إذا لم يوجد من يدفنه من الكفار، فإن المسلم يواريه بأن يلقيه في حفرة منعًا للتضرر بجثته، ولإلقاء قتلى بدر في القليب، وهكذا يجب أن يكون موقف المسلم من الكافر حيًّا وميتًا، موقف التبرئ والبغضاء، وكذا حكم المرتد، كتارك الصلاة عمدًا، وصاحب البدعة المكفرة»(١).

- ٣- إذا مات الميت وجب على طائفة من الناس أن يبادروا إلى غسله لقول النبي على للذي وقصته راحلته: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» (٢)، وقول النبي على (أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ» (٣).
- ٤- الغاسل مؤتمن على الميت، فيجب عليه أن يفعل ما يلزم
   في تغسيله وغيره.
- ٥- الغاسل مؤتمن على الميت، فيجب عليه أن يستر ما رآه فيه من مكروه؛ لقول النبي عَلَيْهِ: «مَنْ غَسَّلَ مُسْلِمًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً، وَمَنْ حَفَرَ لَهُ فَأَجَنَّهُ أَجْرَى عَلَيْهِ كَفُرَ اللَّهُ لَهُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً، وَمَنْ حَفَرَ لَهُ فَأَجَنَّهُ أَجْرَى عَلَيْهِ كَالله كَأَجْرِ مَسْكَنِ أَسْكَنَهُ إِيَّاهُ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَفَّنَهُ كَسَاهُ كَالله

<sup>(</sup>١) الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان (١/ ٣٠١-٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم ١٨٤٩، وصحيح مسلم برقم ١٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم ١٣١٥، وصحيح مسلم برقم ٩٤٤.

اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سُنْدُسِ وَإِسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ»(١).

- ٦- الغاسل مؤتمن على الميت، فلا ينبغي أن يمكن أحدًا من الحضور عنده إلا من يحتاج إليه لمساعدته في تقليب الميت، وصب الماء ونحوه.
- ٧- لا يغسل الرجل المرأة إلا أن تكون زوجته، ولا المرأة الرجل إلا أن يكون زوجها، إلا من هو دون سبع سنين، فيغسله الرجل والمرأة سواء كان ذكرًا أم أنثى، لحديث عائشة فَيْنَّ: «لَوْ كُنْتُ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، مَا غَشَلَ النَّبِيَ عَيْنَ نِسَائِهِ» (٢). وقال النبي عَيْنَ لعائشة: «لَوْ مِتِّ قَبْلِي لَغَسَّلْتُكِ، وَكَفَّنْتُكِ» وغسلت أسماء بنت ميس زوجها أبا بكر الصديق.

قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن المرأة تغسل الصبي الصغير؛ لأنه لا عورة له في الحياة، فكذا بعد الموت، ولأن إبراهيم ابن النبي على غسله

<sup>(</sup>۱) مستدرك الحاكم (۱/ ٦٧٧) برقم ١٣٤٧؛ وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وقال العلامة الألباني رَخِيرَلِتْهُ في كتاب الجنائز ص ٦٩: وهو كما قالا. وقال الحافظ ابن حجر رَخِيرَلَتْهُ في الدراية برقم ١٤٠: إسناده قوى.

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث في سنن أبي داود برقم ٣١٤١، وحسنه الشيخ الألباني رَجَمُ لِللَّهُ كما في الإرواء برقم ٧٠٢.

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجة برقم ١٤٦٥، وصححه الشيخ الألباني يَخْلَلْهُ كما في إرواء الغليل (٣/ ١٦٠) برقم ٧٠٠.

النساء، وليس لامرأة غسل ابن سبع سنين فأكثر، ولا لرجل غسل ابنة سبع سنين فأكثر »(١).

- ٨- «يستحب للغاسل إذا فرغ أن يغتسل كما يغتسل للجنابة،
   فإن لم يغتسل فلا حرج عليه»(٢)، لحديث ابن عمر في النا نغسل الميت، فمنا من يغتسل، ومنا من لم يغتسل (٣).
- 9- «الأفضل أن يختار لتغسيل الميت ثقة عارف بأحكام التغسيل؛ لأنه حكم شرعي له صفة مخصوصة لا يتمكن من تطبيقها إلا عالم بها على الوجه الشرعي، لا سيما إذا كانوا من أهله وأقاربه؛ لأن الذين تولوا غسله على كانوا من أهله، كعلي ضيط وغيره، وأولى الناس بغسله وصيه الذي أوصى أن يغسله، ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم ذوو أرحامه»(٤).

١٠- شهيد المعركة لا يغسل، لأن النبي عَلَيْ : «أَمَرَ بِقَتْلَى أُحُدٍ

<sup>(</sup>١) الإجماع ص٠٥، والملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان (١/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٢) من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز للشيخ ابن عثيمين رَخِيَلَتْهُ ص٨٧- ٨٨، والفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة ص١١٢-١١٣ لمجموعة من المشايخ تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية.

<sup>(</sup>٣) سنن الدارقطني (٢/ ٧٢)، وصححه الألباني رَيِحَالِثهُ في أحكام الجنائز ص٧٢.

<sup>(</sup>٤) الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان (١/ ٣٠٠)، والفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة ص١١٢.

أَنْ يُدْفَنُوا فِي ثِيَابِهِم، وَلَمْ يُغَسَّلُوا، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ »(۱). وكذلك لا يكفن ولا يصلى عليه بل يدفن بثيابه.

۱۱- «السقط، وهو الولد يسقط من بطن أمه قبل تمامه ذكرًا
 كان أو أنثى إذا بلغ أربعة أشهر غسل، وكفن، وصلي عليه؛
 لأنه بعد أربعة أشهر يكون إنسانًا.

17- يشترط أن يكون الماء الذي يُغسل به الميت طهورًا مباحًا، وأن يغسل في مكان مستور، ولا ينبغي حضور من لا علاقة له بتغسيل الميت (٢).

وقد وردت أحاديث في غسل الميت كثيرة، فمن ذلك ما رواه أبو داود في سننه من حديث عائشة في أنها قالت: «لَمَّا أَرَادُوا غَسْلَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالُوا: وَاللَّهِ مَا نَدْرِي أَنْجَرِّدُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا، أَمْ نَغْسِلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ؟ فَلَمَّا الْتَلَقُ مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا، أَمْ نَغْسِلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ؟ فَلَمَّا الْخَتَلَفُوا أَلْقَى اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّوْمَ حَتَّى مَا مِنْهُمْ رَجُلُ إِلَّا وَذَقْنُهُ الْتَلُومُ مَتَّى مَا مِنْهُمْ رَجُلُ إِلَّا وَذَقْنُهُ فِي صَدْرِهِ، ثُمَّ كَلَّمُهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ لاَ يَدْرُونَ مَنْ هُو: فَي صَدْرِهِ، ثُمَّ كَلَّمُهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ لاَ يَدْرُونَ مَنْ هُو: أَنْ اغْسِلُوا النَّبِيَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ، فَقَامُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَعَيهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ، فَقَامُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَعَسَلُوهُ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ، يَصُبُّونَ الْمَاءَ فَوْقَ الْقَمِيصِ وَيُدَلِّكُونَهُ فَعَسَلُوهُ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ بِالْقَمِيصِ دُونَ أَيْدِيهِمْ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ بَرُدُونَ مَنْ فَوْلَ الْقَمِيصِ دُونَ أَيْدِيهِمْ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ١٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة ص١١٣.

أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، مَا غَسَلَهُ إِلَّا نِسَاؤُهُ ١٠٠٠.

وروى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن النبي عليه قال في المحرم الذي وقصته ناقته: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَلِّطُوهُ، وَلَا تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا»(٢).

<sup>(</sup>١) برقم ٣١٤١، وحسنه الشيخ الألباني رَخ لِلله كما في إرواء الغليل برقم ٧٠٢.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم ١٢٦٥، وصحيح مسلم برقم ١٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) أي: إزاره، قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث (١/ ٤١٧) والأصل في الحقو معقد الإزار، وجمعه أحق وأحقاء، ثم سمي به الإزار للمجاورة.

<sup>(</sup>٤) أي: اجعلنه شعارها، والشعار الثوب الذي يلي الجسد لأنه يلي شعره. فتح الباري  $(\lambda / \Lambda)$ .

بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِع الوُّضُوءِ مِنْهَا]»(١).

# «وأما صفة تغسيل الميت فهي كالآتي:

- يكون التغسيل في مكان مستور عن الأنظار، ومسقوف من بيت أو خيمة ونحوها إن أمكن.
- يُستر ما بين سرة الميت وركبته وجوبًا قبل التغسيل، ثم يجرد من ثيابه، ويوضع على سرير الغسل منحدرًا نحو رجليه، لينصب عنه الماء وما يخرج منه.
- ويكون التغسيل: بأن يرفع الغاسل رأس الميت إلى قرب جلوسه، ثم يمر على بطنه ويعصره برفق؛ ليخرج منه ما هو مستعد للخروج، ويُكثرُ صَبَّ الماء حينئذ؛ ليذهب بالخارج، ثم يلف الغاسل على يده خرقة خشنة؛ فينجي الميت، وينقي المخرج بالماء.
- ثم ينوي التغسيل، ويسمي، ويوضئه كوضوء الصلاة، إلا في المضمضة والاستنشاق، فيكفي عنهما مسح الغاسل أسنان الميت ومنخريه بأصبعيه مبلولتين أو عليهما خرقة مبلولة بالماء، ولا يدخل الماء فمه ولا أنفه، ثم يغسل رأسه ولحيته برغوة سدر أو صابون.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ١٦٧، ١٢٥٣، ١٢٦٣، وصحيح مسلم برقم ٩٣٩.

- ثم يغسل ميامن جسده، وهي: صفحة عنقه اليمنى، ثم يده اليمنى وكتفه، ثم شِقَّ صدره الأيمن وجنبه الأيمن وفخذه الأيمن وساقه وقدمه الميامن، ثم يقلبه على جنبه الأيسر، فيغسل شق ظهره الأيمن، ثم يغسل جانبه الأيسر كذلك، ثم يقلبه على جنبه الأيمن، فيغسل شق ظهره الأيسر، ويستعمل السدر مع الغسل أو الصابون، ويُستحب أن يلف على يده خرقة حال التغسيل.
- والواجب غسلة واحدة إن حصل الإنقاء، والمستحب ثلاث غسلات، وإن لم يحصل الإنقاء زاد في الغسلات حتى ينقي إلى سبع غسلات، ويستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورًا؛ لأنه يُصلِّب بدن الميت، ويطيبه، ويبرده، فلأجل ذلك يُجعل في الغسلة الأخيرة؛ ليبقى أثره.
- ثم ينشف الميت بثوب ونحوه، ويقص شاربه، وتقلم أظفاره إن طالت، ويؤخذ شعر إبطيه، ويُجعل المأخوذ معه في الكفن، ويُضفر شعر رأس المرأة ثلاثة قرون، ويسدل من ورائها.
- وأما إذا تعذر غسل الميت لعدم الماء، أو خيف تقطعه بالغسل، كالمجذوم والمحترق، أو كان الميت امرأة مع رجال ليس فيهم زوجها، أو رجلًا مع نساء ليس فيهم

زوجته، فإن الميت في هذه الأحوال يُيمم بالتراب، بمسح وجهه وكفيه من وراء حائل على يد الماسح، وإن تعذر غسل بعض الميت، غُسل ما أمكن غسله منه، ويمم عن الباقى»(۱).

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

<sup>(</sup>١) الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان (١/ ٣٠٢-٢٠٥).



المُوسِينَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا



# تكفين الميت وأحكامه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

1- بعد الفراغ من غسل الميت، يجب تكفينه لأمر النبي عَلَيْ الله النبي عَلَيْ الله النبي عَلَيْ الله وهو بذلك للمحرم الذي وقصته الناقة، فقال: «كَفَّنُوهُ»(١)، وهو فرض كفاية إذا فعله من فيه كفاية سقط الإثم عن الباقين.

٢- معرفة الفضل والأجر العظيم لمن تولى تكفين الميت المسلم، لحديث أبي رافع وفيه: «مَنْ كَفَّنَ مَيِّتًا كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ سُنْدُسِ وَإِسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ» (٢).

٣- الكفن أو ثمنه من مال الميت، ولو لم يخلف غيره، لحديث خباب بن الأرت قال: هاجرنا مع رسول الله على الله، فمنا من مضى لم نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئًا، منهم مصعب بن عمير قُتل يوم أحد،

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص٥٩٦.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص ۹۳ ٥.

فلم يوجد له شيء، وفي رواية: ولم يترك إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله على: «ضَعُوهَا مِمَّا يَلِي رَأْسَهُ -وفي رواية: غَطُّوا بِهَا رَأْسَهُ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ الإِذْخِرَ(۱)»، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها-أي يجتنيها(۲).

3- يكفن المحرم في ثوبيه الذي مات فيهما ولا يغطى رأسه ولا وجهه، ولا يطيب؛ لحديث ابن عباس والله في الذي وقصته راحلته: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْر، وَكَفِّنُوهُ فِي تُوْبَيْهِ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِيًا» (٣). وفي لفظ مسلم: «وَلاَ تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلاَ وَجْهَهُ» (٤).

٥- وينبغي أن يكون الكفن طائلاً سابغًا يستر جميع بدنه لحديث جابر بن عبد الله ضيطة : أن النبي عَلَيْهُ قام خطيب يومًا، فذكر رجلًا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير

<sup>(</sup>١) بكسر الهمزة والخاء: حشيش معروف طيب الرائحة.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم ١٢٧٦، وصحيح مسلم برقم ٩٤٠.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم ١٢٦٥، وصحيح مسلم برقم ١٢٠٦

<sup>(</sup>٤) برقم ١٢٠٦ وقال بعض أهل العلم رواية ولا وجهه غير محفوظة. انظر زاد المعاد (٢/ ٢٩٨).

طائل، وقُبر ليلًا، فزجر النبي عَلَيْ أن يقبر الرجل بالليل حتى يُصلى عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وقال النبي عَلَيْهِ: «إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ»(١). قال العلماء: والمراد بإحسان الكفن نظافته وكثافته وستره وتوسطه، وليس المراد به السرف فيه والمغالاة ونفاسته.

٦- فإن ضاق الكفن عن ذلك ولم يتيسر السابغ، ستر به رأسه،
 وما طال من جسده، وما بقي منه مكشوفًا جعل عليه شيء
 من الإذخر أو غيره من الحشيش. وفيه حديثان:

الأول: عن خباب بن الأرت في قصة مصعب، وقوله ﷺ في نمرته: «ضَعُوهَا مِمَّا يَلِي رَأْسَهُ -وفي رواية: غَطُّوا بِهَا رَأْسَهُ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ الإِذْخِرَ»(٢).

الثاني: عن حارثة بن مضرب قال: «دَخَلْتُ عَلَى خَبَّابٍ وَقَدِ اكْتَوَى فِي بَطْنِهِ سَبْعًا، فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اكْتَوَى فِي بَطْنِهِ سَبْعًا، فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ»، لَتَمَنَّيْتُهُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي مَعَ رَسُول اللهِ عَلَيْ مَا أَمْلِكُ دِرْهَمًا، وَإِنَّ فِي جَانِبِ رَأَيْتِي الآنَ لَأَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَم، قَالَ: ثُمَّ أُتِي بِكَفَنِهِ فَلَمَّا رَآهُ بَيْتِي الآنَ لَأَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَم، قَالَ: ثُمَّ أُتِي بِكَفَنِهِ فَلَمَّا رَآهُ بَكَى وَقَالَ: لَكِنَّ حَمْزَةَ لَمْ يُوجَدْ لَهُ كَفَنُ إِلَّا بُرْدَةٌ مَلْحَاءُ،

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم برقم ٩٤٣.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم ١٢٦٥، وصحيح مسلم برقم ١٢٠٦

إِذَا جُعِلَتْ عَلَى قَدَمَيْهِ قَلَصَتْ عَنْ رَأْسِهِ، حَتَّى مُدَّتْ عَلَى رَأْسِهِ، حَتَّى مُدَّتْ عَلَى رَأْسِهِ، وَجُعِلَ عَلَى قَدَمَيْهِ الإِذْخِرُ»(١).

٧- وإذا قَلَّت الأكفان وكثرت الموتى، جاز تكفين الجماعة منهم في الكفن الواحد ويقدم أكثرهم قرآنًا إلى القبلة لحديث أنس بن مالك وقيه: أن رسول الله وقي أتى على حمزة بن عبد المطلب فوقف عليه فرآه قد مثل به، فقال: «لَوْلًا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ فِي نَفْسِهَا لَتَرَكْتُهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الْعَافِيَةُ (٢) وقال زيد بن الحباب: تَأْكُلَهُ العَاهَةُ - حَتَّى يُحْشَرَ مِنْ بُطُونِهَا»، ثم قال: دعا بنمرة فكفنه فيها، قال: وكانت إذا مدت على رأسه بدت قدماه، وإذا مدت على قدميه بدا رأسه، قال: فكثر القتلى وقلت الثياب، قال: فكان يكفن أو يكفن الرجلين - شك صفوان - والثلاثة في الثوب الواحد، قال: وكان رسول الله ويقي يسأل عن أكثرهم قرآنًا فيقدمه إلى القبلة، قال: فدفنهم رسول الله ويقي ولم يصل والثلاثة يكفنون في ثوب واحد» (٣).

<sup>(</sup>۱) مسند الإمام أحمد (۳٤/ ٥٥٠) برقم ٢١٠٧٢ ، وقال محققوه: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير حارثة بن مضرب، روى له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن وهو ثقة.

<sup>(</sup>٢) هو السباع والطير التي تقع على الجيف فتأكلها، ويجمع على العوافي.

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد (١٩/ ٣١٦-٣١١) برقم ١٢٣٠٠، وقال محققوه: حسن لغيره.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَعَلِللهُ: «معنى الحديث أنه كان يقسم الثوب الواحد بين الجماعة، فيكفن كل واحد ببعضه للضرورة، وإن لم يستر إلا بعض بدنه، يدل عليه تمام الحديث أنه كان يسألُ عن أكثرهم قرآنًا فيقدمه في اللحد، فلو أنهم في ثوب واحد جملة لسأل عن أفضلهم قبل ذلك كي لا يؤدي إلى نقص التكفين وإعادته»(۱).أه

٨- لا يجوز نزع ثياب الشهيد التي قُتل فيها، بل يدفن وهي عليه،
 لقول النبي ﷺ في قتلى أحد: «زَمِّلُوهُمْ فِي ثِيَابِهِمْ» (٢).

٩- يستحب تكفينه بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه كما فعل رسول الله على بمصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب على .

وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث الزبير بن العوام قال: «لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ تَسْعَى ، حَتَّى إِذَا كَادَتْ أَنْ تُشْرِفَ عَلَى الْقَتْلَى، قَالَ: فَكَرِهَ النَّبِيُّ عَلَى الْقَتْلَى، قَالَ الْزُّبَيْرُ: فَتَوَسَّمْتُ أَنَّهَا تَرَاهُمْ، فَقَالَ: «الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ»، قَالَ الزُّبَيْرُ: فَتَوَسَّمْتُ أَنَّهَا أُمِّي صَفِيَّةُ، قَالَ: فَخَرَجْتُ أَسْعَى إِلَيْهَا، فَأَدْرَكْتُهَا قَبْلَ أَمِّ مَنْ فِي صَدْرِي، وَكَانَتِ أَنْ تَنْتَهِىَ إِلَى الْقَتْلَى، قَالَ: فَلَدَمَتْ فِي صَدْرِي، وَكَانَتِ

<sup>(</sup>١) عون المعبود شرح سنن أبي داود (٨/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد (٣٩/ ٦٢) برقم ٢٣٦٥٧، وقال محققوه: حديث صحيح.

#\\\#**-**

امْرَأَةً جَلْدَةً، قَالَتْ: إِلَيْكَ لَا أَرْضَ لَكَ، قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَزَمَ عَلَيْكِ، قَالَ: فَوَقَفَتْ وَأَخْرَجَتْ ثَوْبَيْنِ مَعَهَا، فَقَالَتْ: هَذَانِ ثَوْبَانِ جِئْتُ بِهِمَا لِأَخِي حَمْزَةً، فَقَدْ بَلَعَنِي مَقْتَلُهُ فَكَفِّنُوهُ فِيهِمَا، قَالَ: فَجِئْنَا بِالثَّوْبَيْنِ لِنُكُفِّنَ بَلَعَنِي مَقْتَلُهُ فَكَفِّنُوهُ فِيهِمَا، قَالَ: فَجِئْنَا بِالثَّوْبَيْنِ لِنُكُفِّنَ بَلَعَنِي مَقْتَلُهُ فَكَفِّنُوهُ فِيهِمَا، قَالَ: فَوجَدْنَا بِالثَّوْبَيْنِ لِنُكُفِّنَ فَي فَي فَي بَعْمِ مَعْرَةً، قَالَ: فَوجَدْنَا غَضَاضَةً وَحَيَاءً فَعِلَ بِعِكَمْ وَقَالَ: فَوجَدْنَا غَضَاضَةً وَحَيَاءً فَعِلَ بِع كَمَا فُعِلَ بِحَمْزَةً، قَالَ: فَوجَدْنَا غَضَاضَةً وَحَيَاءً أَنْ نُكُفِّنَ لَهُ، فَقُلْنَا: لَكُمْزَةً فِي ثَوْبُنِ، وَالأَنْصَارِيُّ لَا كَفَنَ لَهُ، فَقُلْنَا: لِحَمْزَةَ فِي ثَوْبُنِ، وَالأَنْصَارِيُّ لَا كَفَنَ لَهُ، فَقُلْنَا: لِحَمْزَةَ فِي ثَوْبَيْنِ، وَالأَنْصَارِيُّ لَا كَفَنَ لَهُ، فَقُلْنَا: لِحَمْزَةَ ثَوْبُ، وَلِلْأَنْصَارِيِّ ثَوْبُ، فَقَدَرْنَاهُمَا فَكَانَ أَحَدُهُمَا فِي لِحَمْزَة مَنْ مَنَ الآخِرِ، فَأَقْرَعْنَا بَيْنَهُمَا فَكَفَّنَا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الثَّوْبِ الَّذِي طَارَ لَهُ اللَّوْبِ الَّذِي طَارَ لَهُ الْمَارَ لَهُ اللَّوْبِ الَّذِي طَارَ لَهُ اللَّهُ مَا أَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الثَّوْبِ الَّذِي طَارَ لَهُ اللَّ

# يستحب في الكفن أمور:

١- البياض: لقوله ﷺ: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ»(٢).

٢- كونه ثلاثة أثواب لحديث عائشة في أن رسول الله علي أن أن رسف (٣)، كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف (٣)، ليس فيهن قميص ولا عمامة [أُدرج فيها إدراجًا(٤)].

<sup>(</sup>١) (٣٤ /٣) برقم ١٤١٨، وقال محققوه: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود برقم ٣٨٧٨، ومسند الإمام أحمد برقم ٣٤٢٦، وقال محققوه: إسناداه قويان.

<sup>(</sup>٣) وهو القطن.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري برقم 17٧٣، وصحيح مسلم برقم <math>9٤١، والزيادة لأحمد (٦/ ٤٠ = -

المُونَيْنَ عُلِللْالْإِلَى الْمِينَةِ الْوَالْمِيلِ الْمِينَةِ الْوَالْمِيلِ الْمِينَةِ الْوَالْمِيلِ الْمِينَةِ وَالْوَالْمِيلِ الْمِينَةِ وَالْوَالْمِيلِ الْمِينَةِ وَالْوَالْمِيلِ الْمِينَةِ وَالْمُؤْمِلُ الْمِينَةِ وَالْوَالْمِيلِ الْمِينَةِ وَالْمُؤْمِلِ الْمِينَةِ وَالْمُؤْمِلُ الْمِينَةِ وَالْمُؤْمِلُ الْمِينَةِ وَالْمُؤْمِلِ الْمِينَةِ وَالْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمِينَةِ وَالْمُؤْمِلُ الْمِينَةِ وَالْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُعِلِي الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِيلِي الْمُعْلِمُ الْمِلْمِلْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْم

٣- أن يكون أحدها ثوب حبرة إذا تيسّر، لقوله ﷺ: «إِذَا تُوُفِّيَ اللهُ عَلَيْكِا اللهُ اللهُ عَلَيْكُ فَي أَوْبِ حِبَرَةٍ (١١)»(٢).

قال الشيخ الألباني كَنْلَشْهُ: "واعلم أنه لا تعارض بين هذا الحديث، وبين الحديث الأول في البياض: "وَكُفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ"، لإمكان التوفيق بينهما يوجه من وجوه الجمع الكثيرة المعلومة عند العلماء، ويخطر في بالي الآن وجهان:

الأول: أن تكون الحبرة بيضاء مخططة، ويكون الغالب عليها البياض، فحينئذ يشملها الحديث الأول باعتبار أن العبرة في كل شيء بالغالب عليه، وهذا إذا كان الكفن ثوبًا واحدًا، وأما إذا كان أكثر فالجمع أيسر، وهو الوجه الآتي: أن يجعل كفن واحد حبرة وما بقى أبيض، وبذلك يعمل بالحديثين معًا»(٣).

٤- تبخيره ثلاثًا لقوله عَلَيْهُ: «إِذَا أَجْمَرْتُمُ الْمَيِّتَ، فَأَجْمِرُوهُ ثَلَاثًا»(٤).

<sup>=</sup> ٣٩-١١٨) وغيره من المواضع، قال الشيخ الألباني: والزيادة صريحة الدلالة على أن الأثواب لم تكن مزررة ولا قمصان، والحديث الوارد فيها منكر كما بينته في الضعيفة (٩٠٩)، أحكام الجنائز ص٨٣.

<sup>(</sup>١) بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة، ما كان من البرود مخططًا.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود برقم ٣١٥، وقال الشيخ الألباني كَمْلَتْهُ: وهذا سند صحيح عندي-أحكام الجنائز ص٨٣.

<sup>(</sup>٣) أحكام الجنائز ص٨٤.

<sup>(</sup>٤) مسند الإمام أحمد (٢٢/ ٤١١) برقم ١٤٥٤، وقال محققوه: إسناده قوي على شرط مسلم، وصححه النووى في المجموع (٥/ ١٩٦).

وهذا الحكم لا يشمل المحرم.

٥- لا يجوز المغالاة في الكفن، ولا الزيادة فيه على الثلاثة؛ لأنه خلاف ما كفن فيه رسول الله على وفيه إضاعة للمال، ولا سيما والحي أولى به، قال أبو بكر الصديق ضيائه: "إن الحي أحق بالجديد- لما قيل له عند تعيينه لثوب من أثوابه في كفنه: إن هذا خَلق »(١)(٢).

٦- والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

2650

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ١٣٨٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: أحكام الجنائز للشيخ الألباني كَغْلِللهُ ص٧٦-٨٥.



الكلمة الخامسة و الستون

## حمل الجنازة واتباعها، والمسائل المتعلقة بذلك

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

وروى البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب في «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ١٢٤٠، وصحيح مسلم برقم ٢١٦٢.

الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ»(١).

واتباع الجنائز على أمرين، وكل منهما فعل رسول اللَّه عَلَيْ :

١-يصلي عليها ثم ينصرف، وله قيراط من الأجر لحديث أبي هريرة ضُطِّهُ أنه سمع رسول الله عَلَيْ يقول: «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِم، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِبِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدُفَنَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ»(٢).

٢-يتبعها إلى القبر ثم يقف حتى تُدفن وله قيراطان، للحديث السابق.

٣-الفضل العظيم الوارد في اتباع الجنازة، روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ضطاع أن النبي عليه قال: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، قَالَ: «فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، قَالَ: «فَمَنْ أَطْعَمَ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، قَالَ: «فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، قَالَ: «فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيهٍ: «مَا الْيَوْمَ مَرِيضًا؟» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيهٍ: «مَا

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ١٢٣٩، وصحيح مسلم برقم ٢٠٦٦.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم ٤٧، وصحيح مسلم برقم ٩٤٥.

المُونْيُونَ عِبْلَالِدُرِ الْمُنْتَقَافِي السَّ

اجْتَمَعْنَ فِي امْرِئِ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ »(١).

وهذا الفضل في اتباع الجنائز إنما هو للرجال دون النساء لنهي النبي على لهن عن اتباعها، وهو نهي تنزيه، فقد قالت أم عطية في «كُنّا نُنْهَى عَنِ اتّباع الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا» (٢). أما الصلاة على الميت فإنها مشروعة لهن كالرجال (٣).

3- «يستحب للماشي مع الجنازة أن يكون مشتغلاً بذكر الله تعالى، والفكر فيما يلقاه الميت وما يكون مصيره، وحاصل ما كان فيه، وأن هذا آخر الدنيا ومصير أهلها، وليحذر كل الحذر من الحديث بما لا فائدة فيه، فإن هذا وقت فكر وذكر، تقبح فيه الغفلة واللهو والاشتغال بالحديث الفارغ، فإن الكلام بما لا فائدة فيه منهي عنه في جميع الأحوال، فكيف في هذا الحال؟ »(٤).

٥-ولا يجوز أن نتبع الجنائز بما يخالف الشريعة، قال الشيخ الألباني رَحْلَسُهُ: «وقد جاء النص فيها على أمرين: رفع الصوت بالبكاء واتباعها بالبخور، وذلك في قوله عليها المنتقالة المنتقالة المنتقالة على المنتقالة المنتقالة

<sup>(</sup>۱) برقم ۱۰۲۸.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم ١٢٧٨، وصحيح مسلم برقم ٩٣٨.

<sup>(</sup>٣) أحكام الجنائز ص٨٧-٩٠.

<sup>(</sup>٤) الأذكار للنووي ص٥٧٧.

فيما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة قال: «لَا تُتْبَعُ الْجِنَارَةُ بِنَارٍ، وَلَا صَوْتٍ» (۱). ويلحق بذلك رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة لأنه بدعة، قال قيس بن عباد: «كان أصحاب رسول الله على يكرهون رفع الصوت عند الجنائز» (۲)، ولأن فيه تشبها بالنصارى، فإنهم يرفعون أصواتهم بشيء من أناجيلهم وأذكارهم مع التمطيط والتلحين والتحزين، وأقبح من ذلك تشيعها بالعزف على الآلات الموسيقية أمامها عزفًا حزينًا كما يفعل في بعض البلاد الإسلامية تقليدًا للكفار، والله المستعان» (۳).

قال النووي رَحَرَلَهُ: "واعلم أن الصواب والمختار ما كان عليه السلف رضي من السكون في حال السير مع الجنازة، فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك. والحكمة فيه ظاهرة، وهي أنه أسكن لخاطره، وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة وهو المطلوب في هذا الحال، فهذا هو الحق، ولا تغترن بكثرة من يخالفه، فقد قال أبو علي الفضيل ابن عياض رحمه الله ما معناه: "الزم طرق الهدى، ولا

<sup>(</sup>١) (١٥/ ٣١٦) برقم ٩٥١٥ ، وقال محققوه: حسن لغيره.

<sup>(</sup>٢) أبو نعيم في حلية الأولياء، وفيه: كان أصحاب النبي على يكرهون الصوت عند ثلاث: عند القتال، وعند الجنائز، وعند الذكر (٩/ ٥٨). قال الشيخ الألباني كَرِّلَتْهُ في أحكام الجنائز ص٩٢: رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) أحكام الجنائز ص٩٢.

يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين».

وقد روينا في سنن البيهقي ما يقتضي ما قلته، يشير إلى قول قيس بن عباد: وأما ما يفعله الجهلة من القُراء على الجنازة بدمشق وغيرها من القراءة بالتمطيط وإخراج الكلام عن موضعه فحرام بإجماع العلماء، وقد أوضحت قبحه وغلظ تحريمه وفسق من تمكن من إنكاره فلم ينكره في كتاب آداب القُراء والله المستعان»(۱).

٦-القيام للجنازة إذا مرت مشروع لما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي على قال: «إذا رَأَيْتُمُ الجَنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ»(٢).

وروى البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله قال: «مَرَّ بِنَا جَنَازَةٌ، فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ عَيْقَ فَقُمْنَا بِهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيِّ، قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الجِنَازَةَ يَهُودِيِّ، قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الجِنَازَةَ وَقُومُولَ» (٢). وفي رواية مسلم: «إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ (٤) وفي رواية مسلم: «إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ (٤) وفي رواية: «أَلَيْسَتْ نَفْسًا؟ » (٥). وهذه الأحاديث وغيرها تدل

<sup>(</sup>١) الأذكار ص٥٧٥-٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم ١٣١٠، وصحيح مسلم برقم ٩٥٩.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم ١٣١١، وصحيح مسلم برقم ٩٦٠

<sup>(</sup>٤) برقم ٩٦٠.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري برقم ١٣١٢، وصحيح مسلم برقم ٩٦١.

على مشروعية القيام للجنازة إذا مرت لمن كان قاعدًا لأمر النبي عَلَيْهُ ولفعله عليه الصلاة والسلام.

وروى مسلم في صحيحه من حديث علي قال: «رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَامَ فَقُمْنَا، وَقَعَدَ فَقَعَدُنَا - يَعْنِي فِي الْهَجَنَازَةِ»(۱). قال النووي بعد ما ذكر خلاف العلماء: «فيكون الأمر للندب والقعود بيانًا للجواز، ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذا لأن النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع بين الأحاديث- ولم يتعذر. والله أعلم (۱).

ورجح الإمام ابن القيم ما ذهب إليه النووي في الجمع بين الأحاديث (٣)، ورجح بعضهم النسخ لما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث علي بن أبي طالب قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَمَرَنَا بِالْقِيَامِ فِي الْجِنَازَةِ، ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا بِالْجُلُوسِ» (٤).

قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رَحَالِشُهُ: «السنة لمن تبع الجنازة ألا يجلس حتى توضع من أعناق الرجال على الأرض،

<sup>(</sup>۱) برقم ۹٦۲.

<sup>(</sup>۲) شرح صحیح مسلم (۷/ ۳۲).

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (١/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) (٢/ ٥٧) برقم ٦٢٣ وقال محققوه: حديث صحيح، وقال الألباني كَمَلَتْهُ: هذا الحديث والذي قبله صريحان في أن القيام لها حتى توضع داخل في النهي، وأنه منسوخ. أحكام الجنائز ص١٠١.

وأما الانصراف فإن المشروع لمتبعها ألا ينصرف حتى توضع في القبر ويفرغ من دفنها، وهذا كله على سبيل الاستحباب (١).

٧- الإسراع بالجنازة من غير رمل مشروع، لما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ضيطه أن النبي عَلَيْ قال: «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا، وَإِنْ يَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا، وَإِنْ يَكُ صِوَى ذَلِكَ، فَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ »(٢).

قال ابن القيم رَحِيِّلَيَّهُ: «وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فلدعة مكروهة، مخالفة للسنة، ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود»(٣).

قال الشيخ عبدالعزيز بن باز يَخْلِللهُ: «المقصود بالإسراع بالجنازة – المشي – ويدخل ضمنًا الصلاة عليها وتغسيلها، والسرعة في تجهيزها، وظاهر الحديث يعم الجميع من حيث المعنى »(٤).

٨- يجوز المشي أمامها وخلفها، وعن يمينها ويسارها، على أن

<sup>(</sup>١) صلاة المؤمن، د. سعيد بن وهف القحطاني (٣/ ١٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم ١٣١٥، وصحيح مسلم برقم ٩٤٤.

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (١/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٤) صلاة المؤمن، د. سعيد بن وهف القحطاني (٣/ ١٢٨٥).

يكون قريبًا منها، إلا الراكب فيسير خلفها، لما رواه الإمام أحمد من حديث المغيرة بن شعبة قال: «الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ، وَالْمَاشِي يَمْشِي خَلْفَهَا، وَأَمَامَهَا، وَيَمِينِهَا، وَشَمَالَهَا قَرِيبًا، وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْعَافِيَةِ وَالرَّحْمَةِ» (١).

والأفضل أن يكون المشي خلفها، لما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث على أنه قال: «إِنَّ فَضْلَ الْمَشْي خَلْفَهَا عَلَى بَيْنِ يَكُنْهَا، كَفَضْلِ صَلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ فِي جَمَاعَةٍ عَلَى الْوَحْدَةِ»(٢).

٩- يجوز الركوب بشرط أن يسير وراءها لقوله عَلَيْهُ: «الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ» (٣). قال الشيخ الألباني رَحِّرُللهُ: «لكن الأفضل المشي لأنه المعهود عنه عَلَيْهُ ولم يرد أنه ركب معها، بل قال ثوبان ضَلَيْهُ: إن رسول الله عَلَيْهُ أُتي بدابة وهو مع الجنازة فأبي أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب، فقيل له، فقال: «إِنَّ المَلَائِكَةَ كَانَتْ تَمْشِي فَلَمْ أَكُنْ لِأَرْكَبَ وَهُمْ يَمْشُونَ، فَلَمَّا ذَهَبُوا رَكِبْتُ» (١٠).

<sup>(</sup>۱) (۳۰/۲۰۱) برقم ۱۸۱۸۱، وقال محققوه: حديث صحيح رجاله ثقات، وقد اختلف في وقفه، وظهر لنا أن الراجح وقفه. أه. وعلى كل حال له حكم الرفع.

<sup>(</sup>٢) (٢/ ١٥٠) برقم ٧٥٤، وقال محققوه: حسن لغيره، قال الشيخ الألباني رَجَمَلَتْهُ: وله حكم الرفع. انظر أحكام الجنائز ص٩٦.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود برقم ٣١٧٧، وصححه الشيخ الألباني يَحَلِّلتْهُ في أحكام الجنائز ص٩٧.

وأما الركوب بعد الانصراف عنها فجائز بدون كراهة، لما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة قال: «أُتِيَ النَّبِيُّ فَيُوسٍ مُعْرَوْرًى (۱) فَرَكِبَهُ حِينَ انْصَرَفَ مِنْ جَنَازَةِ ابْنِ الدَّحْدَاحِ، وَنَحْنُ نَمْشِي حَوْلَهُ (۲)، وفي مِنْ جَنَازَةِ ابْنِ الدَّحْدَاحِ، وَنَحْنُ نَمْشِي حَوْلَهُ (۲)، وفي لفظ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَي ابْنِ الدَّحْدَاحِ، ثُمَّ أُتِي لفَرَسٍ عُرْيٍ فَعَقَلَهُ رَجُلٌ فَرَكِبَهُ، فَجَعَلَ يَتُوقَصُ (آ)بِهِ وَنَحْنُ نَتْبِعُهُ، نَسْعَى خَلْفَهُ، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِنَّ النَّبِيَ لَابْنِ لَلَّهُ لِابْنِ الدَّحْدَاحِ، أَوْ مُدَلِّي وَنَحْنُ النَّبِيَ وَنَحْنُ النَّبِيَ قَالَ: «كَمْ مِنْ عِذْقٍ مُعَلَّقٍ -أَوْ مُدَلِّي- فِي الْجَنَّةِ لِابْنِ الدَّحْدَاحِ» (١٤).

• ١- السنة حمل الجنازة على الأعناق إذا تيسر ذلك، ويجوز حملها على السيارة لبعد المسافة أو الحر الشديد، أو ما أشبه ذلك، لأن حملها على السيارة أو غيرها يفوت الغاية من حملها وتشييعها، وهي تذكر بالآخرة كما في حديث رسول الله على «وَاتَّبِعُوا الْجَنَائِزَ تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَة) (٥). قال الشيخ ابن عثيمين وَعَرَلَتُهُ: «والأفضل حملها على الأكتاف

<sup>(</sup>١) أي بدون سرج.

<sup>(</sup>۲) برقم ۹۹۵.

<sup>(</sup>٣) أي يتوثب به.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم برقم ٩٦٥.

<sup>(</sup>٥) صحيح ابن حبان برقم ٢٩٤٤، وحسنه الشيخ الألباني رَخِيلَتُهُ كما في أحكام الجنائز ص٨٦.

لما في ذلك من المباشرة بحمل الجنازة، ولأنه إذا مرت الجنازة بالناس في الأسواق عرفوا أنها جنازة ودعوا لها، ولأنه أبعد عن الفخر والأبهة، إلا أن يكون هناك حاجة أو ضرورة، فلا بأس أن تحمل على سيارة، مثل أن تكون أوقات أمطار، أو حر شديد، أو برد شديد، أو قلة المشيعين »(١).

١١- استحب بعض أهل العلم تغطية نعش المرأة بما يسمى بالمكبة، وهي عبارة عن خشب أو جريد مثل القبة، فوقها ثوب، تكون فوق السرير.

قال ابن قدامة: «ويستحب أن يترك فوق سرير المرأة شيء من الخشب أو الجريد، مثل القبة، يترك فوقه ثوب ليكون أستر لها، وقد روى أن فاطمة بنت رسول الله عَلَيْ أول من صُنع لها ذلك بأمرها». وعللوا ذلك بأنه أستر للمرأة.

فقد روى أبو نعيم في حلية الأولياء، والبيهقي في السنن الكبرى من حديث أم جعفر بنت محمد بن جعفر أن فاطمة بنت رسول الله عَلَيْ قالت: «يَا أَسْمَاءُ إِنِّي قَدِ اسْتَقْبَحْتُ مَا يُصْنَعُ بِالنِّسَاءِ، إِنَّهُ يُطْرَحُ عَلَى الْمَرْأَةِ الثَّوْبُ فَيَصِفُهَا، فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: يَا بِنْتَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَلَا أُرِيكِ شَيْعًا رَأَيْتُهُ

<sup>(</sup>١) مجموع رسائل ابن عثيمين رَخِيْلَتْهُ (١٦٦/١٧).

بِالْحَبَشَةِ؟ فَدَعَتْ بِجَرَائِدَ رَطْبَةٍ فَحَنَّتْهَا، ثُمَّ طَرَحَتْ عَلَيْهَا ثُمَّ طَرَحَتْ عَلَيْهَا ثُو بَا، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ: مَا أَحْسَنَ هَذَا وَأَجْمَلَهُ تُعْرَفُ بِهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ أَنَا فَاغْسِلِينِي أَنْتِ وَعَلِيٍّ وَلاَ يَدْخُل مِنَ الرَّجُلِ، فَلَمَّا تُو فَيِّ أَنَا فَاغْسِلِينِي أَنْتِ وَعَلِيٍّ وَلاَ يَدْخُل عَلَيَّ أَكُ مَا عُلِيٍّ وَلاَ يَدْخُل عَلَيَّ أَكُ أَنْ فَاكُمَا تُو فَيَتْ غَسَلَهَا عَلِيٍّ، وَأَسْمَا عُرَيُّ اللهَ اللهَ عَلَيَ اللهَ عَلَي اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

قال الشيخ الألباني كَرِّلَهُ: «فانظر إلى فاطمة بضعة النبي عَلَيْهُ كيف استقبحت أن يصف الثوب المرأة وهي ميتة، فلا شك أن وصفه إياها وهي حية أقبح وأقبح». أه

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



<sup>(</sup>۱) قال الشيخ الألباني رَحِيّلَتْهُ: أخرجه أبو نعيم في الحلية (۲/ ٤٣) والسياق له، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٣٤-٣٥) أتم منه وفيه: أن أسماء صنعت لفاطمة نعشًا كما كانت وصفت لها. أخرجاه من طريق أبي العباس السراج محمد بن إسحاق الثقفي، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا محمد بن موسى المخزومي عن عون بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أمه أم جعفر بنت محمد بن جعفر وعن عمارة بن المهاجر عن أم جعفر، وأخرج البيهقي (٣/ ٩٦) القطعة الأخيرة منه (يا أسماء.. الخ) من طريق أخرى عن قتيبة بن سعيد وعبد الله بن نافع عن محمد بن موسى به، لكن ابن نافع لم يذكر فيه عمارة بن المهاجر، قال ابن التركماني: في سنده من يحتاج إلى كشف حاله، قلت: وهم: المخزومي هذا، وعوف بن محمد وعمارة لم أجد من ترجمهم، وأما أم جعفر هذه فلها ذكر في تهذيب التهذيب وغيره، وتُكنى أم عون أيضًا. أه جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة ص١٣٥-١٣٦.



**◄ مُؤْسُونَ عَيْنَ لِللَّهُ إِنْ الْمُنْفَقَالَةَ ◄** 



## دفن الميت وأحكامه (١)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول االله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

"۱- يجب دفن الميت - أي مواراة جيفته في حفرة - بحيث لا تنبشه السباع، ولا تخرجه السيول المعتادة، ولا خلاف في ذلك، وهو ثابت في الشريعة ثبوتًا ضروريًا"(۱)، قال تعالى: ﴿ثُمُّ أَمَالُهُ, فَأَقَبَرَهُ, ﴿آ﴾ [عبس: ٢١]، حتى لو كان كافرًا، وفي ذلك حديثان:

الأول: عن جماعة من أصحاب النبي عَلَيْ منهم أبو طلحة الأنصاري والسياق له: «أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْ أَمَرَ يَومَ بَدْرٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلًا مِنْ صَنَادِيدِ(٢) قُرَيْشٍ فَقُذِفُوا فِي طَوِيًّ (٣) مِنْ وَعِشْرِينَ رَجُلًا مِنْ صَنَادِيدِ (٢) قُرَيْشٍ فَقُذِفُوا فِي طَوِيًّ (٣) مِنْ

<sup>(</sup>١) الروضة الندية (١/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٢) هم أشرافهم وعظماؤهم ورؤساؤهم، وكل عظيم غالب صنديد. النهاية في غريب الحديث (٣/ ٥٥).

<sup>(</sup>٣) البئر المطوية بالحجارة.

أَطْوَاءِ بَدْرٍ خَبِيثٍ مُخْبِثٍ (1).

الثاني: عن على ضُولِهُ قال: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ الْ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَ قَدْ مَاتَ، قَالَ: «اذْهَبْ فَوَارِ أَبَاكَ، ثُمَّ لَا تُحْدِثَنَّ الشَّيْخَ الضَّالَ قَدْ مَاتَ، قَالَ: «اذْهَبْ فَوَارِ أَبَاكَ، ثُمَّ لَا تُحْدِثَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِينِي»، فَذَهَبْتُ فَوَارَيْتُهُ وَجِئْتُهُ، فَأَمَرَنِي فَاغْتَسَلْتُ، وَدَعَا لِي (۲).

٢- إذا ماتت المرأة الحامل والولد حي يتحرك، فإنه يجب إخراجه لقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَ أَنَّهَا آخَيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [المائدة: ٣٢].

«٣- لا يدفن المسلم مع الكافر، ولا الكافر مع المسلم، بل يدفن المسلم في مقابر المسلمين، والكافر في مقابر المشركين، كذلك كان الأمر على عهد النبي على واستمر إلى عصرنا هذا، فكان هذا إجماعًا عمليًّا على إفراد مقابر المسلمين عن مقابر الكافرين.

روى أبو داود في سننه من حديث بشير ابن الخصاصية قال: بَيْنَمَا أَنَا أُمَاشِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مَرَّ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: «لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا»، ثُمَّ مَرَّ بِقُبُورِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ٣٩٧٦، وصحيح مسلم برقم ٢٨٧٥.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود برقم ٢١٢٤، وصححه الشيخ الألباني كَيْرَلِيُّهُ في صحيح سنن أبي داود برقم ٢٧٥٣.

«لَقَدْ أَدْرَكَ هَوُ لَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا»(١). فدل هذا على التفريق بين قبور المسلمين وقبور المشركين»(٢).

- «٤- السنة الدفن في المقبرة؛ لأن النبي عَلَيْ كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع كما تواترت الأخبار بذلك، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه دفن في غير المقبرة إلا ما تواتر أن النبي عَلَيْ دفن في حجرته وذلك من خصوصياته عليه الصلاة والسلام»(٣).
- ٥- يدفن شهداء المعركة في مواطن استشهادهم ولا ينقلون إلى المقابر، روى الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر ابن عبد الله قال: «خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الْمُشْرِكِينَ لِيُقَاتِلَهُمْ، وَقَالَ لِي أَبِي عَبْدُ اللهِ: يَا جَابِرُ لَا الْمُشْرِكِينَ لِيُقَاتِلَهُمْ، وَقَالَ لِي أَبِي عَبْدُ اللهِ: يَا جَابِرُ لَا عَلَيْكَ أَنْ تَكُونَ فِي نَظّارِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ، حَتَّى تَعْلَمَ إِلَى عَلَيْكَ أَنْ تَكُونَ فِي نَظّارِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ، حَتَّى تَعْلَمَ إِلَى مَا يَصِيرُ أَمْرُنَا، فَإِنِّي واللهِ لَوْلَا أَنِّي أَتْرُكُ بَنَاتٍ لِي بَعْدِي لَا خَبْتُ أَنْ قُتِلَ بَيْنَ يَدَيَّ، قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا فِي النَّظَّارِينَ، إِذْ لَحِقَ رَجُلٌ يُنَادِينَ، إِذْ لَحِقَ رَجُلٌ يُنَادِي: بِهِمَا الْمَدِينَةَ لِتَدْفِنَهُمَا فِي مَقَابِرِنَا، إِذْ لَحِقَ رَجُلٌ يُنَادِي: بِهِمَا الْمَدِينَةَ لِتَدْفِنَهُمَا فِي مَقَابِرِنَا، إِذْ لَحِقَ رَجُلٌ يُنَادِي: بِهِمَا الْمَدِينَةَ لِتَدْفِنَهُمَا فِي مَقَابِرِنَا، إِذْ لَحِقَ رَجُلٌ يُنَادِي:

<sup>(</sup>۱) صحيح سنن أبي داود برقم ٣٢٣، وصححه الشيخ الألباني كَغَلِللهُ في صحيح سنن أبي داود برقم ٢٧٦٧.

<sup>(</sup>٢) فتأوى اللجنة الدائمة باختصار برقم ١٨٤١.

<sup>(</sup>٣) أحكام الجنائز ص١٧٤.

أَلَا إِنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَرْجِعُوا بِالْقَتْلَى، فَتَدْفِنُوهَا فِي مَصَارِعِهَا حَيْثُ قُتِلَتْ، فَرَجَعْنَا بِهِمَا فَدَفَنَّاهُمَا حَيْثُ قُتِلَا»(۱).

7- لا يدفن الميت في الأوقات الثلاث المضيقة، أو الليل إلا لضرورة، روى مسلم في صحيحه من حديث عقبة ابن عامر قال: «ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّي فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرُ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ (٢) الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ (٢) حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَعْرَبُ لَا الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَعْرَبُ لَا الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَعْرَبُ لَا اللَّهُ مُسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَعْرَبُ الشَّمْسُ اللَّهُ مُسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَعْرَبُ لَا اللَّهُ مُسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَعْرَبُ لَا اللَّهُ مُسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَعْرَبُ لَا اللَّهُ مُسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَعْرَبُ لَا اللَّهُ مُسُ اللَّهُ السَّمْسُ لِلْعُرُوبِ حَتَّى تَعْرَبُ لَا اللَّهُ مُلْسُ اللَّهُ مُسُ اللَّهُ مُلْ السَّمْسُ اللَّهُ السَّمْسُ اللَّهُ السَّمْسُ اللَّهُ السَّمْسُ اللَّهُ السَّمْسُ اللَّهُ السَّمْسُ اللَّهُ اللَّهُ السَّمْسُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وأما الليل، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر ابن عبد الله: «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ خَطَبَ يَوْمًا، فَذَكَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ قَبِضَ، فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ، وَقُبِرَ لَيْلاً، فَزَجَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ، وَقُبِرَ لَيْلاً، فَزَجَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانُ أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانُ إِلَى ذَلِكَ»(نا).

ولذا اختلف العلماء، فمنهم من قال بالجواز مطلقًا،

<sup>(</sup>١) (٢٣/ ١٩/ ٢٠-٤٢٠) برقم ١٥٢٨١، وقال محققوه: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) قائم الظهيرة: حال استواء الشمس، ومعناه حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب. شرح صحيح مسلم للنووي (٦/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>۳) برقم ۸۳۱.

<sup>(</sup>٤) برقم ٩٤٣.

ومنهم من قال أنه مكروه، وذهب ابن حزم إلى التحريم. قال الإمام أحمد: لا بأس بذلك، وقال: أبو بكر دفن ليلًا، وعلي دفن فاطمة ليلًا، وحديث عائشة في : سمعنا صوت المساحي من آخر الليل في دفن النبي عيليًا، وممن دُفن ليلًا عثمان وعائشة وابن مسعود.. وغيرهم.

قال النووي: «المقصود تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات، فأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره»(١).

قال ابن القيم كَرِّلَّهُ: «والذي ينبغي أن يقال في ذلك والله أعلم، أنه متى كان الدفن ليلًا لا يفوت به شيء من حقوق الميت، والصلاة عليه، فلا بأس به، وعليه تدل أحاديث الجواز، وإن كان يفوت بذلك حقوقه والصلاة عليه وتمام القيام عليه، نُهي عن ذلك، وعليه يدل الزجر. وبالله التوفيق»(٢)(٣).

٧- لا حرج في دفن الاثنين أو أكثر في قبر واحد عند الضرورة، ويقدم أفضلهم، وفي ذلك أحاديث منها: ما رواه البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله والله على قال: «كَانَ النّبِيُّ عَلَيْهُ يَجْمَعُ بَيْنَ الرّبُحُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ

<sup>(</sup>۱) شرح صحیح مسلم (۱/ ۲۵۴-۳۵۵).

<sup>(</sup>٢) تهذيب سنن أبي داود ص ٢١٧.

<sup>(</sup>٣) من أراد التفصيل فليراجع أحكام الجنائز للشيخ الألباني رَحَمْ لَسَنْهُ ص١٧٦-١٨٠.

وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ»، فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحْدِهِ مَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ قَبْلَ صَاحِبِهِ»(١). وهذا يدل على فضل حامل القرآن على غيره.

٨- جمع الأقارب في مقبرة واحدة حسن لما رواه أبو داود في سننه من حديث المطلب قال: لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ، أَخْرِجَ بِجَنَازَتِهِ فَدُفِنَ، فَأَمَرَ النَّبِيُ عَيَّ رَجُلًا أَنْ يَأْتِيهُ بِحَجَرٍ، أَخْرِجَ بِجَنَازَتِهِ فَدُفِنَ، فَأَمَرَ النَّبِيُ عَيَّ وَجُلًا أَنْ يَأْتِيهُ بِحَجَرٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمْلَهُ، فَقَامَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عَيْقٍ، وَحَسَرَ عَنْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمْلَهُ، فَقَامَ إلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عَيْقٍ، وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْه وَاللهِ عَيْقٍ، قَالَ الْمُطَلِبُ: قَالَ الَّذِي يُخْبِرُنِي ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْقٍ، قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضٍ ذِرَاعَيْ وَسُولِ اللهِ عَيْقٍ، حَسَرَ عَنْهُمَا، ثُمَّ حَمَلَهَا فَوضَعَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَيْقٍ، حِينَ حَسَرَ عَنْهُمَا، ثُمَّ حَمَلَهَا فَوضَعَهَا عِنْدَ رَاسُولِ اللهِ عَيْقٍ، حِينَ حَسَرَ عَنْهُمَا، ثُمَّ حَمَلَهَا فَوضَعَهَا عِنْدَ رَاسُولِ اللهِ عَيْقٍ، حِينَ حَسَرَ عَنْهُمَا، ثُمَّ حَمَلَهَا فَوضَعَهَا عِنْدَ رَاسُولُ اللهِ عَنْ مَاتَ مِنْ مَاتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَسَرَ عَنْهُمَا، ثُمَّ حَمَلَهَا فَوضَعَهَا عِنْدَ رَاضِهِ، وَقَالَ: «أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي »(٢).

قال ابن قدامة كَرِّلَّهُ: «وجمع الأقارب في الدفن حسن لقول النبي عَلَيْهُ لعثمان بن مظعون: «أَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي »(٣). ولأن ذلك أسهل لزيارتهم وأكثر للترحم عليهم(٤).

٩- تعميق القبر وتوسيعه، ويجب إعماق القبر وتوسيعه، وفيه

<sup>(</sup>۱) برقم ۱۳٤۳، ورقم ۱۳٤۸.

<sup>(</sup>٢) برقم ٣٢٠٦، وحسنه الشيخ الألباني كَيْلَيْهُ كما في صحيح سنن أبي داود برقم ٢٧٤٥.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) المغنى (٣/ ٤٤٢).

**المُوسُوعِ بِالْكُرْدُ الْمُبَنَّقِ إِنَّا الْمُ** 

حدیثان:

الأول: رواه أبو داود في سننه من حديث هشام بن عامر قال: جَاءَتِ الأَنْصَارُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالُوا: أَصَابَنَا قَرْحٌ وَجَهْدٌ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنَا، قَالَ: «احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا، وَاجْعَلُوا الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ»، قِيلَ: فَأَوْسِعُوا، وَاجْعَلُوا الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ»، قِيلَ: فَأَيُّهُمْ يُقَدَّمُ؟ قَالَ: «أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا»، قَالَ: أُصِيبَ أَبِي فَأَيُّهُمْ يُقَدَّمُ؟ عَامِرٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ - أَوْ قَالَ: وَاحِدٌ (۱).

الثاني: عن رجل من الأنصار قال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَأَنَا غُلامٌ مَعَ أَبِي، فَجَلَسَ فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَأَنَا غُلامٌ مَعَ أَبِي، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلَى حُفَيْرةِ الْقَبْرِ، فَجَعَلَ يُوصِي الْحَافِرَ وَيَقُولُ: «أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ الرَّأْسِ، وَأَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ الرَّجْلَيْن، لَرُبَّ عَذْقِ لَهُ فِي الْجَنَّةِ»(٢).

واستحسن الشافعي وغيره أن يكون عمقه قدر قامة، وقال أحمد يعمق إلى الصدر، ورأى عمر بن عبدالعزيز أن يكون حفر القبر إلى السرة، وهي متقاربة (٣).

وجاء في فتوى اللجنة الدائمة: يعمق تعميقًا يمنع خروج الريح،

<sup>(</sup>١) برقم ٣٢١٥، وصححه الشيخ الألباني كَغْلَلله في صحيح سنن أبي داود برقم ٢٧٥٤.

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد (٣٨/ ٤٥١) برقم ٢٣٤٦٥، وقال محققوه: إسناده قوي.

<sup>(</sup>٣) انظر المغنى لابن قدامة (٣/ ٤٢٧).

وحفر السباع له(١).

يجوز في القبر اللحد والشق، لجريان العمل عليهما في عهد النبي عليهما ولكن الأول أفضل، وفي ذلك أحاديث:

الأول: روى ابن ماجه في سننه من حديث أنس بن مالك قال: لما توفي النبي عَلَيْ كان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح (٢)، فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما، فسبق صاحب اللحد، فلحدوا للنبي عَلَيْ (٣).

الثاني: روى أبو داود في سننه من حديث ابن عباس والله النبي الله قال: «اللّحدُ لَنَا وَالشّقُ لِغَيْرِنَا» (٤). «واللحد في القبر: هو أن يحفر في الأرض الصلبة إلى أسفل طولًا، ثم يميل الحافر بالحفر إلى جانبه الذي من جهة القبلة ليوضع الميت في الحفر الجانبي مستقبلاً القبلة، ولا يتيسر ذلك إلا في الأرض الصلبة أو المتماسكة، والشق هو: أن يحفر القبر في الأرض طولًا فقط ليوضع الميت في ذلك طولًا، ويكون في الأرض طولًا فقط ليوضع الميت في ذلك طولًا، ويكون

<sup>(</sup>١) فتاوي اللجنة الدائمة (٨/ ٤٢٢).

<sup>(</sup>٢) أي يعمل الضريح وهو القبر من الضرح الشق في الأرض. النهاية في غريب الحديث (٢/ ٨١).

<sup>(</sup>٣) برقم ١٥٥٧، وصححه الشيخ الألباني رَخِيرَلتْهُ في صحيح سنن ابن ماجة برقم ١٢٦٤.

<sup>(</sup>٤) ٣٦٢ برقم ٣٢٠٨، وصححه الشيخ الألباني كَيْلَتْهُفي صحيح سنن أبي داود برقم ٢٧٤٧.

# المُوسَوَعَ اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ذلك في الأرض الرخوة غير المتماسكة، كالأرض الرملية»(١).

فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن اللحد أفضل من الشق؛ لأن الله اختاره لنبيه، والشق جائز عند الحاجة إليه، كأن تكون الأرض رخوة (٢).

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

2000

فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ٤٢٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: المجموع للنووي (٥/ ٢٨٩) بتصرف، وصلاة المؤمن، د. سعيد بن وهف القحطاني (٣/ ١٢٩٩-١٣٠٠).







### دفن الميت وأحكامه (٢)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

فاستكمالاً للحديث عن أحكام دفن الميت الذي ورد في الكلمة السابقة، فمن ذلك:

1- «أن الذي يتولى إنزال الميت الرجال، ولو كان المتوفى أنثى لأنه المعهود في عهد النبي على وجرى عليه عمل المسلمين حتى اليوم؛ ولأنهم الأقوى على ذلك، روى البيهقي في سننه من حديث عبدالرحمن بن أبزى أن عمر بن الخطاب في كبر على زينب بنت جحش أربعًا، ثم أرسل إلى أزواج النبي على من يدخلها قبرها؟ وكان عمر يعجبه أن يدخلها قبرها، فأرسلن إليه رضي الله عنهن يدخلها قبرها من كان يراها في حياتها، قال: صدقن (۱).

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى (۷/ ۳۸٦-۳۸۷)، برقم ۷۰۳۰، وصححه الشيخ الألباني رَحَمْلَتْهُ في أحكام الجنائز ص۱۸۷.

ولأن النساء لو تولت إنزال الميت لأفضى ذلك إلى انكشاف شيء من أبدانهن أمام الأجانب، وهو غير جائز »(١).

٢- يُغطى قبر المرأة عند إدخالها في القبر لئلا يظهر ولا يبرز من معالم جسدها شيء، قال ابن قدامة: «لا نعلم في استحباب هذا بين أهل العلم خلافًا، ثم قال -بعد أن ذكر بعض الآثار في ذلك: لأن المرأة عورة، ولا يؤمن أن يبدو منها شيء فيراه الحاضرون» (٢).

قال الشيخ ابن عثيمين وَعَلَّلَهُ: «أن هذا مما فعله السلف واستحبه العلماء رحمهم الله؛ لأن هذا أستر لها، ولئلا تبرز معالم جسمها، ولكن هذا ليس بواجب، ويكون هذا التخمير أو التسجية إلى أن يصف اللبن عليها»(٣).

آولياء الميت أحق بإنزاله: لعموم قوله تعالى: ﴿ وَأُوْلُوا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلِيمُ اللّهِ عَلِيمُ اللّهِ عَلِيمُ اللّهِ اللّهِ عَلِيمُ اللّهِ عَلِيمُ اللّهِ اللّهِ عَلَيمُ اللّهِ عَلَيمُ اللّهِ عَلَيْهُ قال: ( عَسَلْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَيِّتِ فَلَمْ أَرَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَيِّتِ فَلَمْ أَرَ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَيِّتِ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، وَكَانَ طَيِّبًا حَيًّا وَمَيِّتًا»، وولى دفنه وإجنانه (٤) دون شَيْئًا، وَكَانَ طَيِّبًا حَيًّا وَمَيِّتًا»، وولى دفنه وإجنانه (٤) دون

<sup>(</sup>١) أحكام الجنائز ص١٨٦.

<sup>(</sup>٢) المغنى (٣/ ٤٣١).

<sup>(</sup>٣) مجموع رسائل ابن عثيمين (١٧/ ١٧٣-١٧٤).

<sup>(</sup>٤) إجنانه: ستره، النهاية (١/ ٣٠٧).

الناس أربعة: علي، والعباس، والفضل، وصالح مولى رسول الله عليه اللبن الله الله عليه اللبن نصبًا (۱).

وروى أبو داود في سننه من حديث عامر قال: «غَسَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّ عَلِيُّ، وَالْفَضْلُ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَهُمْ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّ عَلِيُّ، وَالْفَضْلُ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَهُمْ أَدْخَلُوهُ قَبْرَهُ». قال: حدثنا مرحب – أو أبو مرحب – أنهم أدخلوا معهم عبدالرحمٰن بن عوف، فلما فرغ علي قال: (إنَّمَا يَلِي الرَّجُلَ أَهْلُهُ»(٢).

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى للبيهقي (٧/ ٤٣٤)، برقم ٧١٢٤، وصححه الألباني كَيْلَشُّهُ في أحكام الجنائز ص١٨٦-١٨٧.

<sup>(</sup>٢) برقم ٣٢٠٩، وصححه الشيخ الألباني كَ لَلله في صحيح سنن أبي داود برقم ٢٧٤٨.

<sup>(</sup>٣) (٤٢/ ٥٠)، برقم ١١٣ ٢٥، وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وإلا لم يشرع له دفنها وكان غيره هو الأولى بدفنها، ولو كان أجنبيًا لحديث أنس ضي قال: شَهِدْنَا بِنْتًا لِرَسُولِ اللهِ عَيْنَهُ وَرَسُولُ اللهِ عَيْنَهُ جَالِسٌ عَلَى القَبْرِ، فَرَأَيْتُ عَيْنَهُ تَدْمَعَانِ، ثُمَّ قَالَ: «هَلْ فِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَة؟» فَقَالَ أَبُو طَلْحَة: أَنَا، قَالَ: «فَانْزِلْ فِي قَبْرِهَا»، فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا فَقَبَرَهَا (١).

قال الحافظ ابن حجر رَحِيْلَتْهُ: «في الحديث إيثار البعيد العهد عن الملاذ في مواراة الميت – ولو كان امرأة – على الأب والزوج، وقيل: إنما آثره بذلك لأنها كانت صنعته وفيه نظر، فإن ظاهر السياق أنه اختاره على لذلك لكونه لم يقع منه في تلك الليلة جماع»(٢).

٥- السُّنة إدخال الميت من مؤخر القبر، لحديث أبي إسحاق قال: «أَوْصَى الْحَارِثُ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، فَصَلَّى عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْقَبْرِ مِنْ قِبَلِ رِجْلِي الْقَبْرِ وَقَالَ: هَذَا مِنَ السُّنَّةِ»(٣).

وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن سيرين قال: «كُنْتُ مَعَ أَنَسِ فِي جِنَازَةٍ، فَأَمَرَ بِالْمَيِّتِ فَسُلَّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَ

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ١٣٤٢.

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۳/ ۱۵۹).

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود برقم ٢١١، وصححه الشيخ الألباني رَحْلَلتْهُ في أحكام الجنائز ص١٩٠.

المُوسِوعَ عَلَالْاَدُرِ الْمُبَيْقِ إِلَا الْمَبِيقِ الْوَالِدِ الْمُبَيِّقِ الْوَالِدِ الْمُبَيِّقِ الْوَالْ

الْقَبْرِ»(١).

- ٦- يقول عند إدخال الميت القبر: «بسم الله، وعلى ملة رسول الله» والدليل حديث ابن عمر أن النبي على كان إذا وضع الميت في القبر قال وفي لفظ أن النبي على قال: «إذا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي الْقُبُورِ فَقُولُوا: بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى سُنَة رَسُولِ اللَّهِ» (٢). وفي رواية: «مِلَّة رَسُولِ اللَّهِ» (٣).
- ٧- أن يجعل الميت في قبره على جنبه اليمين، ووجهه قبالة القبلة، ورأسه إلى يمين القبلة، ورجلاه إلى يسارها، وعلى هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله على إلى يومنا هذا، وهكذا كل مقبرة على ظهر الأرض(١٠)، وقد ثبت عن النبي على أنه قال: «...الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا»(٥).
- ٨- تُحَلُّ عن الميت العقد إذا وضع الميت داخل القبر على

(١) (٧/ ١٦٢)، برقم ٤٠٨١، وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

(٤) المحلى لابن حزم (٣/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود برقم ٣٢١٣، وصححه الشيخ الألباني كَغَلِّلَهُ في أحكام الجنائز ورد على من قال بوقفه.

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد (٨/ ٤٣٠)، برقم ٤٨١٢ وقال محققوه: رجاله رجال الشيخين، وقال بعضهم بوقفه.

<sup>(</sup>٥) جزء من حديث في سنن أبي داود برقم ٢٨٧٥، وحسنه الشيخ الألباني كَلِيّلَةُ في صحيح سنن أبي داود برقم ٢٤٩٩.

جنبه الأيمن، قال ابن قدامة وَخَلِسَهُ: «وأما حل العقد من عند رأسه ورجليه، فمستحب، لأن عقدها كان للخوف من انتشارها، وقد أمن ذلك بدفنه»(۱).

وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز رَحْلَشُهُ في حل العقد عن الميت في القبر: «هذا هو الأفضل لفعل الصحابة»(٢).

٩- يستحب لمن عند القبر أن يحثو من التراب ثلاث حثيات بيديه جميعًا بعد الفراغ من سد اللحد، لحديث أبي هريرة وَلَيْهُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ، ثُمَّ أَتَى قَبْرَ الْمَيِّتِ، فَحَثَى عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ثَلاَثًا» (٣). قال النووي: قبر المنة لمن كان على القبر أن يحثو في القبر ثلاث حثيات بيديه جميعًا من قبل رأسه» (٤).

وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز يَخْلِللهُ: «وهذا يدل على أنه يستحب لمن حضر الدفن أن يشارك مع الناس ولو بثلاث حثيات» (٥).

<sup>(</sup>١) المغني (٣/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۱۳/ ۱۹۵).

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه برقم ١٥٦٥، وقال النووي في المجموع (٥/ ٢٩٢): جيد، وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل (٣/ ٢٠٠) برقم ٧٥١، وانظر تلخيص الحبير (٢/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٤) الأذكار من كلام سيد الأبرار ص٢٧٧.

<sup>(</sup>٥) صلاة المؤمن، د. سعيد بن وهف القحطاني (٣/ ١٣٠٧).

٠١- يسن بعد الفراغ من دفنه أمور:

الثاني: أن يجعل مسنمًا لحديث سفيان التمار أنه رأى قبر النبي عَلَيْكُ مسنمًا (٣).

الثالث: أن يعلمه بحجر أو نحوه ليدفن إليه من يموت من أهله، لحديث المطلب وهو ابن عبد الله بن المطلب بن حنطب فَيْ الله وقال: لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ، أُخْرِجَ حنطب فَيْ الله وَالله الله وَالله وَاحَسَر عَنْ فَرَاعَيْهِ، وَحَسَر عَنْ فَرَاعَيْهِ، قَالَ الْمُطَّلِبُ: قَالَ الله عَنْ فَرَاعَيْهِ، قَالَ الله عَنْ فَرَاعَيْهِ، قَالَ الله عَنْ فَرَاعَيْهِ وَالله وَلَا الله وَالله وَاله وَالله وَيْهِ وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

<sup>(</sup>١) صحيح ابن حبان برقم ٦٦٣٥، وحسنه الشيخ الألباني يَحَلِّلَتْهُ في أحكام الجنائز ص١٩٥.

<sup>(</sup>٢) الأم (١/ ٢٤٥-٢٤٦) باختصار.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم ١٣٩٠.

**₹₹₹** 

رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ ذِرَاعَيْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ حِينَ حَسَرَ عَنْهُمَا ثُمَّ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا وَسُولِ اللهِ عَلَيْ حِينَ حَسَرَ عَنْهُمَا ثُمَّ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهِ وَقَالَ: «أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ عَانَدَ رَأْسِهِ وَقَالَ: «أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ عَانَدَ مِنْ أَهْلِي »(۱).

قال الشيخ عبدالعزيز بن باز كَرِّلَهُ: «لا بأس بوضع علامة على القبر ليعرف، كحجر، أو عظم، أو حديد، من غير كتابة ولا أرقام، لأن الأرقام كتابة، وقد صح النهي عن النبي على عن الكتابة على القبر، أما وضع حجر على القبر أو صبغ الحجر بالأسود أو الأصفر حتى يكون علامة على صاحبه فلا يضر »(٢).

١١- توضع على القبر الحصباء لحديث القاسم قال: «دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: يَا أُمَّهِ اكْشِفِي لِي عَنْ قَبْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَصَاحِبَيْهِ، فَكَشَفَتْ لِي عَنْ ثَلاَثَةِ قُبُورٍ لَا مُشْرِفَةٍ، وَصَاحِبَيْهِ، فَكَشَفَتْ لِي عَنْ ثَلاَثَةِ قُبُورٍ لَا مُشْرِفَةٍ، وَلا لاَطِئَةٍ، مَبْطُوحَةٍ بِبَطْحَاءِ الْعَرْصَةِ الْحَمْرَاءِ، قَالَ أَبُو عَلِيٍّ وَلا لاَطِئَةٍ، مَبْطُوحَةٍ بِبَطْحَاءِ الْعَرْصَةِ الْحَمْرَاءِ، قَالَ أَبُو عَلِيٍّ وَلا لاَطِئَةٍ، مَبْطُوحَةٍ بِبَطْحَاءِ اللهِ عَلِيٍّ مُقَدَّمٌ وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَ وَلُولُولُ اللهِ عَلَيْ مُقَدَّمٌ وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَ وَجُلَيْهِ، وَعُمَرُ عِنْدَ وِجْلَيْهِ، وَأُسُهُ عِنْدَ وِجْلَيْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود برقم ۳۲۰٦، وحسنه الشيخ الألباني كَالله في صحيح سنن أبي داود برقم ٢٧٤٥.

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوى ابن باز رَحْمُلِنَّهُ (۱۳/ ۲۰۰).

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود برقم ٣٢٢، والحاكم في المستدرك (١/ ٧٠٠- ٧٠١) برقم ١٤٠٨، وصححه ووافقه الذهبي، وحسنه الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط في جامع الأصول

والبطحاء في هذا الحديث هو الحصى الصغار (۱)، وقوله: «ولا لاطئة، يقال: لطئ بالأرض إذا لزق»(۲)، قال ابن قدامة: والمشرف ما رفع كثيرًا (۳)، وقال أيضًا: ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر ليعلم أنه قبر فيتوقى ويترحم على صاحبه (٤).

وقد وردت آثار تدل على وضع الحصباء على القبور، فقد روى البيهقي في سننه من حديث جعفر بن محمد عن أبيه: أن النبي على أبيه أن النبي على أبيه أن النبي على أبيه الماء ووضع عليه حصباء (٥)، وغيرها من الآثار، قال النووي وَخَلِشه: «ويستحب أن يوضع على القبر حصباء وهو الحصى الصغار (٢).

١٢-رش القبر بالماء بعد الانتهاء من أعمال الدفن، قال ابن

<sup>(</sup>١١/ ٨٢) برقم ٥٤٨، وضعفه بعض أهل العلم ومنهم الألباني كما في أحكام الجنائز، وقال: في سنده عمرو بن عثمان بن هانئ وهو مستور، كما قال الحافظ في التقريب، ولم يو ثقه أحد البتة، ص١٩٦٠.

<sup>(</sup>١) يقال بطحاء الوادي وأبطحة هو حصاة اللين في بطن المسيل. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (١/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث (٤/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) المغنى (٣/ ٤٣٦).

<sup>(</sup>٤) المغنى (٣/ ٤٣٦).

<sup>(</sup>٥) البيهقي (٧/ ٢٧٢-٢٧٣)، وقال الألباني في إرواء الغليل (٣/ ٢٠٦): هذا سند صحيح مرسل.

<sup>(</sup>٦) المجموع (٥/ ٢٩٨).

قدامة: «ويستحب أن يرش على القبر ماء، ليلتزق ترابه(۱). وقد ورد حديث جعفر بن محمد السابق، وذكر ابن أبي شيبة آثار أخرى، قال الشيخ عبدالعزيز بن باز في حكم وضع الحصباء على القبر ورشه بالماء: «هذا مستحب إذا تيسر ذلك لأنه يثبت التراب ويحفظه، ويروى أنه وضع على قبر النبي على بطحاء، ويستحب أن يرش بالماء حتى يثبت ويبقى القبر واضعًا معلومًا حتى لا يمتهن (۱).

وقال الشيخ ابن عثيمن كَرِّلَهُ: «لا بأس أن يُرش القبر؛ لأن الماء يمسك التراب فلا يذهب يمينًا ويسارًا» (٣)(٤).

1٣-يجوز إخراج الميت من القبر لغرض صحيح، كما لو دفن قبل غسله وتكفينه ونحو ذلك، لما رواه البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله قال: «أَتَى رَسُولُ اللَّهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَعْدَمَا أُدْخِلَ حُفْرَتُهُ، فَأَمَر بِهِ فَأُخْرِجَ، فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَنَفَتَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ، [وَكَانَ كَسَا عَتَاسًا قَمصًا» (٥).

<sup>(</sup>١) المغنى (٣/ ٤٣٦).

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوی ابن باز رَحَزَلَتْهُ (۱۹۸/۱۳).

<sup>(</sup>٣) مجموع رسائل ابن عثيمين رَحَزَلَتْهُ (١٧٤/١٩٤).

<sup>(</sup>٤) صلاة المؤمن، د. سعيد بن وهف القحطاني (٣/ ١٣١٢).

<sup>(</sup>٥) برقم ١٣٥٠، يعني العباس بن عبد المطلب عم النبي على وذلك يوم بدر، لما أتي بالأسارى وأتى بالعباس، ولم يكن عليه ثوب، فو جدوا قميص عبد الله بن أبي، فكساه =

ولا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت، فإن النبي عَلَيْ لم يفعل ذلك هو ولا أصحابه، والعبد لا يدري أين يموت، وإذا كان مقصود الرجل الاستعداد للموت، فهذا يكون بالعمل الصالح(۱).

سُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية عن طريقة حفن الميت باختصار؟

فكانت الإجابة: «أما طريقة دفن الميت وتوجيهه في قبره» فالمستحب أن يدخل رأسه من الجهة التي ستكون فيها رجلاه من القبر إذا تيسر ذلك، ثم يسل سلًّا حتى يتم وضعه في لحده الذي جعل له في الحفر مما يلي القبلة على جنبه الأيمن، روي ذلك عن عبد الله بن عمر وأنس وعبد الله بن يزيد الأنصاري والنخعي والشافعي في ، ويدل عليه ما روى الإمام أحمد بإسناده عن عبد الله بن يزيد الأنصاري، أن الحارث أوصاه بأن يليه عند موته، فصلى عليه ثم دخل القبر، فأدخله من رجلي القبر، وقال: هذه السنة (۲)، وهذا يقتضي سنة النبي هيه،

النبي على إياه، فلذلك ألبسه النبي على قميصه. هكذا ساقه البخاري في الجهاد، فيمكن أن يكون هذا هو السبب من إلباسه قميصه. ويمكن أن يكون السبب ما أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجنائز أن ابن عبد الله المذكور قال: يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك، وفي رواية أنه قال: أعطني قميصك أكفنه فيه، ويمكن أن يكون السبب هو المجموع: السؤال والمكافأة ولا مانع من ذلك، نيل الأوطار للشوكاني (٤/ ١٣٧).

<sup>(</sup>١) الفتاوي الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية (٥/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص ۲۳۶.

وروى ابن عمر وابن عباس أن النبي على سل من قبل رأسه سلًا، فإن كان الأسهل على من يتولون دفنه أن يدخلوه القبر من جانبه الذي يلي القبلة معترضًا، أو من جهته التي سيكون فيها رأسه فلا حرج؛ لأن استحباب إدخاله من جهة القبر التي ستكون فيها رجلاه إنما كان لسهولة ذلك على من يتولى دفنه، والرفق به وبهم، فإذا كان الأسهل غيره كان مستحبًا، والأمر في ذلك واسع، والمقصود مراعاة ما كان عليه العمل في عهد الصحابة على طلبًا للسنة، وتحقيقًا للسهولة والرفق، فإن اعترض ما يجعل غيره أسهل وأرفق عُمل به.

ويوضع الميت في اللحد على جنبه الأيمن مستقبلاً القبلة بوجهه، ويوضع تحت رأسه شيء مرتفع لبنة، أو حجر، أو تراب، كما يصنع الحي، ويدنى من الجدار القبلي من القبر لئلا ينقلب على وجهه، ويسند بشيء من وراء ظهره لئلا ينقلب إلى خلفه، وينصب عليه لبن من خلفه نصبًا، ويسد ما بين اللبن من خلل بالطين لئلا يصل إليه التراب؛ لقول سعد بن أبي وقاص: وانصبوا علي اللبن نصبًا كما صُنع برسول الله عليه، فإن لم يكن لبن وضع حجر أو قصب أو حشيش ونحو ذلك بما يتيسر، ثم يهال عليه التراب.

ويقول من تولى دفنه حين وضعه في اللحد: بسم الله وعلى ملة رسول الله عليه الله على الله

# المُوسِينَ عَبْلَالِهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أَن النبي عَلَيْهُ كَانَ إِذَا أَدخل الميت القبر قال: «بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ»(١)»(١).

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

2650

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص ۹۳۵.

<sup>(</sup>٢) فتاوي اللجنة الدائمة (٨/ ٢٥-٢٢٤).







## من بدع الجنائز

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

فهذه جملة من بدع الجنائز التي انتشرت بين الناس، أذكرها للعلم بها والابتعاد عنها، ذكرها الشيخ الألباني وَعَلَلْتُهُ في كتابه أحكام الجنائز (١):

### «غسل الميت:

١- وضع رغيف وكوز ماء في الموضع الذي غُسِل فيه الميت ثلاث ليال بعد موته.

٢- إيقاد السراج أو القنديل في الموضع الذي غُسل فيه الميت ثلاث ليال من غروب الشمس إلى طلوعها، وعند بعضهم سبع ليال، وبعضهم يزيد على ذلك، ويفعلون مثله في الموضع الذي مات فيه.

٣- ذكر الغاسل ذكرًا من الأذكار عند كل عضو يغسله.

<sup>(</sup>١) وقد اقتصرت على بعض ما ذكره الشيخ، ومن أراد المزيد فليراجع الكتاب.



- ٤- الجهر بالذكر عند غسل الجنازة وتشييعها.
  - ٥- سدل شعر الميتة من بين ثدييها.

#### الكفن والخروج بالجنازة:

- ۱- نقل الميت إلى أماكن بعيدة لدفنه عند قبور الصالحين كأهل البيت ونحوهم.
- ٢- قول بعضهم: إن الموتى يتفاخرون في قبورهم بالأكفان وحُسنها، ويعللون ذلك بأن من كان من الموتى في كفنه دناءة يعايرونه بذلك.
- ٣- كتابة اسم الميت وأنه يشهد الشهادتين، وأسماء أهل البيت في بتربة الحسين في إن وجدت، وإلقاء ذلك في الكفن.
  - ٤- كتابة دعاء على الكفن.
    - ٥- تزيين الجنازة.
  - ٦- حمل الأعلام أمام الجنازة.
- ٧- وضع العمامة على الخشبة، ويلحق به الطربوش وإكليل
   العروس وكل ما يدل على شخصية الميت.
- ٨- حمل الأكاليل والآس والزهور وصورة الميت أمام الجنازة!

٩- ذبح الخرفان عند خروج الجنازة تحت عتبة الباب، واعتقاد
 بعضهم أنه إذا لم يفعل ذلك مات ثلاثة من أهل الميت.

- ١- حمل الخبز والخرفان أمام الجنازة وذبحها بعد الدفن وتفريقها مع الخبز.
- ۱۱-اعتقاد بعضهم أن الجنازة إذا كانت صالحة خف ثقلها على حامليها وأسرعت.
- 17-إخراج الصدقة مع الجنازة، ومنه إسقاء العرقسوس والليمون ونحوه.
  - ١٣-التزام البدء في حمل الجنازة باليمين.
- ١٤-حمل الجنازة عشر خطوات من كل جانب من جوانبها الأربعة (١).
  - ١٥- الإبطاء في السير بها.
  - ١٦-التزاحم على النعش(٢).

<sup>(</sup>Y) ثم روى عن قتادة: شهدت جنازة فيها أبو السوار – هو حُريث بن حسان العدوي – فازد حموا على السرير فقال أبو السوار: أترون هؤ لاء أفضل أو أصحاب محمد عليه! =

١٧- ترك الاقتراب من الجنازة.

1۸-ترك الإنصات في الجنازة، هذا النص يشمل رفع الصوت بالذكر كما في الفقرة بعدها، وتحدث الناس بعضهم مع بعض.. ونحو ذلك.

۱۹-الجهر بالذكر أو بقراءة القرآن أو «البُردة» أو «دلائل الخيرات» ونحو ذلك.

• ٢- الذكر خلف الجنازة بالجلالة أو «البردة» أو «الدلائل» والأسماء الحسني.

٢١-القول خلفها: «الله أكبر الله أكبر، أشهد أن الله يحيي ويميت وهو حي لا يموت، سبحان من تعزز بالقدرة والبقاء، وقهر العباد بالموت والفناء».

٢٢-الصياح خلف الجنازة بـ «استغفروا له يغفر الله لكم» ونحوه.

٢٣-الصياح بلفظ الفاتحة عند المرور بقبر أحد الصالحين، وبمفارق الطرق.

٢٤-قول المشاهد للجنازة: «الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم».

<sup>=</sup> كان الرجل منهم إذا رأى محملاً حمل، وإلا اعتزل ولم يؤذ أحدًا، أحكام الجنائز.

٥ ٢- اعتقاد بعضهم أن الجنازة إذا كانت صالحة تقف عند قبر الولى عند المرور به على الرُغم من حامليها.

٢٦-القول عند رؤيتها: «هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، اللَّهم زدنا إيمانًا وتسليمًا».

٢٧- اتباع الميت بمجمرة.

٢٨-الطواف بالجنازة حول الأضرحة -يعني أضرحة الأولياء.

٢٩-الطواف بها حول البيت العتيق سبعًا.

• ٣- الإعلام بالجنائز على أبواب المساجد.

٣١-إدخال الميت من باب الرحمة في المسجد الأقصى، ووضعه بين الباب والصخرة، واجتماع بعض المشايخ يقرؤون بعض الأذكار.

٣٢- الرثاء عند حضور الجنازة في المسجد قبل الصلاة عليها أو بعدها، وقبل رفعها أو عقب دفن الميت عند القبر.

٣٣-التزام حمل الجنازة على السيارة وتشييعها على السيارات(١).

٣٤- حمل بعض الأموات على عربة المدفع.

<sup>(</sup>١) إذا لم يمكن حملها على الأكتاف لبعد المسافة أو غيرها من الضرورات، فالضرورة لها حكمها.

#### الصلاة عليها:

- ١- الصلاة على جنائز المسلمين الذين ماتوا في أقطار الأرض صلاة الغائب بعد الغروب من كل يوم.
- Y-قول بعضهم عند الصلاة عليها: «سبحان من قهر عباده بالموت، وسبحان الحي الذي لا يموت».
- ٣- نزع النعلين عند الصلاة عليها ولو لم يكن فيهما نجاسة ظاهرة ثم الوقوف عليهما.
  - ٤- وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة.
    - ٥- قراءة دعاء الاستفتاح.
    - ٦- الرغبة عن قراءة الفاتحة وسورة معها.
      - ٧- الرغبة عن التسليم فيها(١).
- ٨-قول البعض عقب الصلاة عليها بصوت مرتفع: ما تشهدون فيه؟ فيقول الحاضرون كذلك: كان من الصالحين، ونحوه.

#### الدفن وتوابعه:

 ١- ذبح الجاموس عند وصول الجنازة إلى المقبرة قبل دفنها وتفريق اللحم على من حضر.

<sup>(</sup>۱) هو من متفردات الإمامية عن سائر المسلمين كما في مفتاح الكرامة (۱/٤٨٣)، من كتبهم، أحكام الجنائز.

 ٢- وضع دم الذبيحة التي ذُبحت عند خروج الجنازة من الدار في قبر الميت.

- ٣- الذكر حول سرير الميت قبل دفنه.
- ٤- الأذان عند إدخال الميت في قبره.
- ٥- جعل شيء من تربة الحسين في مع الميت عند إنزاله في القبر لأنها أمان من كل خوف.
  - ٦- فرش الرمل تحت الميت لغير ضرورة.
  - ٧- جعل الوسادة أو نحوها تحت رأس الميت في القبر.
    - ٨- رش ماء الورد على الميت في قبره.
  - ٩- إهالة الحاضرين التراب بظهور الأكف مسترجعين (١).
- ١ قراءة ﴿ مِنْهَا خَلَقَنَاكُمْ ﴾ في الحثوة الأولى، و ﴿ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ ﴾ في الثالثة.
- ١١-القول في الحثوة الأولى: بسم الله، وفي الثانية: الملك لله، وفي الثانية: الملك لله، وفي الثالثة: القدرة لله، وفي الرابعة: العزة لله، وفي الخامسة: العفو والغفران لله، وفي السادسة: الرحمة لله، ثم يقرأ في السابعة قوله تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ... الآية ﴾

<sup>(</sup>١) هو مذهب الإمامية كما في مفتاح الكرامة (١/ ٤٩٩)؛ وكأنهم أرادوا بهذه الصورة مخالفة أهل السنة الذين يحثون، كما كان على يحثو بباطن الكفين. أحكام الجنائز.

ويقرأ قوله تعالى: ﴿ مِنْهَاخَلَقْنَكُمْ ... الآية ﴾.

17-قراءة السبع سور: الفاتحة، والمعوذتين، والإخلاص، و ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ ﴾ و ﴿قُلْ يَتَأَيُّهُا اللَّكِفِرُونَ ﴾ و ﴿إِنّا مَالكُ باسمكُ العظيم، وهذا الدعاء: اللّهم إني أسألك باسمك العظيم، وأسألك باسمك الذي هو قوام الدين، وأسألك... وأسألك... وأسألك باسمك الذي إذا وأسألك باسمك الذي إذا مئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعُزرائيل... الخ، كل ذلك عند دفن الميت (۱).

17-قراءة فاتحة الكتاب عند رأس الميت، وفاتحة البقرة عند رجليه (۲).

١٤- قراءة القرآن عند إهالة التراب على الميت.

٥١- تلقين الميت.

١٦-نصب حجرين على قبر المرأة.

١٧-الرثاء عقب دفن الميت عند القبر.

<sup>(</sup>١) استحب هذا وما قبله في شرح الشرعة ص ٦٨ ٥، ومما يدل على اختراع هذا أن فيه ذكر اسم عزرائيل، ولا أصل له في السنة مطلقًا كما سبق التنبيه عليه، أحكام الجنائز.

<sup>(</sup>٢) روي هذا في حديث عن ابن عمر مرفوعًا، ضعفه الهيثمي (٣/ ٤٥)، ورُوي عنه موقوفًا وهو ضعيف أيضًا كما سبق، أحكام الجنائز.

١٨-نقل الميت قبل الدفن أو بعده إلى المشاهد الشريفة.

١٩- السكن عند الميت بعد دفنه في بيت في التربة أو قربها.

• ٢- امتناعهم من دخول البيت إذا رجعوا من الدفن حتى يغسلوا أطرافهم من أثر الميت.

٢١- وضع الطعام والشراب على القبر ليأخذه الناس.

٢٢-الصدقة عند القبر.

77— صب الماء على القبر من قبل رأسه، ثم يدور عليه، وصب الفاضل على وسطه(1)»(1).

وأختم بكلام الإمام الشوكاني رَحَرِّلَتْهُ -عندما علق على حديث أبي الهياج الأسدي عن على وَلِيَّهُ أنه قال: «أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهُ أنه قال: «أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ كَا لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ، وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا طَمَسْتَهُ، وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا صَقَيْتُهُ» (٣):

"ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولًا أوليًا القبب والمشاهد المعمورة على القبور، وأيضًا هو من اتخاذ القبور مساجد، وقد لعن النبي على فاعل ذلك كما سيأتي، وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد

<sup>(</sup>١) وهما من مذهب الإمامية كما في مفتاح الكرامة (١/ ٥٠٠،٥٠٠).

<sup>(</sup>٢) أحكام الجنائز ص٣١١-٣١٩.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم برقم ٩٦٩.

يبكي لها الإسلام، منها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام، وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضرر، فجعلوها مقصدًا لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح المطالب، وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم، وشدوا إليها الرحال وتمسحوا بها، واستغاثوا، وبالجملة أنهم لم يدعوا شيئًا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه، فإنا لله وإنا إليه راجعون.

ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا نجد من يغضب لله ويغار حمية للدين الحنيف لا عالمًا ولا متعلمًا، ولا أميرًا ولا وزيرًا، ولا ملكًا، وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك معه أن كثيرًا من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجرًا، فإذا قيل له بعد ذلك احلف بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني تلعثم وتلكأ، وأبي واعترف بالحق، وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال أنه تعالى المسلمين، أو ثالث ثلاثة، فيا علماء الدين، ويا ملوك المسلمين، أي رزء للإسلام أشد من الكفر، وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله، وأي مصيبة يُصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة، وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن هذا الشرك البين واجبًا.

المَّوْسُونَ مِثْلُلْأُوْلِ السِّنْقِ الْهِ الْمُنْ الْمُنْفِقِ الْهِ الْمُنْ الْمُعْلِقِلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِقِلْ الْمُنْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعِلْ الْمُعْلِلْمُ لِلْمُعِلْ الْمُعْلِلْلْمُعْلِلْمُ لِلْمُعْلِلْ وَلَوْ نَارًا نَفَخْتَ بِهَا أَضَاءَتْ وَلَكِنْ أَنْتَ تَنْفُخُ فِي رَمَادِ(١)

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (٤/ ٩٥).





## البيوع: قواعد وحكم وفوائد (١)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

وأما السنة فمثل قوله عَلَيْ: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقًا، وَكَانَا جَمِيعًا»(١). وغيره من الأحاديث.

وأما الإجماع، فمعلوم بالضرورة من دين الإسلام، وأما النظر الصحيح فلأن الإنسان يحتاج لما في يد غيره من متاع الدنيا، ولا وسيلة إلى ذلك إلا بالظلم، وأخذه منه قهرًا أو بالبيع»(٢).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ٢١١٢، وصحيح مسلم برقم ١٥٣١.

<sup>(</sup>٢) الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين كِلَلْتُهُ (٨/ ٩٣-٩٣).

قال ابن قدامة: «وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة والحكمة تقتضيه؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه، وصاحبه لا يبذله بغير عوض، ففي شرع البيع وتجويزه وصول كل واحد منهما إلى غرضه ودفع حاجته»(١).

قال الشيخ ابن عثيمين كَلْشُهُ: «البيع في اللغة أعم من البيع شرعًا، فهو أخذ شيء وإعطاء شيء حتى لو كان على سبيل العارية أو الوديعة، فإذا مددت إليك شيئًا أُعيرك إياه، فهو بيع في اللغة؛ لأنه مأخوذ من الباع، إذ أن كل واحد من المتعاطين يمد باعه إلى الآخر»(٢).

"وفي الاصطلاح: هو مبادلة مال بمال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة على التأبيد غير ربا وقرض، فقولهم: مبادلة مال بمال، والمراد بالمال هنا كل عين مباحة النفع بلا حاجة، كالذهب والفضة والشعير والبر والتمر والملح والسيارات.. وغيرها.

وقولهم: أو منفعة مباحة، أي مبادلة مال بمنفعة مباحة، واشتراط كونها مباحة احترازًا من المنفعة غير المباحة، وقولهم: ولو في الذمة، لو هنا ليست إشارة خلاف، ولكن

<sup>(</sup>١) المغنى (٦/٦).

<sup>(</sup>۲) الشرح الممتع على زاد المستقنع ( $^{1}$ /  $^{0}$ ).

المعنى أن المال الذي يقع العقد عليه قد يكون حاضرًا، وقد يكون في الذمة، فالبيع يشمل هذا وهذا»(١).

## وينقسم البيع إلى قسمين: حلال وحرام:

- ۱- أما الحلال كبيع الطعام، واللباس غير المحرم، والحيوانات، والسيارات... وغيرها، والحكمة منه حاجة الناس إلى ذلك، والله تعالى لم يبح شيئًا إلا وفيه منفعة للعباد.
- Y- الحرام كبيع المعازف، والخمور، والدخان، والخنزير، والأصنام.. وغير ذلك، والحكمة من تحريمه، إن هذه الأشياء حرمها الله، والله لا يحرم شيئًا إلا وفيه ضرر على العبد في دينه أو دنياه، أو يشغل عن أداء عبادة واجبة.

### من القواعد في البيع:

۱-الصدق والبيان: لما جاء في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام أن النبي على قال: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقًا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» (٢). فقوله: «فَإِنْ صَدَقًا وَبَيَّنَا» وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» (٢). فقوله: «فَإِنْ صَدَقًا وَبَيَّنَا» أي بين كل واحد لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه من عيب

<sup>(</sup>١) الفقه الميسر لمجموعة من المشايخ (٦/٩)، طبعة مدار الوطن بتصرف.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم ٢١١٠، وصحيح مسلم برقم ١٥٣٢.

ونحوه في السلعة والثمن، وصدق في ذلك (۱)، ومعنى قوله «بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا» أي كثر نفع المبيع والثمن، ومعنى قوله « مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» أي ذهبت بركته وهي زيادته ونماؤه.

٢- تحريم الغش: فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة وَ وَ اللهِ عَلَيْ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَام، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ لِللهَ فِيهَا، فَنالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ: أَصَابِعُهُ بَلَلًا، فَقَالَ: «أَفَلا اللهِ، قَالَ: «أَفَلا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِي» (٢٠). قال ابن حجر الهيتمي: «الغش المحرم أن يعلم ذو السلعة من نحو بائع أو مشتر فيها شيئًا لو اطلع عليه مريد أخذها ما أخذها بذلك المقابل (٣).

ويكون الغش بمحاولة إخفاء العيب في السلعة، ويكون بطرق أخرى كالغش في ذاتية البضاعة، أو عناصرها، أو كميتها، أو وزنها، أو صفاتها الجوهرية، أو مصدرها، كأن يكذب ويكتب عليها صنعت في البلد الفلاني وهو مشهور بجودة بضاعته، وهي قد صنعت في بلد آخر، لكي يغري

<sup>(</sup>١) شرح النووي لصحيح مسلم (٤/ ١٧٦).

<sup>(</sup>۲) برقم ۱۰۱

<sup>(</sup>٣) الزواجر عن اقتراف الكبائر (١/ ٣٩٦).

**■** مُؤْسِقُعُ اللَّهُ لِأَلْكُ الْبَيْنَقِ الْإِلَّا الْبَيْنَقِ الْإِلَّا الْبَيْنَقِ الْإِلَّا الْبَيْنَقِ الْإِلَّالَ الْبَيْنَقِ الْإِلَّالِيَّالِيَّةِ الْجَلِيْقِ الْإِلَّالِيَّةِ الْجَلِيْقِ الْإِلَّالِيِّلِيِّ الْبَيْنِقِ الْإِلَّالِيِّ الْبَيْنِقِ الْإِلَيْلِيْقِ الْإِلَّ الْبَيْنِقِ الْإِلَّالِيِّ الْبَيْنِقِ الْإِلَّالِيِّ الْبَيْنِقِ الْإِلَّالِيِّ الْبَيْنِقِ الْإِلَّالِيِّ الْبَيْنِقِ الْإِلَّالِيِّ الْبِيْنِقِ الْإِلَّالِيِّ الْبِيْنِقِ الْإِلَّالِيِّ الْبِيْفِقِ الْإِلَّالِيِّ الْمِلْمِيْقِ الْفِيلِيْقِ الْجِلْقِ الْعِيلِيْقِ الْمِلْمِيْقِ الْفِيلِيِّ الْمِلْمِيْقِ الْمُؤْلِ

المشتري بشرائها.

٣- «تحريم الغرر: فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة والأصل في النهي التحريم ما لم يصرفه بيع الغرر، والأصل في النهي التحريم ما لم يصرفه صارف، وبيع الحصاة له صور، فمن ذلك: أن يقول: ارم هذه الحصاة، فعلى أي شاة من هذا القطيع وقعت فهي لك بكذا، فرمى الحصاة وسقطت على شاة هزيلة جدًّا، فاشتراها بمئة وهي لا تساوي عشرين فخسر، وجاء عقد آخر فقال: بعت عليك الشاة التي تصبها هذه الحصاة إذا رميتها، فرمى الحصاة، وقد اشترى الشاة بخمسين فوقعت على شاة تساوي مئة، فغنم والبائع خسر، عكس الأولى، إذن هذا غرر؛ لأن كل عقد دار بين الغُنم والغُرم فهو مَيْسِر في النهي عن بيع الغرر، ويؤخذ مما تقدم قاعدة: أن كل بيع فيه غرر فهو محرم.

والغرر كل ما فيه جهالة، واحتمال للغنم أو الغرم، لأن ذلك من الميسر، فإن حقيقة الميسر هي أنها معاملة تقع بين متغالبين يكون أحدهما إما غانمًا أو غارمًا، فبيع الغرر من الميسر، والحكمة في النهي عنه ظاهرة جدًّا؛ لأنه إذا كان غانمًا أداه ذلك إلى الجشع، والطمع، والانسياب وراء

المادة والدنيا لأنه كسب، فيريد أن يستمر هذا الكسب، فنجده يلهو بدنياه عن دينه، وإن كان الأمر بالعكس بأن كان غارمًا ألحقه من الندم والحزن وكراهة صاحبه الذي غلبه ما يوجب العداوة بينهما، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطِنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَبْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَعَن ٱلصَّلَوةِ ﴾ [المائدة: ٩١]»(١).

قال النووي وَخِرَالله: «النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة، كبيع المعدوم، والآبق، والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه، وما لا يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن، وبيع ثوب من الأثواب، وشاة من الشياه، ونظائر ذلك، وكل ذلك باطل لأنه غرر كبير من غير حاجة»(٢).

والغرر أنواع، فمنه: بيع المعدوم: كبيع حبل الحبلة، كما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه نهى عن بيع حبل الحبلة، قال ابن عمر:

<sup>(</sup>١) فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام للشيخ ابن عثيمين كَيْلَلْهُ (٩/ ١٤٥-١٤٧) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) المجموع شرح المهذب للنووى (٩/ ٢٥٧).

وهو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة، ويلد ولدها(١).

ومنه بيع المعجوز عن تسليمه: كالجمل الشارد، أو العبد الآبق. والنوع الثالث: بيع المجهول المطلق، أو المجهول الجنس، أو المجهول القدر.

ومن صوره بيع الملاقيح: وهو ما في ظهور الذكور يلقحها الفحل في بطن الأنثى، بأن يقول صاحب الفحل: أبيع عليك ضراب فحلي من ناقتك، فيضربها هذه المرة، فأبيع عليك هذا الضراب، فلا يجوز لأنه أجهل من بيع الحمل، فإن هذا اللقاح قد يكون صحيحًا، وقد يكون فاسدًا، فإذا منع الحمل فهذا من باب أولى.

ومنه بيع المضامين: وهي الحوامل، والمراد ما في بطونها، وقد ورد النهي عن بيع الحمل حتى تضع كما تقدم، ومنه بيع الثمار قبل بدو صلاحها، خوفًا من تلفها، أو حدوث عيب بها قبل أخذها، روى البخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي عَلَيْ قال: «أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَأْخُذُ أَنْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَأْخُذُ أَخَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ»(٢).

و في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: نهي رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ٢١٤٣، وصحيح مسلم برقم ١٥١٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم ٢١٩٨، وصحيح مسلم برقم ١٥٥٥.

عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع (۱)، ويعرف بدو صلاحها باحمرار ثمار النخيل أو اصفرارها، وفي العنب أن يَسُودَّ وتبدو الحلاوة فيه، وفي الحب أن ييبس ويشتد، ونحو ذلك في بقية الثمار (۲).

ومنه بيع الملامسة والمنابذة، والملامسة أن يقول: بعتك ثوبي هذا على إنك متى لمسته فهو عليك بكذا، أو يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا.

وبيع المنابذة: هو أن يقول أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله على نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه.

#### تنبيه:

مما اشتهر عند أهل الجاهلية المعاصرة قولهم: القانون لا يحمي المغفلين، ويلزمون الشخص بالتقيد وإن كان مخدوعًا

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ٢١٩٤، وصحيح مسلم برقم ١٥٣٤.

<sup>(</sup>٢) الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة لمجموعة من المشايخ، طبعة وزارة الشؤون الإسلامية ص٢١٨.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم ٢١٤٤، وصحيح مسلم برقم ٢٥١٢.

ومغرورًا به، وللأسف سرت هذه المقولة الباطلة إلى بعض المسلمين، وأحكام الدين الإسلامي الحنيف تبطل هذه المقولة، فهو يحمي المغفلين، ويدفع عنهم في الوقت الذي يعلن فيه أصحاب القوانين أنها لا تحميهم، روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر وي قال: «كَانَ رَجُلٌ يُخْدَعُ فِي البَيْع، فَقَالَ مَن حديث ابن عمر فَقُل: لا خِلابَة»، فكانَ يَقُولُهُ»(۱).

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

2650

<sup>(</sup>۱) برقم ۲٤۱٤.



المُؤْسُوعَ اللَّهُ الدُّرُالِينَاقِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللّ



## البيوع: قواعد وحكم وفوائد (٢)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد..

فاستكمالاً للحديث السابق عن البيع وقواعده وحكمه وفوائده، فإنه ينبغي للمسلم أن يدعو الله دائمًا أن يبارك له في بيعه وشرائه وسائر أموره، وأن يحرص على الأسباب التي تستجلب بها البركة في البيع، ومنها:

١- تقوى اللّه: فما اتقى الله امرؤ في أي أمر من أموره إلا بارك الله له فيه، ورزقه من حيث لا يحتسب، قال تعالى:
 ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَاتَّقَوْا لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ
 وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الأعراف: ٩٦]

ومن علامات التقوى، ألا يقدم الإنسان على أي تعامل سواء كان بيعًا أو شراءً، أو غير ذلك إلا بعد معرفة حكم الشرع فيه، وسؤال أهل العلم عما يحل وما يحرم، روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة في النبي على قال:

77/

«يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لَا يُبَالِي المَرْءُ بِمَا أَخَذَ المَالَ، أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَام»(١).

- ٢- أخذ المال من طرق حلال: روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عَلَيْ قال: «فَمَنْ يَأْخُذْ مَالًا بِحَقِّ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ يَأْخُذْ مَالًا بِعَيْرِ حَقِّ فَمَثْلُهُ كَمَثُلِ اللَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ» (٢).
- ٣- أخذ المال بسخاوة نفس: أي من غير شره ولا إلحاح في المسألة، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث حكيم بن حزام قال: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ: «يَا حَكِيمُ! إِنَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ: «يَا حَكِيمُ! إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، كَالَّذِي يَأْكُلُ فِيهِ، كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ» (٣).

قوله: سخاوة نفس: أي بغير سؤال، ولا إشراف، ولا تطلع، ولا تطلع، ولا طمع، فبين النبي عليه أن قناعة المؤمن ورضاه بما قسم الله له من رزق وعدم سؤاله وتطلعه إلى ما عند الآخرين سبب عظيم من أسباب البركة ولو كان رزقه

<sup>(</sup>۱) برقم ۲۰۸۳.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم ٢٤٢٧، وصحيح مسلم برقم ١٠٥٢ واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم ١٤٧٢، وصحيح مسلم برقم ١٠٣٥.

قليلاً، ويلحق بهذا إنفاق المال في وجوه البر، وإخراج الزكاة، وإعطاء التاجر من تحت يده من عمال حقوقهم.

- 3- الصدق في المعاملة عند البيع والشراء والشراكة: روى البخاري ومسلم من حديث حكيم بن حزام أن النبي على قال: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقًا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» (۱).
- ٥- التبكير في التجارات: روى الإمام أحمد في مسنده من حديث علي ضيطة قال: قال رسول الله علي الله م بارك لله م بارك لله م بارك لله م بارك لله م بارك الله م بكورها» (٢).

### أما موانع البركة فهي:

١- المعاصي والذنوب: فكما تقدم أن التقوى من أعظم الأسباب التي تستجلب بها البركة في البيوع وغيره، فكذلك المعاصي لها أثر كبير في محق البركة وزوالها، قال تعالى: ﴿ ظَهَرَ الْفُسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِى عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ اللَّهِ الروم: ٤١].

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۲۵۹.

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد (٢/ ٤٤١) برقم ١٣٢٣، وقال محققوه: حسن لغيره، وقال ابن حجر فيما نقله عنه تلميذه السخاوي في المقاصد الحسنة ص ١٦٠: ومنها (يعني من أحاديث اللهم بارك لأمتى في بكورها) ما يصح ومنها ما لا يصح، وفيها الحسن والضعيف.

- ٢- الحلف: روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال
- ٣- الكذب والغش: وتقدم الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث حكيم بن حزام، أن النبي على قال: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقًا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» (٢).
- ٤- أكل المال الحرام بشتى صوره وأشكاله: وأعظم ذلك الربا، فإنه لا بركة فيه ولا خير، قال تعالى: ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَوْا وَيُرْبِي
   الصَّدَقَتِ ﴾ [البقرة: ٢٧٦].

وفي الحديث: «...وَمَنْ يَأْخُذْ مَالًا بِحَقِّهِ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ يَأْخُذْ مَالًا بِغَيْرِ حَقِّهِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ»("). قال ابن حجر رَخِلِللهُ فيه: «أن اكتساب المال من غير حله لا يبارك له فيه لتشبيهه بالذي يأكل ولا يشبع، وكذا إمساكه عن إخراج الحق منه سبب لمحقه، فيصير غير مبارك كما قال الله تعالى ﴿ يَمْحَقُ اللهَ الرّبَوا وَيُرْبِي الصّدَقَةِ ﴾ (أنا)، ويدخل في ذلك ما يبيعه التاجر مما يحتوي على مخالفات شرعية، في ذلك ما يبيعه التاجر مما يحتوي على مخالفات شرعية،

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ٢٠٨٧، وصحيح مسلم برقم ١٦٠٦.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص ۲۵۹.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري برقم ٢٤٢٧، وصحيح مسلم برقم ١٠٥٢ واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (١١/ ٢٤٩).

أو عن طريق الحلف، أو الغش، أو الكذب، أو غيرها من طرق الحرام.

٥- الحرص الشديد والرغبة في الدنيا: روى البخاري ومسلم من حديث حكيم بن حزام أن النبي عَلَيْ قال: «يَا حَكِيمُ! إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ »(١).

٦- منع الزكاة: فإن الزكاة بركة للتاجر في بيعه وشرائه.

٧- تطفيف المكيال والميزان: فإن هذا المال الذي يأتي من تطفيف الكيل والميزان مال حرام يمحق البركة، قال تعالى: ﴿ وَيَلُّ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

٨- عدم الرضى بالرزق: روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي العلاء بن الشخير قال: حدثني أحد بني سُليم -ولا أحسبه إلا قد رأى رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ يَبْتَلِي عَبْدَهُ بِمَا أَعْطَاهُ، فَمَنْ رَضِيَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ، بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيهِ،

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ١٤٧٢، وصحيح مسلم برقم ١٠٣٥.

وَوَسَّعَهُ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ لَمْ يُبَارِكْ لَهُ»(١).

### من صور البيوع المنهي عنها:

- 1- البيع والشراء بعد الأذان الثاني يوم الجمعة: لا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه صلاة الجمعة بعد الأذان الثاني؛ لقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَالسَّعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُواْ الْبَيْعَ ﴾ [الجمعة: ٩]، فقد نهى الله تعالى عن البيع في هذا الوقت، والنهي يقتضي التحريم، وعدم صحة البيع.
- ٢- بيع الأشياء لمن يستعين بها على معصية اللّه: أو يستخدمها في المحرمات، فلا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمرًا، ولا الأواني لمن يشرب بها الخمر، ولا بيع السلاح في وقت الفتنة بين المسلمين، قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَالنَّقُوَىٰ وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ
- ٣- بيع المسلم على بيع أخيه: مثاله أن يقول لمن اشترى شيئًا بعشرة: أنا أبيعك مثله بأرخص منه، أو أبيعك أحسن منه بنفس الثمن؛ لحديث ابن عمر والله عليه قال: قال رسول الله عليه: «لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْع بَعْضٍ»(٢).

<sup>(</sup>١) (٣٣/ ٣٣) برقم ٢٠٢٧، وقال محققوه: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم ٢١٦٥، وصحيح مسلم برقم ١٤١٢ ولفظه: «لا يَبعُ».

3- الشراء على الشراء: مثاله أن يقول لمن باع شيئًا: افسخ البيع، وأنا أشتريه منك بأكثر، بعد أن اتفق البائع والمشتري على الثمن، وهذه الصورة داخلة في النهي الوارد في الحديث السابق.

ه- بيع العِينة: وصورته أن يبيع شخص سلعة لآخر بثمن معلوم إلى أجل، ثم يشتريها منه البائع بثمن حاضر أقل، وفي نهاية الأجل يدفع المشتري الثمن الأول، كأن يبيع أرضًا بخمسين ألفًا يدفعها بعد سنة، ثم يشتريها البائع منه بأربعين ألفًا نقدًا، ويبقى في ذمته الخمسون ألفًا يدفعها المشتري على رأس السنة، وسُميت عِينة؛ لأن المشتري يأخذ مكان السلعة عينًا، أي: نقدًا حاضرًا. وحرم هذا البيع لأنه حيلة يتوصل بها إلى الربا، فعن ابن عمر الله قال: قال رسول الله عليه: "إذا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْحُهُ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ» (٣).

7- بيع المبيع قبل قبضه: مثاله أن يشتري سلعة من شخص، ثم يبيعها قبل أن يقبضها ويحوزها، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة والمالة قال: قال

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود برقم ٣٤٦٢، وقال شيخ الإسلام في الفتاوي (٢٩/ ٣٠): إسناده جيد.

رسول الله ﷺ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ» (۱)، وروى أبو داود في سننه من حديث زيد بن ثابت ضيطه الله وأنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ، حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ (۱)، فلا يجوز لمن اشترى شيئًا أن يبيعه حتى يقبضه قبضًا تامًّا.

٧- تلقي الركبان: والمراد بهم القادمون لجلب سلعهم في البلد، فإذا تلقاهم، واشترى منهم، وتبين أنه قد غبنهم غبناً فاحشًا، فلهم الخيار؛ لقول النبي عَلَيُّ: «لَا تَلَقَّوْا الْجَلَبَ، فَاحشًا، فلهم الخيار؛ لقول النبي عَلَيُّ: «لَا تَلَقَّوْا الْجَلَبَ، فَاحشًا هُ فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ فِمَنْ تَلَقَي الجلب خارج السوق بِالْخِيَارِ» (٣)، فنهى عَلَيُ عن تلقي الجلب خارج السوق الذي بالذي تُباع فيه السلع، وأمر أنه إذا أتى البائع السوق الذي تُعرف فيه قيم السلع، وعرف ذلك؛ فهو بالخيار بين أن يُمضى البيع أو يفسخ.

قال ابن القيم كَرِّلَّهُ: «نهى عن ذلك؛ لما فيه من تغرير البائع؛ فإنه لا يعرف السعر، فيشتري منه المشتري بدون القيمة، ولذلك أثبت له النبى عَلَيْهُ الخيار إذا دخل السوق»(٤).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ٢١٣٦، ومسلم برقم ١٥٢٥.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود برقم ٣٤٩٩.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم من حيث أبي هريرة برقم ١٥١٩.

<sup>(</sup>٤) الطرق الحكمية ص٢٠٤.

٨- بيع النجش: فقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر قال: «نَهَى النَّبِيُّ عَنِ النَّجْشِ» (١)، والناجش هو: الذي يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد رفع ثمنها على المشتري، لما في ذلك من تغرير المشتري وخديعته؛ فهو في معنى الغش.

ومن صور النجش المحرم: أن يقول صاحب السلعة: أُعطيت بها كذا وكذا، وهو كاذب، أو يقول: اشتريتها بكذا، وهو كاذب(٢).

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

2600

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم ٢١٤٢، وصحيح مسلم برقم ١٥١٦.

<sup>(</sup>٢) الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان (٢/ ٢٤).



الفهرس الأول:

فهرس الكلمات حسب موضوعات الكتاب

الفهرس الثاني:

فهرس الكلمات حسب تسلسل الكتاب





# الفهرس الأول فهرس الكلمات حسب موضوعات الكتاب<sup>()</sup>

| الصفحة                                                                         | الكلمة    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| كتاب العلم                                                                     |           |
| جية في طلب العلم                                                               | ١- المنهج |
| لديث: «إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ» (١)                                  |           |
| لديث: «إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمَ» (٢)                                  |           |
| ديث: «إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِّ» (٣)                                  |           |
| (أ) قسم العقيدة                                                                |           |
| توحيد الربوبية والعبادة                                                        |           |
| ى في قوله تعالى: ﴿ وَمَاخَلَقْتُ ٱلْجِئَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ ٢٩ | ۱- تأملات |
| انا                                                                            | ٢- الإحس  |
| الإيمان باليوم الآخر                                                           |           |
| ١٨٥                                                                            | ١- العرش  |
| (ب) التفسير                                                                    |           |
| سورة الأعراف                                                                   |           |
| صحاب أيلة الذين اعتدوا في السبت ٥٦٣                                            | ١- قصة أ  |
| سورة الكهف                                                                     |           |
| سحاب الكهف رقم (١)                                                             | ١-قصة أم  |
|                                                                                | (۱) بعض ا |

الفهرس —

|         | 16 |   |
|---------|----|---|
| <br>777 |    | Ш |

| الصفحة                                    | الكلمة                                                  |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 7)                                        | -<br>٢- فوائد من قصة أصحاب الكهف رقم ('                 |
| 000                                       | ٣- قصة الرجلين . المؤمن والكافر                         |
|                                           | سورةيس                                                  |
| 0 Y V                                     | ١- قصة أصحاب القرية                                     |
|                                           | سورة الذاريات                                           |
| نَى وَٱلَّإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴾ ٢٩ | ١- تأملات في قوله تعالى: ﴿ وَمَاخَلَقُتُ ٱلْجِحْرَا     |
|                                           | <br>سورة القلم                                          |
| o \ \                                     | ١- قصة أصحاب الجنة                                      |
|                                           | (ج) الحديث                                              |
| ن ٧                                       | ١- وقفات مع حديث لا حسد إلا في اثنتير                   |
|                                           | ٢- شرح حديث الشفاء في ثلاثة رقم (١)                     |
| 700                                       | ٣- شرح حديث الشفاء في ثلاثة رقم (٢)                     |
| ۳۰۹                                       | ٤- حديث الأبرص والأقرع والأعمى                          |
| ٣٢٣                                       | ٥- شرح حديث مالك بن التيهان                             |
| ۳۳۱                                       | ٦- شرح حديث: ﴿إِنَّهَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ» (١)    |
| ٣٤١                                       | ٧- شرح حديث: ﴿إِنَّهَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمُ ۗ) (٢)  |
| Ψ ξ V                                     | ٨- شرح حديث: ﴿إِنَّهَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمُ ۗ) (٣)  |
| ٣٦١                                       | ٩-فوائد من حديثُ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» |
| نَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ " ٣٦٥              | • ١-فوائد من حديثُ: ﴿إِنَّ الْحَلَّالَ بَيِّنٌ وَإِلَّا |
|                                           | (د) الفقه                                               |
| 091                                       | ١- تغسيل الميت وأحكامه                                  |
| ٧.١                                       | ٧- ت ك في د ال الله الله الله الله الله الله الله       |

|   |          |    | _   | 甸 |
|---|----------|----|-----|---|
| Ш | <u> </u> | 77 | ٩ [ | 卣 |

## المُؤْسِنُونَ عِبْلُلْالِالْإِلْلِالْمِيْلِ السِّنْقِ الْوَ

| الصفحة               | الكلمة                                |
|----------------------|---------------------------------------|
| المتعلقة بذلك        |                                       |
|                      | ٤- دفن الميت وأحكامه رقم (١)          |
| ۲۳۱                  | ٥- دفن الميت وأحكامه رقم (٢)          |
|                      | الصياه                                |
| ۲۳                   | ١- من حكم الصيام                      |
| 1                    | البيوع                                |
| 707                  | ١- البيوع. قواعد وحكم وفوائد (١)      |
| ٦٦٧                  | ٢- البيوع. قواعد وحكم وفوائد (٢)      |
| بوي                  | الطب النب                             |
| Y & V                | ١- شرح حديث: الشفاء في ثلاثة (١)      |
| Y00                  | ٢- شرح حديث: الشفاء في ثلاثة (٢)      |
| 770                  | ٣- بعض الأدوية النبوية التي فيها شفاء |
|                      | البدع                                 |
| 780                  | ١- من بدع الجنائز١                    |
| 7                    | الأطعم                                |
| ١٣                   | ١- من فضائل التمر                     |
| رقائق                | المواعظ وال                           |
| OV 1                 | 3 33                                  |
| ئل لكل عمل صالح ١٥٠٣ | ٢- من محاسن الدين الإسلامي وجود بداة  |
|                      | السير                                 |
|                      | ١- سيرة أبي ذر الغفاري رضيطينه        |
| ۲۳۳                  | ٢- سدة سلمان الفارسي يغافنه           |

الفهرس

| <del>-</del> 計 7人 |  |
|-------------------|--|

| الصفحة                             | الكلمة                                |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| ب عمر بن عبدالعزيز رَحِيٚٱللهُ ٢٧٥ | ~-<br>مقتطفات من سيرة الخليفة الأمو ي |
| <b>~</b> Vo                        | ٤- غزوة مؤتة (١)                      |
| ٣٨٧                                | ٥- غزوة مؤتة دروس وعبر (٢).           |
| ٣٩٥                                | ٦- غزوة حنين (١)                      |
| ٤٠٩                                | ٧- غزوة حنين (٢)                      |
| ٤٣٣                                | ٨- غزوة الطائف (١)                    |
| ٤٣٥                                | ٩- غزوة الطائف (٢)                    |
| رة حنين (١)٧٤٤                     | ٠١- فوائد ومسائل فقهية من غزو         |
| رة حنين (٢)                        | ١١- فوائد ومسائل فقهية من غزو         |
| الطائفا                            | ١٢- فوائد ومسائل فقهية من فتح         |
| اجتماعية                           | قضايا                                 |
| ۲۱۳                                | ١- العدل                              |
| Y9V                                | ٧- الشوري                             |
| هات عامة                           | توجي                                  |
| 197                                |                                       |
| ۲۰۳                                | ٢- الحزن                              |
| لها ٤٧٩                            | ٣- الرؤى التي رآها النبي ﷺ وأو        |
| ٤٨٩                                |                                       |
| ξ q v                              | ٢- الإبل                              |
| o • V                              | ٢- الغنم                              |

7/1



## الكلمة الكلمة

## الشمائل المحمدية

| ١- مقتطفات من سيرة نبي الله محمد عَلَيْهُ خاتم النبيين وإمام المرسلين (١) ٥٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢- مقتطفات من سيرة نبي الله محمد عَلَيْهُ خاتم النبيين وإمام المرسلين (٢) ١٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣- مقتطفات من أخلاقه وسيرته العطرة عِيْكَةً (٢)١٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤- حلمه ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| قصص الأنبياء وغيرهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١- نبي الله آدم عَلِيَّةٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٢- مسائل و فوائد من قصة آدم عَلِيًا إلى الله عنه |
| ٣- نبي الله نوح ﷺ٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤- فوائد من قصة نوح عَلِيَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥- نبي الله وخليل الرحمٰن إبراهيم عَلِيَكُ٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٦- قصة بعثة إبراهيم علي ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٧- فوائد من قصة نبي الله وخليل الرحمٰن إبراهيم عليته الله وخليل الرحمٰن المراهيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸- نبي الله موسى عَلِيَّةِ٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٩- فوائد من قصة موسى عَلِيَكِير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١١٧ - نبي الله عيسى عَلِيَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١١- فوائد من قصة نبي الله عيسى عليه الله عيسى عليه ١٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٢٥ فوائد من قصة نبي الله يوسف عَلِيَّةِ (١)١٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٤٧ - فوائد من قصة نبي الله يوسف علي (٢)١٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |





# الفهرس الثاني فهرس الكلمات حسب تسلسل الكتاب

| الصفحة                                                    | الكلمة                                       |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| o                                                         | المقدمة:                                     |
| حسد إلا في اثنتين٧                                        | الكلمة الأولى: وقفات مع حديث لا              |
| ١٣                                                        | الكلمة الثانية: من فضائل التمر               |
| ۲۳                                                        | الكلمة الثالثة: من حكم الصيام                |
| نَاخَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ ٢٩ | الكلمة الرابعة: تأملات في قوله تعالى: ﴿ وَمَ |
| ٣٥                                                        | الكلمة الخامسة: نبي الله آدم عليه الله .     |
| قصة آدم ﷺ٥١                                               | الكلمة السادسة: مسائل وفوائد من              |
| 00                                                        | الكلمة السابعة: نبي الله نوح علي .           |
| ٦٥                                                        | الكلمة الثامنة: فوائد من قصة نوح عَ          |
| ممن إبراهيم علي ٧٣                                        | الكلمة التاسعة: نبي الله وخليل الر-          |
| ۸١                                                        | الكلمة العاشرة: قصة بعثة إبراهيم ع           |
| ه وخليل الرحمٰن إبراهيم عليته عليه ٨٩                     | الكلمة الحادية عشرة: فوائد من قصة نبي الله   |
| ٩٧                                                        | الكلمة الثانية عشرة: نبي الله موسى           |
| موسى ﷺ٥٠١                                                 | الكلمة الثالثة عشرة: فوائد من قصة            |
|                                                           | الكلمة الرابعة عشرة: نبي الله عيسى           |
| الله عيسي عَلِيَّةِ١٣١                                    | الكلمة الخامسة عشرة: فوائد من قصة نبي        |

## الكلمة الصفحة

| الكلمة السادسة عشرة: فوائد من قصة نبي الله يوسف علي (١)                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| الكلمة السابعة عشرة: فوائد من قصة نبي الله يوسف علي (٢)٧١                          |
| الكلمة الثامنة عشرة: مقتطفات من سيرة نبي الله محمد عليه خاتم النبيين               |
| وإمام المرسلين (١)وإمام المرسلين (١)                                               |
| الكلمة التاسعة عشرة: مقتطفات من سيرة نبي الله محمد عَلِيَّةٍ خاتم النبيين          |
| وإمام المرسلين (٢)وإمام المرسلين (٢)                                               |
| الكلمة العشرون: مقتطفات من أخلاقه وسيرته العطرة ﷺ (٢)٥١٧                           |
| الكلمة الواحدة والعشرون: العرش                                                     |
| الكلمة الثانية والعشرون: الفرح                                                     |
| الكلمة الثالثة والعشرون: الحزن                                                     |
| الكلمة الرابعة والعشرون: العدل                                                     |
| الكلمة الخامسة والعشرون: سيرة أبي ذر الغفاري ضِيَّا ٢٢١                            |
| الكلمة السادسة والعشرون: سيرة سلمان الفارسي ضَلِيَّاتُهُ ٢٣٣                       |
| الكلمة السابعة والعشرون: شرح حديث: الشفاء في ثلاثة (١) ٢٤٧                         |
| الكلمة الثامنة والعشرون: شرح حديث: الشفاء في ثلاثة (٢)                             |
| الكلمة التاسعة والعشرون: بعض الأدوية النبوية التي فيها شفاء ٢٦٥                    |
| الكلمة الثلاثون: مقتطفات من سيرة الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز رَحِمْ اللهُ ٢٧٥ |
| الكلمة الواحدة والثلاثون: الإحسان                                                  |
| الكلمة الثانية والثلاثون: الشورى                                                   |
| الكلمة الثالثة والثلاثون: حديث الأبرص والأقرع والأعمى ٣٠٩                          |
| الكلمة الرابعة والثلاثون: من محاسن الدين الإسلامي: وجود بدائل                      |
| لكل عمل صالح                                                                       |

## الكلمة

| الكلمة الخامسة والثلاثون: شرح حديث مالك بن التيهان                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الكلمة السادسة والثلاثون: شرح حديث: «إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّم» (١)٣١                     |
| الكلمة السابعة والثلاثون: شرح حديث: «إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالْتَّعَلُّم» (٢)٣٤١                   |
| الكلمة الثامنة والثلاثون: شرح حديث: «إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّم» (٣)٧٤٧                    |
| الكلمة التاسعة والثلاثون: حلمه عَيْكِيَّة                                                        |
| الكلمة الأربعون: فوائد من حديث: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»                             |
| الكلمة الواحدة والأربعون: فوائد من حديث «إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ»٣٦٥ |
| الكلمة الثانية والأربعون: غزوة مؤتة (١)                                                          |
| الكلمة الثالثة والأربعون: غزوة مؤتة - دروس وعبر (٢) ٣٨٧                                          |
| الكلمة الرابعة والأربعون: غزوة حنين(١)                                                           |
| الكلمة الخامسة والأربعون: غزوة حنين (٢)                                                          |
| الكلمة السادسة والأربعون: غزوة الطائف(١)                                                         |
| الكلمة السابعة والأربعون: غزوة الطائف(٢)                                                         |
| الكلمة الثامنة والأربعون: فوائد ومسائل فقهية من غزوة حنين (١)٧٤٠                                 |
| الكلمة التاسعة والأربعون: فوائد ومسائل فقهية من غزوة حنين (٢)٢                                   |
| الكلمة الخمسون: فوائد ومسائل فقهية من فتح الطائف ٢٩٤                                             |
| الكلمة الواحدة والخمسون: الرؤى التي رآها النبي عَيَا في وأوّلها ٤٧٩                              |
| الكلمة الثانية والخمسون: الخيل                                                                   |
| الكلمة الثالثة والخمسون: الإبل                                                                   |
| الكلمة الرابعة والخمسون: الغنم٧٠٥                                                                |
| الكلمة الخامسة والخمسون: قصة أصحاب الجنة١٧٥                                                      |
| الكلمة السادسة والخمسون: قصة أصحاب القرية٧١٥                                                     |

الفهرس —



### الكلمة الصفحة

| الكلمة السابعة والخمسون: قصة أصحاب الكهف (١) ٣٩٥                         |
|--------------------------------------------------------------------------|
| الكلمة الثامنة والخمسون: فوائد من قصة أصحاب الكهف (٢)١٥٥                 |
| الكلمة التاسعة والخمسون: قصة الرجلين: المؤمن والكافر ٥٥٥                 |
| الكلمة الستون: قصة أصحاب أيلة الذين اعتدوا في السبت ٣٦٥                  |
| الكلمة الواحدة والستون: الفتور أسبابه وعلاجه١٧٥                          |
| الكلمة الثانية والستون: المنهجية في طلب العلم٧٧٥                         |
| الكلمة الثالثة والستون: تغسيل الميت وأحكامه ٩١٥                          |
| الكلمة الرابعة والستون: تكفين الميت وأحكامه                              |
| الكلمة الخامسة والستون: حمل الجنازة واتباعها، والمسائل المتعلقة بذلك ٢٠٩ |
| الكلمة السادسة والستون: دفن الميت وأحكامه (١)١٦٢                         |
| الكلمة السابعة والستون: دفن الميت وأحكامه (٢)١٦٦                         |
| الكلمة الثامنة والستون: من بدع الجنائز 3 ٤٥                              |
| الكلمة التاسعة والستون: البيوع قواعد وحكم وفوائد (١)٧٥٦                  |
| الكلمة السبعون: البيوع قواعد وحكم وفوائد (٢) ٢٦٧                         |
| فهرس الكلمات حسب موضوعات الكتاب:                                         |
| فهرس الكلمات حسب تسلسل الكتاب:مم                                         |



### صدر للمؤلف

- ۱- تعارض أحكام الإمام محمد بن حبان البستي على بعض الرواة في كتابيه الثقات والمجروحين. رسالة ماجستير (مطبوع).
  - ٧- حَدَثُ غَيَّر مجرى التاريخ. رسالة دكتوراه (مطبوع).
    - ٣- موسوعة الدرر المنتقاة [١-٣] (مطبوع).
    - ٤- موسوعة الدرر المنتقاة [٤-٥] (مطبوع).
    - ٥- موسوعة الدرر المنتقاة [٦-٧] (مطبوع).
      - ٣- موسوعة الدرر المنتقاة [٨] (مطبوع).
      - ٧- موسوعة الدرر المنتقاة [٩] (مطبوع).
      - ۸- موسوعة الدرر المنتقاة [ ۱۰ ] (مطبوع)
      - ٩- موسوعة الدرر المنتقاة [١١] (مطبوع)
- ١٠- البركة: كيف يحصل عليها المسلم في ماله، ووقته، وسائر شؤونه (مطبوع).
  - ١١- كيف تلقي خطبة أو كلمة مؤثرة (مطبوع).
  - 17- التجارة والأسواق: نصائح وأحكام (مطبوع).
- 17- خطبة الجمعة فوائد وتنبيهات ويليها سبع رسائل (مطبوع).
  - 18- المسلمون في بلاد الغربة (مطبوع).

